



# الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك وجهوده في تقرير العقيدة والدعوة إلى الله

ر رسالة مقدمة لنيل درجة الهاجستير في العقيدة )

إعداد الطالبـــة؛

ثنوى بنت عبدالله بن محمد العمري الرقم الجامعي (٤٢٤٨٠٢٤٢)

إشراف:

د/ أحلام بنت محمد بن سعيد باحمدان

٨٢٤١هـ - ٢٠٠٧م





|     |     |          |  | - |
|-----|-----|----------|--|---|
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     | <b>•</b> |  |   |
| 131 |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     | ± 1 |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     | •   |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |
|     |     |          |  |   |

#### المستداد

إلى من جعلني الله له سكناً ..

إلى كل الوفاء ..

إلى البسمة الحلوة ..

إلى ربيع حياتي ..

إلى زوجي .. الذي هيأ لي كل أسباب الراحة والهناء ..

أهدي بحثي هذا مع الدعاء والرجاء أن يبقيه الله خير صديق ومعين.

ثنوي عبدالله العمري



### ملخص الرسالة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا مجمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد:

فقد هيأ الله على الحدمة دينه الحنيف صفوة من الرجال، أرشدهم إلى طريق الحق القويم، ووفقهم إلى التزام منهج السلف الصالح، فأنفقوا حياتهم في خدمة هذا الدين، وتركوا وراءهم علماً نافعاً حوته الكتب التي صنفوها.

ومن هؤلاء العلماء الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك على فقد جاءت هذه الرسالة للتعريف به، وبيان جهوده في تقرير عقيدة السلف والدعوة إلى الله، وكانت في ثلاثة أبواب تسبقها مقدمة وتتلوها خاتمة.

أما المقدمة فتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، فمنهج البحث، والدراسات السابقة، ثم خطة البحث.

وأما الباب الأول فهو في بيان عصر الشيخ فيصل، وترجمة حياته، وبيان منهجه في تقرير مسائل الاعتقاد، وقد تكفل الباب الثاني ببيان جهود الشيخ في مسائل العقيدة، وأما الباب الثالث فهو عن جهود الشيخ في الدعوة إلى الله، وأخيراً جاءت الخاتمة تحمل خلاصة ما توصلت إليه من نتائج، والتي من أهمها ما يلى:

أولاً: أن الأحداث التي عاصرها الشيخ فيصل قد طبعت في نفسه صورة أثرت في حياته وتجربته العلمية والعملية.

ثانياً: تقرير الشيخ لمذهب السلف في أبواب العقيدة، وذلك بالاعتهاد على الكتاب والسنة وأقوال السلف.

ثالثاً: كراهية الشيخ للبدع وتحذيره منها، وخاصة فيها يتعلق ببدع القبور.

رابعاً: سلك الشيخ منهجاً وسطاً في معالجة قضايا الدعوة إلى الله.

ومن أهم توصيات الرسالة: إن ما تركه الشيخ فيصل من تراث فكري يمثل منهجاً علمياً ودعوياً، ويستحق أن يوفر له أصحاب الهمم أوقاتهم لدراستها.

عميد كلية الدعوة وأصول الدين

المشرفة على الرسالة

الطالبة

أ. د. عبدالله محمد الرميان

أ.د.أحلام محمد سعيد باحمدان

ثنوى عبدالله محمد العمري



#### Abstract

All praises and thanks are to the lord of the two worlds, and may his prayers and blessing be upon the Imam of guidance and prophets, and his family and companions in their entirety.

Almighty Allah prepared a chosen group of men to serve his religion. He guided them to the right path. Allah helped them to follow the right path of the ancestors. They spent their life in serving this religion. They lift a great heritage with the books they wrote.

Sheik Faisal Ben Abdul Aziz Al – Mobarak – Allah bless him- is one of them. This research is to show his biography, his efforts in clarifying the ancestors' beliefs and calling for almighty Allah. The research is divided into three chapters, started with an introduction and ends with a conclusion.

The introduction shows the subject's importance, the causes of choosing this subject, the previous studies, and the research's plan.

The first chapter shows the Sheik Faisal's age, his life, and his method in verification of the beliefs.

The second chapter shows his efforts in verification the beliefs. The third chapter shows his efforts in calling for almighty Allah. The conclusion shows the summary of the research and the most important results such as:

- 1- The events in the Sheik Faisal's age were very impressive and effective in his life, experience, and sciences.
- 2- Sheik Faisal adopted the methodology of the right ancestors depending on the Holy Qura'an, Sunnah and says of the right ancestors.
- 3- Sheik Faisal hated the new religious created mutters and warned against them, specially in the matter of tombs
- 4- Sheik Faisal followed a moderated method in dealing with the mutters of Islamic call for Allah.

The most important recommendation of the research is that Sheik Faisal's inherited sciences and thoughts are considered as a sceitifical and preaching method, required more time and efforts to be studied.

Student

The Supervisor

Dean of

Dawaah and Osool Al-Deen Faculty

Thanwa A. M. Al-Amri Prof. Ahlam M. Sa.eed Bahamdan

Prof. Abdullah M. Arremian





II.

### المقاطمات

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله..

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنشُم مُسَلِمُونَ ١٠٠٠ (١٠).

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَلِسَاّةً وَاللَّهُ الَّذِى تَسَاءَ لُونَيِدِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ۖ ﴿ \* ` ` .

﴿ يَنَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلَا سَلِيلَا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرَلَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَا اللهُ ﴾ (٣).

أما بعـــد: -

فإن الله على هدى وبصيرة، ويُضيئون لها الطريق بدعوتهم وعلمهم وجهادهم، أعلاماً فسروا كتابه، وشرحوا سنة ويُضيئون لها الطريق بدعوتهم وعلمهم وجهادهم، أعلاماً فسروا كتابه، وشرحوا سنة نبيه، وبينوا أحكامه، ونشروا دعوته في شتى بقاع الأرض، حاثين من اهتدى بالزيادة من الرشاد، ورادين من انحرف عن طريق الضلالة والفساد، فسادت هذه الأمة على الأمم، واشتهرت بالعلم والعدل والحق، والإيهان ومحاسن الأخلاق.

ولا شك أن الاطلاع على سير هؤلاء الأعلام ومناهجهم في جوانب مختلفة مما اشتهروا وعرفوا بها من نشر للعلم، ورد على أعداء الدين، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر والمجادلة بالتي هي أحسن، يعتبر نبراساً يضيء الطريق للسالكين ويقوي العزائم في السير على الطريق القويم.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: آية (٧٠-٧١).

فحقيق علينا أن نعرف لهؤلاء الأفذاذ حقهم وأن نسعى جهدنا لمعرفة حياتهم الذاتية وسيرهم العلمية وآراءهم العقدية وجهودهم في تقريرها، ومناهجهم العلمية والدعوية، خاصة إذا كنا قريبي العهد بهم، لما في ذلك من إبقاء لذكرهم وإيفاء بحقهم، ونشر لعلمهم ودعوتهم.

ومن هؤلاء الأعلام، علامة نجد الفينخ فَضَلُ بن عبدالعزيز آل مبارك عظف الذي أنار الله بصيرته وجمع فيه من خصال الخير الشيء الكثير، فبجانب علمه الغزير الذي يشهد له به من عرفه من خلال دروسه ومؤلفاته. نجد التواضع الجم وبذل النفس لنشر عقيدة السلف والدعوة إلى الله، والحرص الشديد على هداية الأمة وتوعيتها وتربيتها وخدمة الناس والتفاعل مع قضاياهم.

ففي دراسة حياته وأمثاله من العلماء العاملين والدعاة المخلصين حياة للقلوب وقرب من الله على وقرب من الله على وقرب من الله على وتوجيه لطلاب العلم والدعاة.

فقد عُرف عُلَّكُ بالمنهج السديد في العقيدة حيث وافق منهج السلف في جميع مسائل الاعتقاد؛ لذلك جاءت هذه الدراسة لإبراز جهود الشيخ في تقرير عقيدة السلف، خاصة في هذا العصر الذي تكالب فيه أعداء المسلمين على اختلاف عقائدهم واتجاهاتهم، ووقفوا صفاً واحداً لحرب المسلمين وفتنتهم عن دينهم الحنيف.

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى هذه الدراسة لتساهم في توعية الأمة وتبصيرها، وإرشادها، وتوجيهها إلى مناهج العلماء الذين اعتنوا بإبراز عقيدة السلف والذب عنها، وعليه: فأسباب اختيار هذا الموضوع تتلخص في الآي:

١-الحاجة إلى إبراز جهود الشيخ في دعوته السلفية، خاصة وأنه أحد رواد التعليم في العصر الحديث حيث تخرج على يديه على الله على العلماء المربين والدعاة الناصحين.

٢-المكانة العلمية العالية التي تبوأها الشيخ الطالقة حيث يعتبر من أغزر علماء نجد تأليفاً، فقد تألفت من مصنفاته مكتبة علمية ضخمة.

٣-مشاهدي للأثر الواضح الذي تركه السيخ بطالله في منطقة الجوف، وذلك عندما انتقلت إليها منذ زمن مع ذلك فحين سألت بعض أهالي المنطقة عن شخصية هذا العالم ومنهجه في العقيدة، لم أجد منهم الجواب الكافي حول ذلك، فها زالت هذه الشخصية تخالج نفسي حتى قررت اختيارها لتكون مادة بحثي لدرجة الماجستير، والهدف من ذلك إيضاح جهود الشيخ بطالله، في تقرير عقيدة السلف والدعوة إلى الله.

٤-أن يستمر انتفاع الناس بدعوة الشيخ وعلمه، ليكون أجره موصولاً إن شاء الله بعد موته على ما قدم من علم وعمل.

٥-في دراسة جهود الشيخ أهمية خاصة في المساهمة بمعالجة ما قد يوجد من انحرافات عقدية عند كثير من الناس في هذا العصر.

#### الدراسات السابقة:

بالنسبة للدراسات السابقة التي تناولت الشيخ فيصل المبارك فيمكن أن تقسم على قسمين:

أحدها: كتب التراجم التي ترجمت للشيخ مع آخرين، على اختلاف فيها بينها في الطول والقصر، وقد يعتمد بعضها على بعض في كثير من الجوانب.

ومن هذه الكتب: كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون » للشيخ عبدالله البسام (۱)، وكتاب « روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين » للشيخ محمد بن عثمان القاضي (۲)، وكتاب « مشاهير علماء نجد » للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ (۳)، وكذلك « الأعلام » للزركلي (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: (٥/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: (٢/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: (٥/ ١٦٧).

### أما القسم الثاني:

فهي الكتب التي ترجمت للشيخ بصفة مستقلة، وهي: كتاب « العلامة المحقق والسلفي المدقق ترجمة لحياة فضيلة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك » لفيصل بن عبدالعزيز البديوي، وكتاب « المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك » لحفيد الشيخ محمد بن حسن المبارك، وله أيضاً كتاب « معالم الوسطية والتيسير والاعتدال في سيرة الشيخ فيصل عبدالعزيز آل مبارك » .

وهذه الكتب الثلاثة قد شملت على سيرة الشيخ الذاتية والعلمية والدعوية، وهي قد جمعت شتات التراجم في القسم الأول مع الزيادة عليها وتصنيفها تحت عناوين مناسبة.

وهناك أيضاً بعض التراجم المختصرة للشيخ الطالك في مقدمات بعض كتبه.

ولم يوجد حتى الآن دراسات وأبحاث علمية خاصة عن جهود الشيخ في العقيدة أو الفقه، أو التفسير أو الحديث، أو الدعوة.

#### ٥ منهج البحث:

وأما عن منهجي في هذا البحث فيتلخص فيها يأتي:

أولاً: استقراء كتب الشيخ، واستخراج المادة العلمية المتعلقة بالعقيدة.

ثانياً: ترتيب المادة العلمية وتقسيمها على أبواب، ثم تقسيم الأبواب إلى فصول، والفصول إلى مباحث، والمباحث إلى مطالب، حسب حاجة البحث.

ثالثاً: عند دراسة أي مسألة من مسائل العقيدة التي قررها الشيخ بطالله أبدأ هذه المسالة بمدخل عام لها، ثم اتبعه ببيان موقف الشيخ ملخصاً بأسلوبي، ثم أنقل كلامه المؤيد لما ذكرت، وبعد ذلك أذكر أقوالاً لبعض السلف، ثم أعلق على كلام الشيخ بأنه موافق لمنهج السلف، وقد أعقب على كلامه إن احتاج ذلك إلى تعقيب أو توجيه.

رابعاً: القيام بدراسة وافية لحياة الشيخ الشخصية والعلمية والعملية، واستقراء منهجه في تقرير العقائد من خلال كتبه.

خامساً: عزوت الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى موضعها في القرآن الكريم، بذكر اسم السورة، ورقم الآية.

سادساً: خرّجت الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في البحث من كتب السنة: فإن كان الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما، فإني أكتفي بتخريجه منها، أو من أحدهما، فإن لم أجده في الصحيحين اجتهدت في تخريجه من كتب السنة الأخرى، ولم يفتني من ذلك إلا النزر القليل، مع بيان حكم الأئمة عليه.

سابعاً: ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة عند أول مناسبة، واستثنيت من ذلك مشاهيرهم.

ثامناً: عرّفت ما رأيت أنه يحتاج إلى التعريف من المصطلحات العلمية والفرق، والأماكن.

تاسعاً: شرحت المفردات اللغوية التي تحتاج إلى إيضاح وبيان من كتب اللغة

المعتمدة.

عاشراً: دونت المصادر والمراجع، بذكر اسم الكتاب، فالمؤلف، ثم معلومات النشر الخاصة بكل مرجع في الحاشية عند ذكره في أول مناسبة، وبعد ذلك اكتفي بالإحالة إليه ذاكرة اسم الكتاب، والمؤلف، والصفحة، ما عدا كتب الشيخ فيصل فقد اكتفيت بذكر اسم الكتاب، ورقم الجزء والصفحة فقط، وكذلك كتب الحديث فلم أذكر معلومات النشر الخاصة بها في ثنايا البحث وإنها اكتفيت بذكر ذلك في الفهرس المخصص لها تجنباً للإطالة في تخريج الحديث.

الثاني عشر: وضعت فهارس شاملة للبحث: فهرس الآيات القرآنية، وفهرس الأحاديث النبوية، وفهرس الأعلام المترجم لهم، وفهرس الفرق والمذاهب، وفهرس الأماكن، وفهرس المفردات والمصطلحات، وفهرس الكتب والمراجع، وفهرس تفصيلي للموضوعات.

### ٥ خطة البحث:

لقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة، وفيها يلي التعريف التفصيلي بمحتويات الرسالة:

المقدمة، وقد اشتملت على الآتي:

أ-أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

ب-الدراسات السابقة.

ج-منهج البحث.

د-خطة البحث.

أما الباب الأول: فهو في بيان عصر الشيخ وترجمة حياته، وبيان منهجه في تقرير العقائد، وهو ثلاثة فصول:

الفصل الأول: عصر الشِّيخ فَضَال، ويضم أربعة مباحث:

المبحث الأول: الحالة السياسية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الحالة السياسية للبلاد قبل عام ١٣١٩ هـ.

المطلب الثاني: الحالة السياسية للبلاد بعد عام ١٣١٩هـ.

المبحث الثانى: الحالة الاجتماعية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الحالة الاجتماعية للبلاد قبل توحيدها.

المطلب الثانى: الحالة الاجتماعية للبلاد بعد توحيدها.

المبحث الثالث: الحالة العلمية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعليم القديم «غير النظامي » .

المطلب الثاني: التعليم الحديث.

المطلب الثالث: الصحافة والمكتبات.

المطلب الرابع: تعليم البنات.

المبحث الرابع: الحالة الدينية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الحالة الدينية للبلاد في العقيدة وأصول الدين.

المطلب الثانى: الحالة الدينية للبلاد في بعض مظاهر الإسلام العملية.

وأما الفصل الثاني: فهو عن ترجمة حياة البشِيْخ فَصَلِن، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حياته الشخصية، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: اسمه ونسبه، وأسرته.

المطلب الثاني: مولده ونشأته.

المطلب الثالث: صفاته.

المطلب الرابع: وفاته.

المطلب الخامس: عقبه.

المطلب السادس: رثاؤه.

المبحث الثانى: حياته العلمية والعملية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شيوخه.

المطلب الثاني: مكانته العلمية، وإجازاته.

المطلب الثالث: تلاميذه.

المطلب الرابع: أعماله.

وأما الفصل الثالث فهو في منهج الشِيخ فَصَلَ حول تقرير مسائل الاعتقاد، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الإيمان والتسليم لنصوص الوحيين، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: موقفه من الاستدلال السمعي بالقرآن على العقائد.

المطلب الثاني: موقفه من الاستدلال السمعي بالسنة على العقائد.

المبحث الثاني: حجية فهم السلف الصالح.

المبحث الثالث: الإيمان بالنصوص على ظاهرها.

وقد تكفل الباب الثاني ببيان جهود الشِّيخ فَضَلَا في تقرير مسائل العقيدة، فجاء في سبعة فصول:

الفصل الأول: تقرير الشيخ لمنهج السلف في حقيقة الإيمان، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الإيمان.

المبحث الثانى: زيادة الإيمان و نقصانه.

المبحث الثالث: التكفير.

المبحث الرابع: حكم تارك جنس العمل.

المبحث الخامس: ما يناقض الإيان، وفيه تمهيد ومطلبان:

المطلب الأول: الكفر.

المطلب الثاني: النفاق.

وأما الفصل الثاني: فيختص ببيان جهود الشيخ في توضيح الإيمان بالله، ويعد أكبر فصول البحث، ويضم ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في توحيد الربوبية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية.

المطلب الثاني: أدلة توحيد الربوبية.

المطلب الثالث: استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية.

المبحث الثاني: في توحيد الألوهية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية.

المطلب الثانى: كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)

المطلب الثالث: العبادة وأنواعها.

المطلب الرابع: ما ينافي العبادة.

المبحث الثالث: في توحيد الأسماء والصفات، وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: جهود الشيخ في إبراز عقيدة السلف في الأسماء والصفات.

المطلب الثاني: مسائل مهمة في الأسهاء والصفات.

المطلب الثالث: ذكر جملة من الصفات التي أوردها الشيخ.

المطلب الرابع: إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.

ثم يأتي الفصل الثالث متناولاً: الإيمان بالملائكة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة.

المبحث الثانى: صفات الملائكة.

المبحث الثالث: أعمال الملائكة.

وبعده الفصل الرابع: وهو حول الإيهان بالكتب، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: معنى الإيمان بالكتب.

المطلب الأول: الإيمان بالكتب إجمالاً.

المطلب الثاني: الإيمان بالكتب تفصيلاً.

المبحث الثاني: تحريف أهل الكتاب لكتبهم.

المبحث الثالث: القرآن الكريم.

ثم الفصل الخامس وهو يختص بالإيمان بالرسل، وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: معنى الإيهان بالرسل.

المبحث الثاني: أولو العزم من الرسل.

المبحث الثالث: خصائص الرسل، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اصطفاء الله لهم.

المطلب الثاني: الوحي.

المطلب الثالث: العصمة.

المبحث الرابع: صفات الرسل، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: بشرية الرسل.

المطلب الثاني: عدم علم الرسل بالغيب.

المطلب الثالث: صبر الرسل.

المبحث الخامس: الإيان بنبوة نبينا محمد ، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: من خصائص النبي محمد ﷺ.

المطلب الثاني: حقوقه ﷺ على أمته.

المطلب الثالث: حقوق صحابته عليه الصلاة والسلام.

المطلب الرابع: حقوق آل بيته عليه الصلاة والسلام.

المبحث السادس: معجزات بعض الأنبياء.

المبحث السابع: الأولياء وكراماتهم.

وبعده يأتي الفصل السادس من الباب متناولاً: الإيهان باليوم الآخر، وفيه خمسة ماحث:

المبحث الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر.

المبحث الثاني: فتنة القبر وعذابه أو نعيمه.

المبحث الثالث: أشراط الساعة.

المبحث الرابع: نهاذج من المسائل التي اشتمل عليها اليوم الآخر، وفيه ستة مطالب:

المطب الأول: البعث.

اللطلب الثاني: الحشر.

المطلب الثالث: الحساب.

المطلب الرابع: الحوض.

المطلب الخامس: الشافعة.

المطلب السادس: الصراط.

المبحث الخامس: الإيمان بالجنة والنار.

وأخيراً كان الفصل السابع متكفلاً بقضية الإيهان بالقضاء القدر وما يتعلق بـ ه مـن مسائل مهمة، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر.

المبحث الثانى: معنى الإيمان بالقضاء والقدر.

المبحث الثالث: مراتب القضاء والقدر.

المبحث الرابع: مسألة أفعال العباد، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: رأي الشيخ في أفعال العباد.

المطلب الثاني: موقف الشيخ من القدرية.

المطلب الثالث: موقف الشيخ من الجبرية.

المبحث الخامس: حكم الاحتجاج بالقدر.

المطلب الأول: الاحتجاج بالقدر في فعل المعاصى.

المطلب الثاني: الاحتجاج بالقدر على المصائب.

المبحث السادس: الهداية.

وأما الباب الثالث والأخير فهو يتحدث عن جهود الشيخ في الدعوة إلى الله، ويضم ثلاثة فصول:

الفصل الأول: وهو يختص بموقف الشيخ من البدع والأهواء، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: البدعة حقيقتها وأقسامها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف البدعة.

المطلب الثاني: بداية ظهور البدع.

المطلب الثالث: أقسام البدعة.

المبحث الثاني: موقف الشِلخِ فَضَلَا في التحذير من البدع والأهواء.

المبحث الثالث: أمثلة لبعض البدع التي تحدث عنها الشيخ، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: بدع القبور.

المطلب الثاني: بدعة الانتساب إلى فرق مخالفة لأهل السنة.

المطلب الثالث: بدعة الاشتغال بعلم الكلام المذموم.

بينها الفصل الثاني يختص بجهود الشيخ في توضيح الإمامة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: وجوب نصب إمام للمسلمين.

المبحث الثاني: الشروط الواجب توافرها في الإمام.

المبحث الثالث: في حثه على وجوب طاعة ولى الأمر.

المبحث الرابع: في تحذيره من الخروج عن طاعة ولي الأمر.

والفصل الثالث فهو في بيان النشاط الدعوي للشيخ فيصل الثالث وفيه ستة ماحث:

المبحث الأول: منهجه في الدعوة إلى الله.

المبحث الثاني: الدعوة إلى الله من خلال مجالسه العلمية والعناية بطلبة العلم.

المبحث الثالث: الدعوة إلى الله من خلال التأليف، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مشروعه العلمي في تيسير المتون.

المطلب الثاني: أسماء مؤلفاته.

المطلب الثالث: الشِّينيِّ فَضَلِنْ ومجاميع العلوم الشرعية.

المبحث الرابع: الدعوة إلى الله من خلال التواصل مع أولي الأمر.

المبحث الخامس: مراسلات الشِيْخ فَصَلْ العلمية.

المبحث السادس: صلات النينيخ قَضَيل بالشيخ القرعاوي وتلامذته.

وأخيراً جاءت الخاتمة تحمل خلاصة ما توصلت إليه من نتائج، والتي فصلت في ثنايا البحث.

هذا وإني الأشكر الله العلي العظيم على إتمام هذا البحث، وأسأله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، موجباً أَمَتَه الجنة يوم الدين، نافعاً لكل من قرأه أو سمعه.

ثم إني أتقدم بالشكر والدعاء لكل من ساهم في إخراج هذا البحث إلى حيز النور، وأخص بخالص الدعاء وفائق الامتنان أستاذي الفاضلة المشرفة على الرسالة الدكتورة/ أحلام محمد سعيد باحمدان حفظها الله، فقد بذلت الكثير من الجهد في النصح لي وتوجيهي خلال فترة بحثي، فأشكر لها حسن تعاملها معي، وصبرها عليّ، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها، ويجزيها عني خير الجزاء.

كما أتقدم بالدعاء الصادق والتقدير إلى من تكرم بقبول مناقشة هذه الرسالة لتوجيه النصح لي، وإرشادي لما هو أحسن، فجزاهما الله خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما.

وأتوجه ببالغ الشكر والتقدير إلى جامعة أم القرى، ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة ، فجزاهم الله خير الجزاء.

كما أنه لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالدعاء الصادق والشكر الجزيل لأسرتي الكريمة، وأخص منهم والداي الكريمين لتشجيعهما ودعاءهما لي، وما بذلاه وما زالا من العطاء، فأسال الله العظيم أن يجزيهما عني خير الجنزاء، وأن يبارك في عمريهما، وأن يصلح شأنهما، وأن يرزقهما سعادة الدارين إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وكذلك من شاركني جل متاعب دراستي، وما زال يتفانى في العطاء بصدق وإخلاص زوجي الكريم/ خالد حفظه الله.

وتلك النفس الطاهرة البريئة التي عبقت أرجاء حياتي بعبيرها، وتحملت الكثير في سبيل تحصيلي للعلم ابني الوحيد يزيد جعله الله قرة عيني ونفع به الإسلام والمسلمين.

أما لسان حالي فيعجز عن الدعاء والشكر لكل من مدَّ يد العون لي من قريب أو

بعيد، سواء كان ذلك بإعارة كتاب أو تصويره أو إهدائه أو أعان على طباعة البحث، وأخص بذلك أخواي الكريمين، وحفيد الشِيْخ فَيْمَان الأستاذ محمد بن حسن المبارك، والذي أفادني كثيراً فيها يتعلق بتوفير كتب الشيخ، والمراجع المهمة المختصة بترجمته، فجزاهم الله خير الجزاء، ولهم مني جميل الثناء.

### وفي الختــام:

فأنا لا أدعي أني وفيت الموضوع حقه، واستكلمته من جميع جوانبه، ولكن حسبي أني قد بذلت قصارى جهدي وغاية وسعي، فإن كنت قد وفقت فيه، فذلك فضل من الله وهو غاية المراد، وإن قصر عن غايتي فإن لي من حسن نيتي شفيعاً، وإني أرجوا من أساتذي الكرام، أن تتسع صدورهم بذلك، فكلي آذان صاغية لتلقي توجيهاتهم القيمة.

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلمه وصحبه أجمعين..

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الباحثة/

ثنوي بنت عبدالله بن محمد العمري





### عصر الشيخ، وترجمة حياته، وبيان منهجه

## وفيه ثلاثة فصول : -

الفصل الأول: عصر الشيخ.

الفصل الثاني: ترجمة حياة الشيخ.

الفصل الثالث : منهجه في تقرير العقيدة.





### عصر الشيخ فيصل

### وفيه مباحث : -

۞ المبحث الأول: الحالة السياسية.

ت المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية.

﴿ الْمُبِحِثُ الثَّالِثُ: الحَالَة العَلَمية.

٥ المبحث الرابع: الحالة الدينية.

\* \* \* \* \*



### الحالة السياسية

### وفيـه مطلبـان : -

ت المطلب الأول: الحالة السياسية للبلاد قبل عام ١٣١٩هـ.

ت المطلب الثاني: الحالة السياسية للبلاد بعد عام ١٣١٩هـ.

\* \* \* \* \* \*

### المطلب الأول: الجالة السياسية للبلاد قبل عام ١٣١٩هـ()

كان لانتقال مركز الخلافة من شبه الجزيرة العربية في عصر النبوة والخلفاء الراشدين إلى خارجها في العصور التالية أثر في معاناة شبه الجزيرة العربية عامة من فراغ سياسي رهيب خاصة في المناطق الداخلية للجزيرة، كها عانت حينئذ من انحطاط ثقافي وتأخر اقتصادي ردحاً من الزمن، وذلك بسبب فقرها وقلة مواردها الاقتصادية، بل ندرتها، إذا نسبت للمناطق الأخرى من العالم الإسلامي. ولولا ما للحجاز ومدينتاه (مكة والمدينة) من مكانة دينية إسلامية لكان نصيبه الإهمال مثل باقي مناطق شبه الجزيرة (۲).

وبقيت شبه الجزيرة مجزأه إلى مناطق، قامت دويلات في بعضها وتبعت بعضها حكومات بعض الدول خارج الجزيرة، سواء كان ذلك زمن الدول الأموية أو العباسية أو ما بعدها، حتى مجيء الدولة العثمانية في الثلث الأول من القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي. ولم ترزق شبه الجزيرة العربية بدولة واحدة توحد معظم أجزائها في كيان واحد بعد عصر النبوة والخلفاء الراشدين، إلا بمجيء الدولة السعودية الأولى التي وحدت معظم أجزائها في الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي."

<sup>(</sup>۱) يعد هذا العام تأريخياً لبداية الدولة السعودية الثالثة. انظر: شبه الجزيرة العربية، خير الدين النزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة التاسعة، ١٩٩٩م، (١/ ٨٨-٠٠١). تاريخ المملكة العربية السعودية، د. عبدالله الصالح العثيمين، طبع الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على توحيد المملكة العربية السعودية، ١٤١٩هـ (١/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الملكة العربية السعودية، العثيمين (٢/ ٩). توحيد المملكة العربية السعودية، الأصل باللغة الإنجليزية وترجمة إلى اللغة العربية الدكتور/ عبدالله بن صالح العثيمين، شركة مطابع المطوع، الدمام، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، ص(٢٦).

<sup>(</sup>٣) كان عام ١٢٢٦هـ/ ١٨١١م، هو آخر توسع للدولة السعودية الأولى جنوب الجزيرة حيث وصلت إلى

تلاذلك أيضاً توحيد الدولة السعودية الثانية منطقتي نجد والإحساء في دولة واحدة وكيان مستقل بعد الانفراط الذي منيت به الجزيرة بسبب سقوط الدولة وعاصمتها الدرعية بيد إبراهيم باشا ابن محمد علي عام ١٢٣٣هـ/ ١٨٩٨م، وحصل نفس الانفراط بزوال الدولة السعودية الثانية عام ١٣٠٩هـ/ ١٨٩١م، وكان قد انفصلت نجد عن الأحساء وقامت في نجد إمارة آل رشيد، والأحساء صار تابعاً للدولة العثمانية مثل الحجاز ومناطق من عسير وتهامة، وكانت الحالة السياسية لكل منطقة متردية ومنحطة.

### (أ)ففي نجد<sup>(۱)</sup>:

کانت قد توحدت تحت إمارة محمد بن عبدالله بن رشید (۲) أمیر حائل بعد انتصاره = عرب

الحديدة في اليمن ولكنها توقفت بعد ذلك بسبب مجيء الحملات التركية المصرية إلى الحجاز.

انظر: الدولة السعودية الأولى، عبدالرحيم عبدالرحن، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٦٩م، ص(١٨٢) وما بعدها.

(۱) (نجد) بفتح أوله وسكون ثانية قسم من الجزيرة العربية بين الحجاز والعراق، ونجداً من أعماله اليهامة، وقد ذكر ابن الكلبي أن جزيرة العرب على خسة أقسام عند العرب وفي أشعارها: تهامة، والحجاز، ونجد والعروض، واليمن، ونجد الآن هي ما يعرف بالمنطقة الوسطى، وبها مدينة الرياض عاصمة الدولة السعودية.

انظر: معجم البلدان، شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي، دار صادر، بيروت، ط ١٣٩٧ هـ، (٥/ ٤٤٢). المناسك وأماكن طرق الحيج ومعالم الجزيرة، أبو إسحاق الحربي تحقيق: حمد الجاسر، من منشورات دار اليهامة، الرياض، ١٤١٠هـ، ص(٥٣١).

(۲) هو محمد بن عبدالله على بن رشيد آل جعفر من فخذ عبده من قبيلة شمر من طيء، أبوه تولى إمارة حائل، تولى الخلافة بعد ابن أخيه بندر بن طلال عام ۱۲۸۹هـ، كان داهية فتاكاً جباراً، بلغت إمارة آل رشيد في ولايته، ذروتها وقوتها، استغل خلاف أبناء فيصل بن تركي آل سعود فكانت نهاية الدولة السعوودية الثانية على يده عام ۱۳۱۹هـ، ثم سيطر على بقية نجد، وكان موالياً للدولة العثمانية، توفي عام ۱۳۱٥هـ. انظر: شبه الجزيرة ، الزركلي، (۱/ ۱۱ - ۱۱۸). تأريخ المملكة العربية السعودية، العثيمين، (۱/ ۲۹۱).

على أهل القصيم في موقعه المليدا عام ١٣٠٨هـ/ ١٨٩٠م، ثم على الإمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود (١) في موقعة حريملاء عام ١٣٠٩هـ/ ١٨٩١م، إلا أن نجداً لم تسعد بحكمه أكثر من ستة أعوام حيث توفي عام ١٣١٥هـ/ ١٨٩٧م، فتولى بعده ابن أخيه عبدالعزيز بن متعب آل رشيد الذي كان معروفاً بالظلم والقسوة والجور والشدة، فعانى الناس من حكمه الويلات، وخاصة من كثرة الضرائب، ولم تأمن في عهده السبل، بل عانت من اضطراب في أمنها، وتدهور في اقتصادها، وضعف في الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢)، فكان ذلك من أسباب كره الناس لحكمه، وسرعة زواله عن أكثر من نصف نجد، وذلك بعد ظهور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وبداية أعماله في استعادة ملك أسرته عام ١٣١٩هـ/ ١٩٠٢م.

(ب) أما في الأحساء (٢):

<sup>(</sup>۱) هو عبدالرحمن بن فيصل بن تركي، ولد عام ١٢٦٨ هـ، شارك مع جيش أخيه سعود، وأرسله سعود للتفاوض مع والي بغداد عام ١٢٨٧، فقبض عليه رهينة إلى أن استطاع الفرار والرجوع إلى الرياض، وتولى بعد وفاة سعود عام ١٢٩١هـ، ومن ثم تنازل لأخيه عبدالله عام ١٢٩٣هـ. ورحل مع أخيه عبدالله إلى حائل، إلى أن عاد إلى الرياض في عام ١٣٠٧هـ. وبعد وفاة أخيه استعاد الرياض ثم تواجه مع ابن رشيد حتى آل الأمر إلى تركه الرياض متوجهاً إلى الكويت عام ١٣٠٩هـ، وبعد تولي ابنه الملك عبدالعزيز كان مرجعاً ومستشاراً لإبنه إلى أن توفي عام ١٣٤٦هـ.

انظر: الأعلام ، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٩٧م، (٣/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تذكرة أولي النهي والعرفان، إبراهيم بن عبيد، مطابع مؤسسة النور، الرياض، الطبعة الأولى، (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) الأحساء بالفتح والمد، وهو الماء الذي تنشقه الأرض من الرمل فإذا صار إلى أرض صلبة أمسكته فتحفر العرب عنه الرمل فتستخرجه. والأحساء مدينة بالبحرين معروفة مشهورة، كان أول من عمرها وحصنها وجعلها قصبة هجر هو أبو طاهر سليان بن أبي سعيد الجنابي القرمطي، وهي الآن إقليم كبير مشهور ضمن المنطقة الشرقية في الدولة السعودية ومن أشهر مدن هذا الإقليم مدينة الحفوف، وهي عاصمته، ومدينة المبرز وغيرها وتبعد، الأحساء عن مدينة الرياض قرابة ثلاثهائة كيلو.

انظر: معجم البلدان، ياقوت الحموى، (١/ ١١١).

فقد كانت في فترة ظهور الملك عبدالعزيز تابعة للدولة العثمانية عام ١٢٨٨هـ/ ١٨٧١م، وكانت حالتها السياسية لا تقل عن حالة نجد في السوء، فقد كانت الحامية التركية في المنطقة تحكم حكماً استبدادياً متسماً بالظلم والجور. حيث زاد الموظفون العثمانيون الضرائب على الأهالي مستغلين السلطة التي في أيديهم، مما جعل الأهالي يضيقون من حكم العثمانيين، ويجهرون بالشكوى من مظالم جندهم وموظفيهم (١). بالإضافة إلى أن الحامية التركية أخذت في الضعف مما جعل الأمن غير مستتب في المنطقة، وعجز الأتراك عن تأمين المنطقة من اللصوص وقطاع الطرق، كما عجزوا عن تأمين أرواح الناس وأحوال المسافرين في الطرق الصحراوية، وبذلك يتضح أن الحاضرة في الأحساء كانوا كارهين للحكم التركي لما جرّ عليهم من مصائب ونكبات وأن البادية كانوا في حالة تمرد على السلطة.

#### (جـ)أما الحجاز(٢):

فقد كانت تابعة للدولة العثمانية منذ مطلع القرن العاشر الهجري، السادس عشر الميلادي، وكانت الإمارة فيه للأشراف الحسينين، والذين بدأت إمارتهم فيها منذ منتصف القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي (٣)، وكان العثمانيون قد حددوا صلاحيات الأشراف، فقيدوا تبعتهم بالوالي التركي على المدينة المنورة، والتي كانت توجد بها

<sup>(</sup>١) انظر: الأولياء في تاريخ الأحساء، سليمان الدخيل، الطبعة الأولى، ١٣٣٤هـ، ص(٢١٧).

<sup>(</sup>٢) الحجاز بكسر الحاء وآخره زاي، والحجاز جبل ممتد حال بين تهامة ونجد فكأنه منع كل واحد منها أن يختلط بالآخر فهو حاجز بينها وقال الأصمعي: الحجاز اثنتا عشرة داراً، وقال: الحجاز من تخوم صنعاء من الصبلاء وتباله إلى تخوم الشام، وإنها سمي حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد مملكة تهامية والمدينة حجازية، والطائف حجازية، والمراد به هنا ما يعسرف الآن بالمنطقة الغربية، وفيها مدينة مكة وجدة والطائف والتي تبعد عن الرياض العاصمة ما يقارب ثهانهائة كيلو تقريباً.

انظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي، (٢/ ١١٨ - ٢١٩). طرق الحج الحربي، ص(٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد، د. سليان عبدالغني مالكي، مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، ١٤٠٣هـ، ص(٣٠).

حاميات تركية هي وغيرها من مدن الحجاز حيث استقل الأتراك بحكم المدن وحصروا سلطة الأشراف بأمور البدو والبادية، وكان هذا الحكم الثنائي المزدوج الذي خضع له الحجاز هو من أهم عوامل تأخره وتقهقره واضطرابات أحواله واختلال حبل الأمن في ربوعه. إضافة إلى ذلك ما يرويه المؤرخون عن الصراع الكبير الذي كان يدور بين الأشراف أنفسهم على السلطة، وحصول قتال ومعارك عديدة بينهم، ومن يطلع على كتاب عبدالملك العصامي المكي في تاريخه « سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي » تواجهه هذه الحقيقة المرعبة من قتال على السلطة بين هؤلاء الأشراف في مكة بلد الله الحرام (۱).

وحينها جاء الشريف حسين بن علي (٢) إلى السلطة وتولى شرافة مكة عام ١٣٢٦هـ/ ١٩٠٨م كانت له طموحات شخصية أظهرها في ثورته ضد الدولة العثمانية المسهاه الثورة العربية الكبرى عام ١٣٣٤هـ/ ١٩١٦م في أثناء الحرب العالمية الأولى، وذلك بالاتفاق والتعاون مع بريطانيا ومع ذلك لم يستطع أن يغيّر من حالة الأمن شيئاً يُذكر نحو الأحسن، وكانت سوء سياسته الإدارية والاقتصادية سبباً في ظهور أزمة

<sup>(</sup>۱) انظر: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، عبدالملك بن حسين العصامي المكي، المطبعة السلفية، الطبعة الأولى، (٤/ ٣٠٥-٥٢٩). ظاهرة الأمن في عهد الملك عبدالعزيز، عبدالعزيز الأحيدب، الطبعة الأولى، ص(٢٩).

<sup>(</sup>۲) الشريف حسين بن علي بن محمد بن عبدالمعين بن عون، ولد في الأستانة سنة ١٣٠٠هـ وانتقل مع والده إلى مكة وعمره ثلاث سنوات فتعلم فيها، ثم نفى إلى الأستانة عام ١٣٠٩هـ، ثم عين أميراً لمكة عام ١٣٢٦هـ، وقاد الحملة العثمانية إلى بلاد عسير ضد الإدريس، وقد نادى في الحجاز باستقلال العرب عن الترك عام ١٣٣٤هـ/ ١٩٣٤هـ/ ١٩٦٤م، ولقب نفسه «أمير الترك عام ١٣٢٤هـ/ ١٩٢٤م، ولقب نفسه «أمير المؤمنين » وانتهت إمارته بدخول الملك عبدالعزيز مكة عام ١٣٤٢هـ/ ١٩٢٤م، ثم حصار جدة عام ١٣٤٤هـ/ ١٩٢٥م، وفي جدة تنازل عن الملك لابنه علي ورحل هو إلى العقبة ثم إلى قبرص إلى أن مرض بعد ست سنين ثم عاد إلى عيًان وتوفي بها ودفن بالقدس عام ١٣٥٠هـ/ ١٩٣١م.

انظر: الأعلام، الزركلي، (٢/ ٢٤٩-٢٥٠).

اقتصادية في الحجاز(١).

يقول حسين نصيف عن حالة الأمن في عهد المشريف حسين الذي ابتدأ عام ١٣٢٦ هـ: (إن الأمن في عهد الحسين لم يكن شيئاً إلا في جهات قليلة من جدة بحراً فالسواحل الحجازية، وبراً من جدة إلى مكة، فمنى، فعرفة، فمز دلفة إلى الطائف. أما طرق المدينة فالكل يعلم أنه غير قادر على أن يقيم الأمن فيها، وذلك بتعدي القبائل على الطريق وأخذ الضرائب من الحجاج، ورجوع القوافل الزائرة مرات عديدة منكصة أعقابها إلى مكة، وكان الأمن في أيام تركيا ما كان عليه أيام الحسين إن لم يكن أقبل من ذلك) (٢).

### (د)أما في عسير":

فليست بأحسن حالاً من غيرها من المناطق، فعسير كانت تحت حكم حسن آل عائض (أ)، وكان هناك صراع بينهم وبين الأدارسة حكام المخلاف السليماني (منطقة

- (۱) انظر: تاريخ مكة، أحمد السباعي، مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي، الطبعة السابعة، ١٤١٤هـ، ص(١٧١-٦٢٤).
- (٢) انظر: ماضي الحجاز وحاضره، حسين نصيف، مطبعة العرب، تونس، الطبعة الأولى، ١٣٤٩هـ، صر(١٠١-١٠٠).
- (٣) عسير: اسم قبيلة أزدية من سكان السراة كانت لها السيطرة على ذلك الإقليم فترة من الـزمن، والإقليم يقع في الجهة الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية يقع بين الحجاز واليمن وينقسم إلى سراة، وتهامة، وقد كان فيها متصرفية عثمانية والتسمية بعسير اصطلاح حديث العهد ومركزها مدينة أبها.
- انظر: شبه الجزيرة، الزركلي، (١/ ٥٣ ٥٣٦ ٥٣٥ ٥٥٥). تاريخ عسير في الماضي والحاضر، هاشم بن سعيد النعمى، الطبعة الأولى، جدة، ص(٤).
- (3) هو علي بن محمد بن عائض تولى بعد أبيه، وعندما قام الإدريس بحمله على الترك انضم إليه فحاصر معه أبها ضد بني مفيد عام ١٣٢٨هـ، ثم تركه وتحول إلى الشريف حسين فجعله المشريف معاوناً لمتصرف أبها ضد بني مغيد انتهاء الحرب العالمية الأولى استقل ابن عائض بالحكم وحصل بينه وبين الملك عبدالعزيز مواجهة عام ١٣٣٨هـ، رحل بعدها إلى الرياض ثم أعيد إلى عسير أميراً. وثار مرة أخرى على الملك عبدالعزيز فأرسل إليه الملك جيشاً بقيادة ابنه فيصل بن عبدالعزيز عام ١٣٤٠هـ، ثم حمل إلى الرياض إلى

جيزان) منذ عام ١٣٣٧ هـ انتهى بهزيمة الأدارسة ثم هزيمة حسن آل عائض أمام الزحف السعودي، وكانت المنطقة قبل آل عائض بيد الأتراك ويوجد بها حامية تركية، ويطلق عليها « متصرفية عسير » وعسير في كلا العهدين لم يكن الأمن فيها مستتباً، فالطرق مخوفة والجهل سائد والفتن والحروب قائمة بين القبائل (١).

(هـ)أما المخلاف السليماني (٢) (منطقة جيزان):

فمثلها مثل عسير سواءاً في عهد الأتراك العثمانيين أو في عهد إمارة الأدارسة بقيادة (محمد بن علي الإدريسي) (٣) الذي نشب الصراع بينه وبين الأتراك في الحكم، فالمعارك

**Æ** =

أن توفي فيها عام ١٣٥٧ هـ.

انظر: الأعلام، الزركلي، (٢/٧٠٢).

- (١) انظر: تاريخ عسير في الماضي والحاضر، هاشم النعمي، ص(٢٢٢)
- (۲) المخلاف السلياني: هو مصطلح في التقسيم الإداري في البلدان لتوزيع الأعمال والقضاء ونحوها. قال الحموي: (البنود بأرض الروم، كالأجناد بأرض الشام والكور بالعراق والطساسيج لأهل الأهواز والرساتيق لأهل الجبال والمخاليف لأهل اليمن). فالمخلاف مثل الإقليم أو المنطقة، والمخلاف يضاف إلى اسم المخاليف بالمخلاف السلياني نسبة إلى أحد أمراثها، وهو (سليان بن طرق الحكمي) الذي وجد المخلافين المذكورين تحت إمارته باسم « المخلاف السلياني » في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري وهو ما يعرف الآن بمنطقة جيزان ومقرها مدينة جيزان.

انظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي، (٥/ ٢٧- ٢٦٤). المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (مقاطعة جيزان، الخلاف السليماني)، محمد أحمد العقيلي، طبع بمطابع النهضة، مصر، نشر دار اليهامة، الرياض، الطبعة الثانية، ١٣٩٩هـ، (١٧/ ٥٥-١١٣).

(٣) هومحمد بن علي بن محمد بن السيد أحمد بن إدريس، مؤسس دولة الأدارسة، أصله من فاس، وللد محمد بن علي في صبيا عام ١٢٩٣هـ/ ١٨٧٦م، وتعلم في الأزهر، ورجع إلى صبيا، وطمع في السيادة ونشر طريقة جده (أحمد بن إدريس) الصوفية، استولى على صبيا عام ١٣٢٧هـ وتواجه مع الدولة العثمانية واتفق مع الإنكليز عام ١٩١٤م عند قيام الحرب العالمية الأولى. استمر في الحكم إلى أن توفي عام ١٣٤٤هـ/ ١٩٢٦م، ثم خلفه ابنه على ثم عزل وتولى أخوه الحسن بن على، الذي جدد معاهدة حسن الجوار مع الملك عبدالعزيز عام ١٣٤٩هـ/ ١٩٣٠م، لكنه أغرى بالمشاركة في حزب الأحرار الحجازي

كانت سجالاً واستقرت الأمور للإدريسي عام ١٣٣٧هـ/ ١٩١٨م في المخلاف السلياني.

وكانت الفتن والحروب بين قبائل المنطقة قائمة، وحالة الأمن سيئة قبل ثورة الإدريس، وقد استطاع الإدريس أن يعيد الأمن إلى المنطقة بسبب حرصه على تطبيق حكم الشريعة الإسلامية، إلا أن الأمور تغيّرت بعد موته عام ١٣٤١هـ/ ١٩٢٢م، فعادت الأمور إلى ما يشبه السابق من فقدان الأمن والفتن بين القبائل (١).



**₹** =

وثار على مندوب الملك عبدالعزيز وساء الوضع إلى أن هرب من بلاده إلى اليمن عند الإمام يحيي عام ١٣٥١هـ/ ١٩٣٣م وبنهاية حكمه انتهت دولة الأدارسة.

انظر: الأعلام، الزركلي، (٦/ ٣٠٣). تاريخ المملكة، العثيمين، (٢/ ٢٠٨).

(۱) تاريخ المخلاف السلياني، محمد بن أحمد العقيلي، دار اليهامة، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٠٢هـ، (١) تاريخ المجزيرة العربية الحديث، محمد أحمد العقيلي، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ، ص (٣٨).

### المطلب الثاني: الحالة السياسية بعد عام ١٣١٩هـ

بعد انتهاء الطور السعودي الثاني في عهد الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعشر سنين بدأ الطور الثالث على يد ابنه عبدالعزيز بن عبدالرحمن -الملك عبدالعزيز - وذلك بدخوله الرياض واستعادته الحكم مرة ثانية والقضاء على حامية ابن رشيد فيها عام ١٣١٩هـ/ ١٩٠٢م.

وكان عمر الشِيْخ فَضَال بن عبدالعزيز آل مبارك حين ذاك ست سنين (١)، فعاصر الشيخ في نشأته قيام الدولة السعودية الثالثة وعايش بدايتها، بل إن والده قد غزا مع الملك عبدالعزيز في وقعة البكيرية سنة ١٣٢٢هـ/ ١٩٠٤م، واستشهد فيها، وقد النضم الملك عبدالعزيز في القوات السعودية التي افتتحت الأحساء سنة ١٣٣١هـ، ثم شارك في معركة جراب عام ١٣٣٣ه.

لقد أكسبت هذه النشأة والمشاركة في الغزوات الشيخ قدرة كبيرة وخبرة فائقة في مواجهة الأحداث التي أنيطت به وبأمثاله من أهل العلم من القيام بالحق والجهاد في سبيله.

### ۱ -ففي نجد:

واصل الملك عبدالعزيز بعد دخوله الرياض استعادة الأقاليم النجدية، وقد استطاع السيطرة عليها في قرابة عامين أي في عام ١٣٢١هـ/ ١٩٠٣م(٢).

ثم استمرت بعد ذلك المواجهات بين الملك عبدالعزيز وابس رشيد في عدد مسن المواقع في القصيم من أشهرها: وقعة البكيرية سنة ١٣٢٢هـ/ ١٩٠٤م تليها وقعة الشنانة في نفس العام، وآخرها كانت وقعة روضة مهنا ١٣٢٤هـ/ ١٩٠٦م (٣).

<sup>(</sup>١) ولد الشيخ فيصل عُمُلْكَ عام ١٣١٣هـ، وسيأتي الحديث عن ولادته في الفصل الثاني من هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) شبه الجزيرة، الزركلي (١/ ١٢٧ - ١٤٤). تأريخ المملكة العربية السعودية، العثيمين، (٢/ ٥٧ - ٧٠).

 <sup>(</sup>٣) شبه الجزيرة، الزركلي (١/ ٩٩ - ١٦٥ - ١٦٦ - ١٧٢). تاريخ نجد الحديث، أمين الريحاني، دار الجيل،
 بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٧٤هـ ص (١٣٣ - ١٥٨).

وفيها قتل عبدالعزيز بن متعب بن رشيد (١)، وقد أدخل أسرة آل رشيد بعد ذلك في دوامة الصراع الأسري على الحكم (٢)، فقامت عدة معارك بينهم وبين ابن سعود لعل من أهمها معركة جراب -قرب الزلفي - سنة ١٣٣٣هـ/ ١٩١٥م (٣).

وفي عام ١٣٣٨هـ/ ١٩٢٠م أرسل الملك عبدالعزيز ابنه سعود (١) إلى حائل واتبعه بأخيه محمد بن عبدالرحمن (١٣٤٠ إلى أن تم حصار حائل والاستيلاء عليها عام ١٣٤٠هـ/

- (۱) هو عبدالعزيز بن متعب بن عبدالله الرشيد، من أمراء حائل وما حولها بنجد، وليها بعد وفاة عمه « محمد بن عبدالله الرشيد » سنة ١٣١٥هـ. كان أشجع العرب في عصره، وأصلبهم عوداً. له وقائع وغارات كثيرة ألبت عليه ابن صباح صاحب الكويت وابن سعود (عبدالعزيز بن عبدالرحمن) في صباه، وأمير المنتفق. وفي أيامه استرجع ابن سعود مدينة « الرياض » سنة ١٣١٩هـ.. وظل ابن رشيد يصاول خصومه، ويقابل الغارات بمثلها، إلى أن قتل في روضة المهنا (من ملحقات القصيم، شرقي بريدة). انظر: الإعلام، الزركلي، (٤/ ٢٥).
  - (٢) انظر: تذكرة أولي النهي والعرفان، إبراهيم بن عبيد، (٢/ ٢٦٤).
  - (٣) انظر: شبه الجزيرة، الزركلي، (١/ ٢٢١-٢٢٢). تأريخ نجد الحديث، الريحاني، ص ( ٢٢٠).
- (٤) هو سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، ولد في الكويت سنة ١٣١٩هـ/ ١٩٠٢م، ثم انتقل مع والده إلى الرياض وتعلم فيها، وشارك مع والده في الأعمال الحربية، تولى إدارة نجد نيابة عن والده عام ١٣٥٣هم، وعين قائداً للجيش العربي السعودي عام ١٣٥٣هم، وسافر خارج البلاد ممثلاً لحكومته عدة مرات، وشارك في حرب اليمن عام ١٣٥٣هم بويع له بولاية العهد عام ١٣٥٧هم، وتولى الخكم بعد وفاة والده عام ١٣٧٣هم، حتى عام ١٣٨٤هم، ومرض آخر عمره واستمر معه المرض إلى أن توفي عام ١٣٨٨هم/ ١٩٦٩م.
  - انظر: الإعلام، الزركلي، (٣/ ٩٠). شبه الجزيرة، الزركلي، (١/ ٥٦٧)، (٢/ ١٤٠٣ ١٤٠٤).
- (٥) هو محمد بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركبي آل سعود (١٢٩٨ ١٣٦٢هـ / ١٩٨١ ١٩٤٣م) أخو الملك عبدالعزيز، شاركه في دخول الرياض وخوض المعارك كان شجاعاً، ولد في الرياض عام ١٢٩٨هـ وفي آخر حياته اختار العزلة، وتوفي عام ١٣٦٢هـ).
  - انظر: الأعلام، الزركلي، (٦/ ١٩٩).

1971م(۱).

لقد ترتب على سقوط حائل في يد الملك عبدالعزيز نتائج مهمة وصالحة من أهمها: ١-توحيد منطقة نجد بكاملها تحت سلطة سياسية كاملة.

٢-القضاء على إمارة آل رشيد في حائل بعد أن حكموها قرابة تسعين عاماً (٢).

٣-دخول المناطق الشمالية من حائل، وأهمها منطقة الجوف في طاعة ابن سعود بعد أن كانت تابعة لإمارة آل رشيد، وبذلك وصلت حدود سلطته إلى قرب الحدود مع العراق.

٤ - تفرغ ابن سعود لمشاكله مع أمراء الحجاز وعسير والتي انتهت بضمها إليه، كما سيأتي.

٥-أصبح يطلق على الملك عبدالعزيز رسمياً «سلطان نجد وملحقاته» بدون منازع.

#### (ب)وأما الأحساء:

فقد استطاع الملك عبدالعزيز دخول الأحساء والسيطرة عليها من دون مواجهات. وذلك بدخوله قاعدة الأحساء «مدينة الهفوف» في شهر جمادى الأولى عمام 1871هـ/ 1918م، ودانت له بعدها توابعها، وخرجت منها الحامية العثمانية بأمان، وذلك إبان الحرب العالمية الأولى (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: شبه الجزيرة، الزركلي، (١/ ٢٥٣ – ٢٥٨). تاريخ الدولة السعودية، أمين سعيد، طبع مطبعة الهلال، ١٣٨٥ هـ (٢/ ٩٩). تأريخ المملكة، العثيمين، (٢/ ١٦٩ – ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن بشر، تحقيق: عبدالرحمن آل الشيخ، طبع وزارة المعارف، مطابع الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، ١٣٩١هـ، (٢/ ٨٥). نشأة إمارة آل رشيد، عبدالله بن صالح العثيمين، نشر دار الشريف، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١١هـ، ص(١٤-٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الدولة السعودية، أمين سعيد (٢/ ٥٥). شبه الجزيرة، الـزركلي، (١/ ٢٠٧-٢١٥). تـاريخ الملكة، العثيمين، (٢/ ١٣٨-١٤٢).

#### (جـ) وفي الحجاز:

كان الأشراف يحكمون الحجاز تحت سلطة الدولة العثمانية، وكان الشريف حسين بن علي هو المعاصر للملك عبدالعزيز حيث تعين عام ١٣٢٦هـ/ ١٩٠٨م(١).

ولما قامت الحرب العالمية الأولى عام ١٣٣٢هـ/ ١٩١٩م حرصت بريطانيا على جذب زعهاء العرب إليها، وكان الشريف حسين من أول المتحمسين لهذه الدعوة بعد أن منته بريطانيا بتعيينه (ملكاً للعرب) فأعلن الشريف حسين الشورة العربية ضد الدولة العثمانية عام ١٣٣٤هـ/ ١٩١٦م (٢).

فلما انتهت الحرب العالمية الأولى بانتصار الحلفاء بدأ الشريف حسين في تنفيذ مشروعه الخيالي، فاستولى على الحامية التركية في المدينة المنورة، وتقوى بمعداتها وذخائرها، وفي ذلك الحين بدأت تظهر على السطح بوادر الخلاف بينه وبين الملك عبدالعزيز (٢٠).

توسعت شقة الخلاف كثيراً بين الشريف حسين والملك عبدالعزيز خاصة بعد انتصار الملك عبدالعزيز في تربة عام ١٣٣٧هـ/ ١٩١٩م. مما أدى ذلك بالحسين إلى منع الحجاج النجديين من الحج بضع سنوات (٤)، وقد دعا ذلك الملك عبدالعزيز إلى عقد مؤتمر في الرياض عام ١٣٤٢هـ/ ١٩٢٤م حضره العلاء والأمراء ورؤساء القبائل، وتقرر فيه تخليص البلد الحرام ولو بالقوة (٥)، فشكّل الملك عبدالعزيز جيشاً لهذا الغرض،

- (١) انظر: تاريخ مكة، أحمد السباعي، ص(٦١٧). ماضي الحجاز وحاضره، حسين نصيف، ص(٧).
- (٢) انظر: تاريخ نجد، الريحاني، ص(٢٣١- ٢٣٥)، شبه الجزيرة، الزركلي، (١/ ٣٠٨). تاريخ الدولة السعودية، تاريخ المملكة، العثيمين، (٢/ ١٣٧).
  - (٣) انظر: شبه الجزيرة، الزركلي، (١/ ٣١٦).
- (٤) انظر: تاريخ نجد، الريحاني، (٣٢٤). شبه الجزيرة، الزركلي، (١/ ٣٢٨). تاريخ المملكة، العثيمين، (٢/ ١٨٩).
- (٥) انظر: تاريخ نجد، الريحان، ص (٣٢٦). شبه الجزيرة، الـزركلي (١/ ٣٢٩-٣٣٠). تـاريخ المملكـة، العثيمين، (٢/ ١٩٠).

وقد تجمع ذلك الجيش الكبير في تربة ثم زحف إلى الطائف، فاصطدم بقوات الـشريف حسين في الحوية وهزمها ودخل الطائف.

وفي تلك الفترة رأى بعض زعهاء الحجاز ضرورة تخلي الشريف حسن عن الحكم لصالح ابنه علي بن الحسين (١) لعل ذلك حلاً للخلاف (٢)، ولكن ذلك لم يمنع القوات السعودية التقدم إلى مكة فغادرها الشريف علي بن الحسين دون مقاومة إلى جدة، ودخل السعوديون مكة دون قتال -بل محرمين بالعمرة- عام ١٣٤٣هـ(٣).

قرر الملك عبدالعزيز محاصرة على بن الحسين في جدة، واستمر الحصار لأكثر من عام، حتى طلب الشريف الصلح وغادر جدة، فدخل الملك عبدالعزيز وقواته جدة (٤).

أما المدينة فكانت قد أضناها الحصار السعودي حتى سلمت الحامية العسكرية فيها للأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود عام ١٣٤٤هـ، وهكذا تم للملك عبدالعزيز ضم الحجاز فأصبح لقبه بعد ذلك (ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها) (٥٠).

انظر: الأعلام، الزركلي، (٤/ ٢٨٢).

- (٢) انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية، صلاح الدين مختار، بيروت، طبعة عام ١٣٧٦هـ، (٢/ ٣٠١).
  - (٣) انظر: تاريخ مكة، أحمد السباعي، ص(٩٣).
  - (٤) انظر: تاريخ نجد، الريحاني، ص(٤٥١). تاريخ الدولة السعودية، أمين سعيد، (٢/ ١٧٨).
- (٥) انظر: تاريخ نجد، الريحاني، ص(٣٣١). شبه الجزيرة، النزركلي، (١/٣٠٣-٣٤٨). تاريخ الملكة، العثيمين (٢/ ١٥١-٢٠١)، (١/ ٣٠٦-٣٠٨). تاريخ الدولة السعودية، أمين سعيد، (٢/ ١٥١-١٨٤).

<sup>(</sup>۱) هوعلي بن الحسين بن علي بن عبدالمعين بن عون، الهاشمي، من الأشراف: آخر من سمي ملكاً في الحجاز من الهاشميين، كان أكبر أبناء الملك حسين، ولد بمكة وأقام زمناً مع أبيه في اسطانبول، ثم عاد إلى مكة عندما عُين أبوه شريفاً لها في عام ١٩٢٦هم، وبرز نشاطه في شورة أبيه على الترك (١٩١٦-١٩١٨م) وكان يوم إعلان الثورة نازلاً بالمدينة، فأقام في خارجها محاصراً لها، إلى أن انتهت الحرب العالمية الأولى فتسملها من قائد الحامية التركية « فخري باشا » ثم جعله والده رئيساً لمجلس الوكلاء بمكة. ولما أغار رجال الملك عبدالعزيز على الطائف سنة (١٩٢٤م) خلع الملك حسين نفسه من الملك، وبويع بالملك عنه ابنه الذي انتقل إلى جدة، وقد اشتد حصار ابن سعود لجدة إلى أن نزل على عن عرشها سنة (١٩٢٥) وانصرف إلى بغداد فاستقر بها إلى توفي عام ١٣٥٣هه.

#### د-أما في عسير:

كان القائم فيها حسن بن علي آل عائض قد استخدم أسلوب الشدة والتعسف خصوصاً مع بعض القبائل مما أدى ذلك إلى توسطهم بالملك عبدالعزيز ليتدخل ويمنع حسناً من ظلمهم، فأو فد الملك عبدالعزيز وفداً من علماء نجد إلى حسن لتقديم النصح والإرشاد، ولكنه فسر ذلك العمل بأنه تدخل من الملك عبدالعزيز في شؤونه الداخلية، بل هدد أيضاً باحتلال بيشة التابعة للملك عبدالعزيز مما أثار الملك عبدالعزيز عليه، فجهز جيشاً بقيادة ابن عمه (عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي) (١) والتقى بحسن آل عائض في معركة هزم فيها الأخير وأسر، ودخل ابن مساعد أبها قاعدة المنطقة وذلك في عام (١٣٣٨هه/ ١٩١٩م) ولكن لم يلبث حسن إلا أن قام بحركة عسكرية جديدة استولى فيها على أبها من جديد، فأرسل له الملك عبدالعزيز قوة عسكرية بقيادة ابنه فيصل (٢) عام (١٣٤٠هه/ ١٩٢٩م) هزمت قوات آل عائض وبذلك دخلت عسير في الدولة السعودية وانتهت إمارة آل عائض فيها .

<sup>(</sup>۱) عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبدالله بن سعود، ولد عام (۱۳۰۲هـ) في الرياض، ورحل مع أسرته إلى الكويت، ولاه الملك عبدالعزيز إمارة القصيم عام ۱۳۳۹هـ ثم حائل ثم عسير، توفي عام ۱۳۹۷هـ).

انظر: عبدالعزيز بن مساعد: حياته ومآثره، حسن بن حسن بن سليهان، ص (٢٣-٣٢).

<sup>(</sup>۲) هو فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، ولد عام ١٣٢٤هـ في الرياض، تربى في بيت والده، وفي بيت جده لأمه الشيخ العلامة عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، شارك في ضم بلاد عسير، وعين رئيساً للحكومة بمكة، ونائباً عن الملك في الحجاز عام ١٣٤٤هـ ورئيساً لمجلس الشورى عام ١٣٤٥هـ، سافر خارج البلاد ممثلاً لحكومته عدة مرات، وعين وزيراً للخارجية عام ١٣٤٩هـ ورئيساً لمجلس الوكلاء عام ١٣٥٠هـ، شارك في حرب اليمن عام ١٣٥٥هـ، وانتدب لحضور مؤتمر فلسطين عام ١٣٥٧هـ، وويع بولاية العهد عام ١٣٧٧هـ، وعين رئيساً لمجلس الوزراء، وتولى الملك عام عام ١٣٥٧هـ، بويع بولاية العهد عام ١٣٧٧هـ، وعين رئيساً لمجلس الوزراء، وتولى الملك عام ١٣٥٧هـ، عنى قتل عام ١٣٥٠هـ، كان خطيباً مفوهاً وسياسياً نادراً.

انظر: الأعلام، الزركلي، (٥/ ١٦٦ - ١٦٨). شبه الجزيرة، الزركلي، (٢/ ١٤٠٥ – ١٤٠١).

#### هـ-أما في المخلاف السليماني (جيزان):

توفي محمد بن على الادريسي عام ١٣٤١هـ/ ١٩٢٣م فتولى بعده ابنه على وكان ضعيفاً، مما جعل أهل البلاد يخلعونه ويبدلون مكانه عمه (الحسن بن على الادريسي) الذي عقد معاهدة مع الملك عبدالعزيز عام ١٣٤٩هـ/ ١٩٣٠م، إلا أن الحسن ثار على المندوب السعودي متعاوناً مع ابن رفادة في الشهال الذي انضم إلى حزب الأحرار الحجازي وتم القضاء على ثورته وهروبه من البلاد عام ١٣٥١هـ/ ١٩٣٣هـ، وبذلك أصبحت جيزان جزءاً من الدولة السعودية وكانت آخر المناطق في الجزيرة العربية انضهاماً إلى الحكم السعودي (١).

صدر بعد ذلك مرسوم ملكي بتوحيد مناطق المملكة تحت اسم جديد هو (المملكة العربية السعودية) في ١٧ جمادى الأولى ١٣٥١هـ/ ١٩٣٢م المصادف لليوم الأول من برج الميزان، وأطلق على الملك عبدالعزيز (ملك المملكة العربية السعودية) (٢).

#### وفاة الملك عبدالعزيز:

توفي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود بالله في اليوم الشاني من شهر ربيع الأول لعام ألف وثلاثائة وثلاث وسبعين للهجرة ٢/٣/٣/١هـ- ٩/ ١١/ ١٩٥٣م، وكانت وفاته في مدينة الطائف بعد أن ألم به مرض عانى منه فترة، وكان قد تجاوز الثمانين من عمره ونقل إلى الرياض ودفن في مقبرة العود (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: شبه الجزيرة، الزركلي، (١/ ٥٣٧-٥٣٩). تاريخ المملكة، العثيمين، (٢/ ٢٠٧-٢٠). تاريخ المملكة العثيمين، (٢/ ٢٠٧). تاريخ المدولة السعودية، أمين سعيد، (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ المملكة، العثيمين، (١/ ٣٠٦-٣٠٨). تاريخ المملكة العربية السعودية، صلاح الدين مختار، (٢/ ٤٥٨-٤٦). تذكرة أولي النهي والعرفان، إبراهيم بن عبيد، ص(٣/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفصيل وفاة الملك عبدالعزيز في تاريخ المملكة العربية السعودية، صلاح الدين مختار، (٢/ ٥٣٥- ، و ٥٤٠). شبه الجزيرة، الزركلي، (٢/ ١٤٣٧). تاريخ الدولة السعودية، أمين سعيد، (٢/ ٤٧٣)، تاريخ الملكة، العثيمين، (٢/ ٥٥٥).

عهد الملك سعود(١):

تولى الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود بعد وفاة والده الملك عبدالعزيز عام ١٣٧٣هـ/ ١٩٥٤م، وعين أخوه فيصل ولياً للعهد.

وقد شهدت البلاد في عهده تقدماً ملحوظاً في جميع المجالات في التعليم والعمران، والصحة والمواصلات، وشؤون الزراعة والتجارة الداخلية وتحول في عهده العديد من الإدارات إلى وزارات مثل: المعارف والزراعة والتجارة والإعلام. كما تم في عهده تطور الرياض عمرانياً بعد قرار نقل الوزارات إليها عام ١٣٧٦هـ/ ١٩٥٦م، واستمر في الحكم إحدى عشر عاماً (١).

وعليه..

فإن معاصرة الشِلِخ فَصَلَ المَّلِقَة في نشأته قيام الدولة السعودية الثالثة قد طبع في نفسه صورة أثرت في حياته وتجربته، فقد أفادته في مجابهة الأحداث وحل المشكلات في المستقبل، وقد ظهر ذلك جلياً في مشاركاته في فتوحات الملك عبدالعزيز، فقد انضم المستقبل، وقد ظهر ذلك جلياً في مشاركاته في فتوحات الملك عبدالعزيز، فقد انضم الشيخ على القوات السعودية التي افتتحت الأحساء وشارك في معركة جراب وقد أظهر فيها شجاعة وبسالة فائقتين، ثم بعد ذلك انتدبته الدولة لعقد معاهدة صلح مع الإمام الإدريسي لحقن دماء المسلمين وجمع كلمتهم وقد وُفِّق في ذلك أنه.

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته ص(۳٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأعلام، الزركلي، (٣/ ٩٠). شبه الجزيرة، الزركلي (١/ ٥٦٧)، (٢/ ٣٠١ - ١٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: مشاهير علياء نجد وغيرهم، عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ، دار اليهامة للبحث، والترجمة، الطبعة الثانية، ص(٩٩). روضة الناظرين عن مآثر علياء نجد وحوادث السنين، محمد عثيان القياضي، طبع مطبعة الحلبي، الطبعة الأولى ٢٠٠١هـ، (٢/ ١٤٩). علياء نجد خلال ثيانية قرون، عبدالله بن عبدالرحمن البسام، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية، ١١٤٩هـ، (٥/ ٣٩٦). العلامة المحقق والسلفي المدقق لجياة الشيخ فيصل آل مبارك، فيصل البديوي، دار البخاري للنشر، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ، ص(١٤). المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، محمد بن حسن آل مبارك، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ، ص(٢٢).

تلك الأمور مع غيرها جعلت الشيخ على كثيراً على طاعة أولي الأمر في المعروف، فقد كان على الناء على هذه المعروف، فقد كان على الناء على هذه الدولة السلفية والإشادة بدعوتها الإصلاحية، فهي التي حمى الله بها هذه البلاد من شر التفرق والتمزق والخلاف الفكري والسياسي والاجتماعي بوحدة شاملة راسخة وقوية، بعد أن عانت الكثير من فقدها ردحاً من الزمن، ثم مَنَّ الله عليها بالعيش في ظلها آمنه مستقرة، ولا زالت كذلك ولله الحمد والمنة.



# الحالة الاجتماعية

## وفيــه تمهيد ومطلبان : –

المطلب الأول: الحالة الاجتماعية للبلاد قبل توحيدها.

ت المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية للبلاد بعد توحيدها.

\* \* \* \* \* \*

تتأثر الحياة الاجتهاعية في أي بلد من البلاد بالأوضاع السياسية والاقتصادية وبطبيعة البيئة لذلك البلد من موقع جغرافي ومناخ، لذلك نجد أنه نتيجة لاتساع مساحة شبه الجزيرة العربية فقد كان التنوع في العادات والتقاليد فيهاواضحاً حتى صار لكل قرية أو مدينة نمط معين من العادات والتقاليد والأعراف، وإن حصل بعض الاتفاق في الإطار العام لكونه مجتمع يعيش في ظل ثقافة إسلامية واحدة، واللغة العربية هي الوعاء الرئيسي لهذه الثقافة، إذ يتكلم السكان في نجد والأحساء والحجاز وعسير اللغة العربية وبلهجات متقاربة جداً.

لكن يبقى العامل الأكثر تأثيراً في الحياة الاجتماعية في عصر شيخنا النياني في في الحياة الاجتماعية في عصر شيخنا النياني في في مبارك والمخالفة هو قيام الملك عبدالعزيز بمهمة توحيد مجتمع هذه الجزيرة تحت لواء دولة سعودية، تقوم على أساس تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع شؤونها، وبذلك حقق لمجتمعه درجة كبيرة من الاستقرار الاجتماعي الذي يعد الأمن السياسي شرط مهم لتحقيقه (١).



<sup>(</sup>۱) انظر: الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبدالعزيز، عبدالفتاح حسن أبو علية، دار المريخ، الرياض، طبعة عام ١٤٠٦هـ، ص (١١٥-١٢٥).

## المطلب الأول: الجالة الاجتماعية للبلاد قبل توحيدها

لقد جاء الملك عبدالعزيز إلى مجتمع الجزيرة وهو في حالة متردية وغير مستقرة من الناحية الأمنية والاقتصادية (١)، ففي نجد نرى أن نسبة البدو فيه عالية حينذاك، ولكل من البدو والحضر عاداته وتقاليده الخاصة به، وقد يحصل تأثير من أحدهما على الآخر في بعض العادات والتقاليد، والبدو يرون أنفسهم أرفع من الحضر لعدم اختلاطهم في النسب مع آخرين (٢).

ويختلف البدو عن الحضر في الحالة الثقافية والنشاط الاقتصادي، ففي البادية الحالة الثقافية متدهورة، ونشاطهم الاقتصادي ينحصر في الرعي لأغنامهم وإبلهم ومواشيهم، ويعيشون في بيوت من الشعر، وهم بطبيعتهم ألفوا حياة التنقل، ولا يميلون إلى الاستقرار ويمتازون بالخشونة والصبر على تحمل المشاق، وكانت الصراعات بينهم لا تتوقف خاصة على الأماكن الغنية بالعشب من أجل رعي مواشيهم ".

ويخضع البدو لتنظيمات قبلية وأعراف وتقاليد لها صفة الإلزام وإن كانت تدل على الطبيعة البدوية إلا أنها لا تخالف روح الشريعة (أن)، وينقسم البدو إلى عدة قبائل تحتل مناطق محدودة، ولكل قبيلة شيخ له السلطة الكاملة على أفراد القبيلة وهو المسؤول عن كل ما يحدث في القبيلة، وعليه يترتب الدفاع عن أفراد القبيلة عندما تتعرض لأي أذى من قريب أو بعيد، وعليه أيضاً تقوم مسؤولية تنظيم أمور القبيلة سواءاً ما يتعلق منها بالقبيلة نفسها، أو بعلاقتها بالقبائل المجاورة لها، وعليه أيضاً المحافظة على سمعة القبيلة ومكانتها بين القبائل، وقد يلجأ بعض شيوخ القبائل إلى تحكيم بعض الأعراف والتقاليد

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء على تاريخ الجزيرة العربية الحديث ، العقيلي، ص(٥٥-٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ المملكة ،العثيمين، ص(٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإصلاح الاجتماعي ، عبدالفتاح أبو علية، ص(١٤-٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق، ص(٢٧).

في الأمور الخاصة بالقبيلة جهلاً منهم بأحكام الشريعة الإسلامية(١).

#### أما الحضر:

فهم سكان المدن والواحات والقرى، ويتمتعون بصفة الاستقرار، ويعملون عادة بالزراعة والتجارة والصناعة اليدوية المحدودة، وكانت لهم صلات وثيقة مع البادية تجارية واجتهاعية (٢)، وكان معظمهم في الأصل من البادية ولكن استقرارهم في المدن والواحات والقرى أعطاهم صفة التحضر والاستقرار وكثير منهم ينتمون إلى قبائل عريقة، وهم يخضعون لأمير أو حاكم ويعتبر هذا الأمير أو الحاكم صاحب السلطة العليا في إدارة شؤون المدينة، أو الواحة أو القرية، ومن أهم مسؤولياته العمل على نشر الأمن والعدل في مدينته أو قريته، وصد الأخطار عن السكان الذين هم تحت حكمه وذلك بقدر المستطاع (٣).

وسكان المدن أكثر التزاماً للأحكام الشرعية من البادية، ويعتمدون في تطبيق نـص الأحكام على العلماء من مدرسين وقضاة ودعاة.

والحياة في المدينة مستقرة وثابتة، وتحيط بكل مدينة أسوار منيعة، عليها بوابات تفتح نهاراً فقط، وذلك لحاية المدينة من أي اعتداء خارجي.

ونجد هذه الفروق أيضاً في الأحساء، إلا أنه يلاحظ أن إقليم الأحساء أكثر انفتاحاً على الأجناس الأخرى من نجد بسبب موقعه الجغرافي وعلاقته التجارية، كما يوجد في حاضرته نسبة من غير أهل السنة وهم (السيعة) ويرجعون في أكثريتهم إلى عناصر فارسية وهندية، كما أن نشاط الحاضرة فيها يشمل الزراعة والتجارة والصناعة مع زيادة

<sup>(</sup>۱) انظر: نجد في الأمس القريب، عبدالرحمن بن زيد السوداء، دار العلوم، الرياض، الطبعة الأولى، ٣٠٤ هـ، ص(١٩ - ٢٠). جزيرة العرب في القرن العشرين، حافظ وهبه، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الخامسة، ١٣٧٨هـ، ص(٩-١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإصلاح الاجتماعي، عبدالفتاح أبو علية، ص(١٤-١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: ما رأيت وما سمعت، خير الدين الزركلي، المطبعة العربية، مصر، عام ١٣٤٣هـ، ص(١٥١).

صيد السمك وصيد اللؤلؤ(١).

أما في الحجاز فإنه يشبه نجداً والأحساء في ارتفاع نسبة البدو بين سكانه، بينها نجد نسبة البدو تقل كثيراً في عسير، مع ملاحظة أن الحجاز بحكم مركزه الديني يمثل أجناس مختلطة ومختلفة وخاصة في المدن المقدسة (مكة والمدينة) من آسيا وأفريقيا، وفي عسير يوجد أجناس أفريقية بحكم موقعها القريب من أفريقيا لكن بدرجة أقل من الحجاز كثيراً (٢).

وبهذا يتضح أن نسبة كبيرة من سكان الجزيرة من البدو، فهم يشغلون الحيز الأوسع منها (٢٦)، وهم ليسوا على مستوى واحد من الخلق والطبع، ففيهم من اكتسب بعض المرونة من الحاضرة بحكم علاقتهم بها، ومنهم الجفاة القساة (١٤).



<sup>(</sup>۱) انظر: الإصلاح الاجتماعي، عبدالفتاح أبو علية، ص(٤١-٤٧). جزيرة العرب في القرن العشرين، حافظ وهبه، ص(٦٥-٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الاصلاح الاجتماعي ،عبدالفتاح أبو علية، ص(٧٧-٨٣).

<sup>(</sup>٣) الاصلاح الاجتماعي، عبدالفتاح أبو علية، ص(١٢٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: شبه الجزيرة، الزركلي (١/ ٢٦٠). تاريخ المملكة، العثيمين، (٢/ ١٦٢).

## المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية للبلاد بعد توحيدها

لقد كانت الوحدة السياسية والتطبيق لأحكام الإسلام هما المفتاح الرئيسي لحل هذه المشاكل كلها، ثم تأتي الحلول الأخرى بشكل تدريجي وهذا ما حصل.

فقد كان ضم الحجاز عام ١٣٤٤هـ/ ١٩٢٥م هـ و المفتاح الأول لـ دخول الدولـ قصر النهضة الحديثة. وهـ ذا يرجع إلى أن الحجاز يعتبر أكثر المناطق تقدماً وأخذاً بأساليب الحضارة الحديثة في عهد مبكر بالنسبة لغيره من مناطق شبه الجزيرة المختلفة، ومن ذلك جانب الطباعة والصحافة مثلاً (١).

وقبل ذلك كان الملك عبدالعزيز قد أيقن في أول عهده بالحكم أن الصراع القبلي سوف يكون عقبة أمام استقرار البلاد سياسياً، لهذا عمد إلى مشروع يحل هذه المشكلة، ويقضي على ذلك الصراع ألا وهو توطين البادية عن طريق الهجر(٢) بل إنها قد قضت على مشاكل البدو كلها.

وقد كان التنفيذ هو عام ١٣٣٠هـ/ ١٩١٢م، حيث كانت هجرة (الأرطاوية) (٣) أول هجرة بهذا المشروع وهي لقبيلة مطير (١)، وقد عرف سكان الهجر باسم

- (۱) انظر: تطور الصحافة في المملكة العربية السعودية، عثمان حافظ، طبع ونشر شركة المدينة للطباعة والنشر، جدة، الطبعة الرابعة، ١٣٩٨هـ، (١/ ٣٦). صحافة الأمس والغد، عبدالله خياط، مطابع سحر، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، ص(٣٣).
- مفردها هجرة، ولعل تسميتها جاءت من هجرة الرسول والصحابه من مكة إلى المدينة حيث يهجر الاخوان حياة التنقل والجهل إلى حياة الاستقرار والتعلم.
  - انظر: الاصلاح الاجتماعي، عبدالفتاح أبو عليه، ص(١٤١).
- (٣) الأرطاوية تقع بين المجمعة وحفر الباطن في شرقي نجد في إقليم سدير التابع لإمارة منطقة الرياض. انظر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، شهال المملكة « إمارة تبوك وحائل »، حمد الجاسر، طبع بالمطبعة العربية الحديثة، مصر، نشر دار اليهامة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ، (١/ ٧٠).
- (٤) جزيرة العرب في القرن العشرين، حافظ وهبة، ص(٢٩٤). توحيد المملكة ،المانع، ص(١١١). شبه
   الجزيرة، الزركلي، (١/ ١٨١). تاريخ المملكة، العثيمين، (٢/ ١٦٢-١٦٤).

(الاخوان) (۱)، وتبدأ مراحل التنفيذ بحفر بئر، ثم بناء المسجد، ثم بناء المساكن ثم ارسال الدعاة والمرشدين لتبصيرهم بأمور دينهم (۲).

وكانت أهداف ذلك المشروع متعددة الجوانب، فهي دينية وسياسية واقتصادية واجتهاعية بالإضافة إلى الهدف العسكري والذي تحقق بدرجة كبيرة، فقد كانت حروب الملك عبدالعزيز التي وقعت بين ضم الأحساء عام ١٣٣١هـ/ ١٩١٧م وضم الحجاز عام ١٣٤٤هـ/ ١٩٢٥م للإخوان وهم سكان الهجر دور كبير لا يمكن إنكاره أو إغفاله (٢).

ثم لقد كان اكتشاف البترول في الأراضي السعودية عام ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٨م نقطة تحول في تاريخ البلاد وفي عصرها الحديث، فهو الحد الفاصل بين الدولة ذات الاقتصاد التقليدي إلى دولة حديثة ذات اقتصاد قوي، كما كان له تأثيرات على شتى مرافق الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتهاعية والثقافية والتعليمية والعمرانية في المملكة (أ).

ففي الزراعة ظهرت مشروعات زراعية حديثة في نجد والأحساء (٥)، وفي الصحة

<sup>(</sup>۱) الاخوان: يعود الاسم إلى مبدأ التآخي الذي عملت به الجهاعة الاسلامية الأولى التي اعتنقت الإسلام على يد الرسول و وكن عبد على يد الرسول و وكن عبد الرسول و وكن عبد الرسول و وكن عبد المنافع الإخوان للإسلام بلغ حد الغلو والتعصب للرأي مما جعلهم سبباً في فتنة ما يسمى براثورة الاخوان) ضد الملك عبدالعزيز لأخذه بوسائل الحضارة الحديثة مثل السيارات والهاتف وغيرهما عند فذ قرر الملك عبدالعزيز حربهم، والتقى بهم في روضة السبلة عام ١٣٤٧هـ التي انتهت بهزيمة الاخوان. انظر: توحيد المملكة، المانع، (١٢٥-١٧٥). شبه الجزيرة، الزركلي، (١/٧٠٥). تاريخ المملكة، المانع، (٢/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: معجزة فوق الرمال، أحمد عسه، بيروت، الطبعة الثانية، عام ١٩٦٦م، ص(٦١-٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: توحيد المملكة، المانع، ص (١١٦-١١٦). تاريخ نجد الحديث، الريحاني، ص (٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: شبة الجزيرة، الزركلي، (١/ ٦٧٨ - ٧٠٠). تاريخ المملكة، العثيمين (٢/ ٣١٨ - ٣١٩). الاصلاح الاجتماعي، عبدالفتاح أبو علية، ص(١٩٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز، خير الدين الزركلي، الطبعة الخامسة، ١٤٠٨هـ، ص (٢٤٣-

افتتحت المستشفيات والمراكز الصحية (١)، وفي المواصلات ظهرت بعض الطرق المعبدة وسكة حديد الرياض الدمام، وفي التعليم توسع نشر التعليم الجديث. بها في ذلك ظهور التعليم الجامعي بظهور عدد من الكليات، ثم توالى افتتاح الجامعات، واهتمت الدولة أيضاً بتعليم البنات (١)، وفي الصناعة بدأت البلاد تدخل الصناعات الآلية الخفيفة بدلاً من الصناعات التقليدية اليدوية (١).

أما التجارة فقد تطورت هي الأخرى بسبب توفر الأمن والاستقرار وبسبب الرتفاع الدخل لدى الفرد السعودي من ناحية أخرى، فاتسعت الأعمال التجارية وخاصة في المدن الكبرى والموانىء المهمة مثل جدة والدمام التي أخذت السفن التجارية المحملة بالبضائع ترد إليها.

وأخذت الدولة تقوم بتوقيع الاتفاقات التجارية مع بعض دول العالم المهتمة بالتجارة، كما ظهرت مؤسسات تجارية للاستيراد والتصدير (ئ)، كل تلك الأمور كان لها الأثر الكبير على تطور حياة المجتمع السعودي وبداية عهده الحضاري، كما أن لذلك أيضاً الأثر الكبير في تشغيل عدد من الأيدي العاملة السعودية سواءاً كان ذلك في شركات البترول أم في المؤسسات الوطنية أم في الوظائف الحكومية، مما فتح المجال أمام الفرد السعودي لرفع دخله السنوي وتحسين مستوى معيشته، فأصبحت المملكة بعد ذلك مصدراً لجذب الوافدين للعمل فيها بعد أن كان بعض أهلها يهاجرون إلى خارجها بحثاً عن لقمة العيش (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الوجيز، الزركلي، ص(٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليم في عهد الملك عبدالعزيز، محمد عبدالله السلمان، طبع الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة، ١٤١٩هـ، ص(١٤٧).

<sup>(</sup>٣) الاصلاح الاجتماعي، عبدالفتاح أبو عليه، ص (٢١١-٢١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الاصلاح الاجتماعي، عبدالفتاح أبو علية، ص (٢١٦-٢١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: شبه الجزيرة ، الزركلي، (١/ ٧٤٢).

وبذلك يكون المجتمع السعودي قد توفرت عنده نعمة الأمن والمال واللتان هما مطلب كل إنسان على وجه الأرض، مما أدى ذلك إلى استقرار اجتماعي كان له أثره الكبير في الاستقرار الفكري.

#### والحاصل:

أن الشِيْخ فَضَل عَلَى قد نشأ في شبه الجزيرة العربية في بيئة داخلية، تسير هذه البيئة وفق النظام القبلي، مما أدى ذلك إلى تأخر الامتزاج السكاني لهذا المجتمع بغيره من المجتمعات المليئة بالتعقيد الفلسفي والكلامي، فقد كان ذلك المجتمع النجدي يتصف بجميع الصفات العربية الأصيلة المتفقة مع تعاليم الإسلام والتي كان عنوانها البساطة، فلم يوجد فيه صراعات ومذاهب واتجاهات، بل كان مجتمعاً موحداً يقوم على الاتجاه السلفي والعقيدة السلفية التي كانت لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب(١) أكبر الأثر في تثبيت دعائمها وكان لنصرة الدولة السعودية لهذا الاتجاه في جميع أدوارها أثراً كبيراً في استمرارها.

تلك الظروف السابقة ظهر أثرها واضحاً في أسلوب الشيخ على كايبدو من خلال تآليفه المتنوعه، فقد كان على واضح العبارة، سهل المأخذ، أبعد ما يكون عن التنطع والتعقيد، ملتزماً بالمنهج السلفي، بعيداً كل البعد عن منهج الفلاسفة والمتكلمين.

<sup>(</sup>۱) هو إمام التوحيد وحامل لواء التجديد على نهج السلف الصالح محمد بن عبدالوهاب بن سليان التميمي النجدي، رحل لطلب العلم، وتلقى عن كثير من العلماء في المدينة والشام والبصرة، ودعى إلى التوحيد، وجاهد من أجل نشره، وقد ترك حصيلة من المؤلفات وطائفة من التلاميذ فنفع الله بهم، وقد ألفت في سيرته كتب كثيرة، توفي في الدرعية سنة (١٠٠٦هـ).

انظر: الأعلام، الزركلي (٦/ ٢٥٧). عنوان المجد في تاريخ نجد، ابن بشر، (١/ ٧-٩). تذكرة أولي النهي والعرفان، ابن عبيد، (١/ ١٣).



# الحالة العلميسة

# وفيه مطالب : -

ت المطلب الأول: التعليم القديم « غير النظامي » .

٥ المطلب الثاني: التعليم الحديث.

ت المطلب الثالث: الصحافة والمكتبات.

٥ المطلب الرابع: تعليم البنات .

\* \* \* \* \* \*

# المطلب الأول: التعليم القديم « غير النظامي »

كان التعليم في أول عهد الملك عبدالعزيز حتى ضم الحجاز يقوم على نظام التعليم القديم أو ما يسمى بالتعليم التقليدي<sup>(۱)</sup>، والقائم على الدراسة في المراحل الثلاثة لـذلك التعليم وهي الكتاتيب، ثم حلقات المساجد، ثم الرحلات لطلب العلم.

المرحلة الأولى: « الكتاتيب » .

والكتاتيب: جمع كُتَّاب، وقد كان دورها هو محاربة الجهل والأمية، واستمرت حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري حيث حل محلها مدارس التعليم الحديث في المملكة العربية السعودية (٢٠).

والكتاتيب في مناطق المملكة متشابهة من حيث: أهدافها، والمحتوى الدراسي المقدم فيها، وطريقة التدريس.

- أما عن أهدافها: فتعليم الطلاب القراءة والكتابة وتلاوة القرآن وحفظه ومبادئ الحساب وكذلك الإملاء والخط<sup>(٣)</sup>.

-وأما عن منهج الدراسة: فهو تعليم مبادئ القراءة والكتابة بدءاً بحروف الهجاء العربية وذلك حسب الطريقة البغدادية المشهورة والتي تقوم على تعلم حروف الهجاء في حالات الفتح والكسر والضم، كما يتعلم الطلاب تلاوة القرآن الكريم وحفظه وكذلك يتعلمون مبادئ في الحديث الشريف وفي الفقه وأصول الدين، ويعتبر كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب هو المعتمد في هذا الجانب.

كما يدرس الطالب فيها مبادئ قواعد اللغة العربية، ومبادئ الحساب فكمان من

<sup>(</sup>١) انظر: الإصلاح الاجتماعي، عبدالفتاح أبو علية، ص(٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية، العثيمين، ص (٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق، ص (٣٢٣).

الأمور السلبية في دراسة الكتاتيب أن الحفظ كان عماد الدراسة فيها لا التفكير(١).

-وأما عن طريقة التدريس: فلا ترتبط بمكان أو زمن معين، فقد تكون في جزء من المسجد أو في غرفة تبني بجوار المسجد أو في منزل المدرِّس أو غيرها، وكذلك الزمن فهي تعتمد على جهد الطالب واستعداده وإدراكه ولا تقل عن أربع ساعات في الغالب.

وتكون على فترتين صباحية ومسائية، وتستمر الدراسة طوال العام ولا تعطل سوى أيام الأعياد الإسلامية فقط(٢).

كتاتيب البنات: كالتي كانت تسير جنباً إلى جنب مع كتاتيب البنين، إذ كانت لا تخلو مدينة أو قرية في المملكة توجد فيها كتاتيب للبنين من وجود كتاتيب للبنات في غالب الأمر (").

لقد كانت الكتاتيب هي النواة الأولى للعلم والمعرفة في تلك الحقبة من الزمن، وبدونها لا يستطيع الشخص أن يسير في تعلمه بخطى صحيحة.

المرحلة الثانية: حلقات المساجد.

يرجع تاريخها إلى عهد الرسول على حينها قدم المدينة، وبنى فيها مسجده وفيه التف حوله الصحابة في يتلقون القرآن الكريم ويستمعون للحديث النبوي الشريف، وقد استمرت حلقات التعليم في المساجد منذ ذلك الحين تؤدي دورها الكبير في تعليم الناس وتثقيفهم (1).

وحلقات المساجد في مناطق المملكة لا تختلف عن بعضها في أهدافها ومنهجها الدراسي وطريقة التدريس.

<sup>(</sup>١) انظر: جزيرة العرب في القرن العشرين، حافظ وهبة، ص(١٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: نجد في الأمس القريب، عبدالرحمن السويداء، ص (٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: التعليم في عهد الملك عبدالعزيز، محمد السلمان، ص(٤٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإصلاح الاجتماعي، عبدالفتاح أبو علية، ص(٢٩). تاريخ المملكة، العثيمين، ص(٣٢٤).

-أما أهدافها: إعداد الطالب لتولي المناصب الدينية مثل: القضاء والإمامة، والخطابة والتدريس والإفتاء وغيرها.

-وأما منهج الدراسة: فيتركز على العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية (١)، ففي الحلقات يدرس: القرآن وتجويده والتفسير، والحديث وشروحه ومصطلحاته، والفقه ومصطلحات الفرائض، وفي مجال اللغة العربية يدرس النحو والصرف والبلاغة ونحو ذلك، كما يدرس أيضاً التاريخ الإسلامي، وقد يدرس مواد أخرى كالحساب والفلك والجغرافيا(٢)، وبعض المشايخ يدرس في حلقاته العلوم الشرعية واللغوية معاراً، والبعض الآخر قد يركز على مادة أو جانب واحد من العلوم مما يضطر الطالب بعد ذلك أن يبحث عن حلقات أخرى ليدرس العلوم الأخرى.

-وأما طريقة التدريس: فهذا النوع من التعليم أكثر تركيزاً على العلوم من الكتاتيب، ويتم على نظام حلقات، وقد يوجد في المسجد عدة حلقات لعدة مشايخ ومثال ذلك، حلقات المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وتعتمد الدراسة على قراءة موضوع معين من أحد المصادر الرئيسية للعلم ثم يشرح الشيخ العبارات الغامضة، وقد يحصل في بعضها بحث ومناقشة وإبداء للرأي من طلاب العلم (1).

ووقت الدراسة في الحلقات متفاوتة، وغالباً ما ترتبط بأوقات الصلوات الخمس في المسجد.

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ المملكة، العثيمين، ص(٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) التعليم في عهد الملك عبدالعزيز، محمد السلمان، ص (٥٩).

<sup>(</sup>٣) هذا المنهج كان لشيخنا الشيخ فيصل المبارك، فقد طلب الطالق من تلاميذ المدارس أن يدرسوا على يديمه علم المواريث صباحاً قبل ذهابهم إلى مدارسهم، وكذلك طلب منهم دراسة اللغة العربية بعد صلاة العشاء، ودرسهم كتاب (ملحمة الإعراب).

انظر: المتدارك، محمد الميارك، ص (٤٤).

<sup>(</sup>٤) كانت هذه الطريقة هي طريقة شيخنا في تدريسه لطلبة العلم العلوم السشرعية واللغوية في مسجده في سكاكا.

المرحلة الثالثة: « الرحلات العلمية »

هذه هي المرحلة العلمية المتقدمة من مراحل التعليم القديم، وهي بمثابة الابتعاث في التعليم الحديث، لكنها كانت مقتصرة على البلاد الإسلامية فقط، وقد كانت الرحلات العلمية للعلماء في ذلك الحين تؤدي في أكثر الأحيان إلى حصول العالم في رحلته على إجازة علمية من أحد مشايخه، وهي بمثابة الشهادات العلمية في الوقت الحاضر.

وقد عرفت الرحلات لطلب العلم منذ عصور التاريخ القديم، وقد أشار القرآن الكريم إلى سفر موسى الشيخة لطلب العلم على يد الخضر الشيخة وذلك في سورة الكهف (1) كما ملئت كتب التاريخ والتراجم في الحديث عن رحلات العديد من علماء المسلمين لطلب العلم من مراكز الحضارة الإسلامية المختلفة التي انتقلت بانتقال مركز الخلافة الإسلامية من المدينة المنورة إلى خارج الجزيرة العربية منذ عصر الخلفاء الراشدين، وكان ذلك من أسباب إهمال الجزيرة العربية في العصور الإسلامية التي أعقبت ذلك مبدءاً بعهد الدولة الأموية حتى عهد الدولة العثمانية، فقد هدرت حالة تلك البلاد في النواحي السياسية والدينية والإقتصادية، وكذلك الثقافية، وخاصة بلاد نجد التي افتقرت إلى تلك الحركات الثقافية التي قامت في حواضر العهود الإسلامية القائمة مثل: دمشق وبغداد والقاهرة إضافة إلى الحجاز لمكانته الدينية .

ثم كان ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في نجد سبباً في نشاط الحركة العلمية الدينية فيها، وخاصة في مجال دراسة العقيدة الإسلامية (علم التوحيد) وفي الفقه الحنبلي، وتركز ذلك في العيينة ثم الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، ثم الرياض عاصمة الدولتين السعوديتين الثانية والثالثة، وفي عهد الملك عبدالعزيز بالذات أصبحت الرياض موثل القاصدين من مختلف بلدان نجد وغيرها لتلقي العقيدة السلفية على علمائها، وقل أن نجد عالماً لم يطلب العلم على علمائها في تلك الفترة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) الآيات من (۲۰-۸۲)، انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير، دار الفكر، بيروت، لبنان، (۳/ ۹۲-۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة السعودية الأولى، عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحم، ص(٣٣-٣٥). تاريخ نجد، الريحاني، ص(٣٥-٣٥).

ولما دخلت الحجاز في حكم الملك عبدالعزيز عام ١٣٤٤هـ صارت مكة المكرمة ومسجدها الحرام والمدينة المنورة ومسجدها النبوي مراكز علمية مهمة لنشر العلم الشرعي والعقيدة السلفية في المملكة والعالم الإسلامي (١).

لم تكن الرحلات العلمية للعلماء سهلة وميسرة بل كان يعترضها كثير من الصعوبات، فصعوبة وسائل النقل وطرقها، وقلة الموارد المالية، وكثرة الاضطرابات السياسية، وتواجد قطاع الطرق وانعدام الأمن، كانت عقبات قد تقف في وجه طالب العلم ومع ذلك استطاع العلماء التغلب على تلك المصاعب في سبيل طلب العلم.

ومن العلماء في المملكة الذين كثرت رحلاتهم إلى العديد من البلدان، وعانوا في أسفارهم كثيراً من المصاعب الشِّنج بَفَصَلِ بن عبدالعزيز آل مبارك فقد كانت له وظلاله رحلاته العلمية الداخلية منها والخارجية، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه.

وبهذا يكون التعليم التقليدي على الرغم من إمكانياته الضعيفة قد أدى دوراً ملموساً في ملء فراغ هائل عانت منه البلاد تحت نير الأمية والجهل، والتي غذتها عوامل عديدة لعل من أهمها عدم استقرار الأمور أول الأمر بسبب الحروب والمنازعات، إضافة إلى الفقر الذي كانت تعيشه البلاد في ذلك الحين؛ مما يجعل رب الأسرة يشتغل من الصباح الباكر إلى آخر النهار للحصول على لقمة العيش.

وإذا كان التعليم الحديث قد جاء إلى البلاد في وقت متأخر نسبة لبعض الأقطار العربية والإسلامية الأخرى، فإنه وجد السبيل أمامه مجهداً نوعاً ما لما قام به أصحاب التعليم التقليدي من جهود، وما بذلوه من تضحيات واستمر التعليم التقليدي يؤدي دوره جنباً إلى جنب مع التعليم ردحاً من الزمن بل لا يزال له وجود في بعض أنواعه كالحلقات العلمية في الوقت الحاضر.



<sup>(</sup>١) انظر: الاصلاح الاجتماعي، عبدالفتاح أبو علية، ض (٢٣٨).

## الطلب الثاني: التعليم الحديث

لقد حظى التعليم الحديث في المملكة العربية السعودية برعاية مبكرة وكبيرة من المؤسس الأول الملك عبدالعزيز، والذي وضع البذور الأولى وأرسى الدعائم لنهضة تعليمية فريدة.

ولما كانت الدولة السعودية في أدوار تاريخها تسير على المنهج الإسلامي والدعوة السلفية، فقد اهتم الملك عبدالعزيز بأن يسير التعليم الحديث على ما تسير عليه المملكة من أسس وأهداف إسلامية نبيلة، فاهتم بتحصين الشباب السعودي بجنسيه بالعلوم الإسلامية والعربية؛ لأنها أساس فهم عقيدة الإسلام على الوجه الصحيح، ولهذا نرى أن التركيز عليها في المناهج لجميع مراحل التعليم الحديث فأعطيت نصيباً وافراً من المحصص والمحاضرات سواءاً في المرحلة الابتدائية أو في المتوسطة أو الثانوية أو في الجامعية، مع الاهتمام بدراسة العلوم الأخرى المساعدة كالجغرافيا والهندسة والرسم (۱).

وتعود جذور التعليم الحديث في بعض مناطق البلاد إلى العهد العثماني، ذلك أنه كان موجوداً مع إطلالة القرن الرابع الهجري في الحجاز، ومنه ماكان حكومياً مشابهاً لما هو مطبق حينذاك في مدارس بقية ولايات الدولة العثمانية من حيث المواد المدرّسه، ومن حيث اللغة التي تدرس بها تلك المواد؛ وهي اللغة التركية (٢). ومنه ما كان أهلياً معتمداً على نفقة المحسنين، ومتخذاً من اللغة العربية أداة للتدريس (٢)، ولهذا التعليم في المملكة فضل كبير في نهضتها الحديثة، فإن القائمين بالأعمال الحكومية في الدولة، كان معظمهم من خريجي المدارس الأهلية التي أنشئت قبل عهد الملك عبدالعزيز وفي عهده (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: جزيرة العرب في القرن العشرين، حافظ وهبه، ص(١٢٦).

<sup>(</sup>٢) كان هذا تعليم موجّه تريد منه الدولة نشر ثقافتها التركية، وهو ما يعرف بسياسة التتريك في الدولة العثمانية في تلك الفترة.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ المملكة، العثيمين، ص (٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: شبه الجزيرة، الزركلي، (١/ ٦٤١).

وعندما استقل الحسين بن علي بالحجاز عن الدولة العثمانية اهتم بالتعليم اهتماماً كبيراً وجعل هناك وكالة خاصة به، وافتتحت عدة مدارس في المنطقة (١).

وكانت البذرة التي بذرها العثمانيون في مجال التعليم المنظم في الحجاز، ثم تولى رعايتها الحسين بن علي، قد جعلت من تلك المنطقة أرضاً مناسبة تقوي عزيمة الملك عبدالعزيز لاتخاذ القرار الصائب لبدء حركة تعليمية منظمة في البلاد، فكان أول عمل قام به بعد دخوله الحجاز هو إنشاء (مديرية المعارف العامة) في غرة رمضان من عام ١٣٤٤هـ جعل مهمتها الاشراف على سياسة التعليم ونشر المدارس الحديثة بها يحقق تقدم المملكة وتطورها على الوجه الإسلامي الصحيح (١).

وقد سارت مديرية المعارف في افتتاح مدارسها على سياسة التدرج في تحقيق أهدافها، فعملت أولاً على إيجاد المؤسسة التعليمية التي تحدها بالمدرسين اللازمين لمدارسها الابتدائية، فكان إنشاء المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة (٣).

ولما ظهرت الحاجة إلى توفير علماء وقضاة ومرشدين في مجال العلوم الشرعية جاء إنشاء مدرسة (دار التوحيد بالطائف) (أ)، ولما واجهت مشكلة الحاجة إلى قضاة ومدرسين على المستوى الجامعي جاء إنشاء (كلية الشريعة بمكة) (أ)، وهكذا سارت مديرية المعارف على سياسة التدرج حسب الحاجة.

وقد قامت المديرية أيضاً بالتعاقد مع مدرسين من الخارج للتدريس في المراحل التعليمية المختلفة وذلك لحل مشكلة ندرة المدرسين، كما سارعت إلى إرسال بعثات

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ مكة، أحمد السباعي، (٢/ ٢٣٦-٢٣٨).

 <sup>(</sup>۲) انظر: لمحات عن التعليم وبداياته في المملكة العربية السعودية، عبدالعزيز آل الشيخ، الطبعة الأولى،
 ۲۱ هـ، ص(١٦). تاريخ المملكة، العثيمين، ص(٣٢٦-٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: شبه الجزيرة، الزركلي، (١/ ٦٣٦). تاريخ المملكة، العثيمين، ص (٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) تاريخ المملكة، العثيمين، ص (٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص(٣٣١).

طلابية للدراسة الجامعية في جامعات الدول العربية وخاصة مصر .

وقد بقيت حركة الإبتعاث إلى عصرنا هذا في الدراسات والتخصصات التي لاتتوفر داخل الملكة.

ولم تكتف الدولة في عهد الملك عبدالعزيز بجعل التعليم مجاناً للجميع، بل إنها قامت بتوزيع الكتب الدراسية مجاناً في التعليم العام، وخصصت مكافآت مجزية لطلاب بعض المدارس تحفيظ القرآن والمعاهد، وطلاب الكليات.

ثم اتسعت أعمال « مديرية المعارف » بعد وفاة الملك عبدالعزيز، فجعلت « وزارة» مقرها كسائر الوزارات في الرياض، وكان أول من تولاها الأمير فهد بن عبدالعزيز، حتى أول رجب ١٣٨٠هم، وفي عهده أُنشئت « جامعة الرياض »(١) التي أصبح اسمها الآن « جامعة الملك سعود » .



<sup>(</sup>١) انظر: شبه الجزيرة، الزركلي، (١/ ٦٤٨).

#### المطلب الثالث: الصحافة والمكتبات

#### (أ) الصحافة:

لقد كانت الحجاز أول مناطق الجزيرة العربية عهداً بالصحافة في عهد الملك عبدالعزيز، وذلك لوجود بعض الصحف في الحجاز قبل العهد السعودي، سواء في العهد العثماني أو الهاشمي (١)، ولما جاء عهد الملك عبدالعزيز، ظهرت بعض الجرائد والمجلات في الحجاز.

فأما الجرائد فإن جريدة (أم القرى) تعتبر أول بداية للصحافة في ذلك العهد وكانت تسمى (القبلة) في عهد الشريف حسين بن علي، ولما دخل الملك عبدالعزيز مكة استبدل اسمها بـ (أم القرى) وصدر أول عدد منها في عام ١٣٤٣هـ، ولقد اعتبرت الجريدة الرسمية للدولة، ثم في عام ١٣٥٠هـ صدرت في الحجاز الجريدة الثانية باسم (صوت الحجاز) إلا أنها توقفت أثناء الحرب العالمية الثانية ثم عادت باسم (البلاد السعودية) وأصبحت جريدة يومية، وانقضى عهد الملك عبدالعزيز دون أن يوجد أي أثر لجريدة تصدر في المناطق الأخرى للمملكة.

وأما المجلات فقد ظهرت في المدينة ثم في مكة (مجلة المنهل) عام ١٣٥٥هـ، ثـم في عام ١٣٦٦هـ، ثـم في عام ١٣٦٦هـ ظهرت (مجلة الحج).

أما في نجد فأول عهد للصحافة فيها كان عام ١٣٧٢هـ حيث صدرت في الرياض مجلة « اليهامة »(٢) وكانت تصدر على هيئة مجلة شهرية .

أما في المنطقة الشرقية من المملكة فكان أول عهد لها بالصحافة عام ١٣٧٢هـ مجلة «قافلة الزيت» تصدرها شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) (٣)، ثم تتابعت

<sup>(</sup>١) انظر: تطور الصحافة في المملكة العربية السعودية، عثمان حافظ، ص(٣٦).

أسسها الشيخ حمد الجاسر، ولا زالت تصدر حتى الآن عن مؤسسة اليهامة، لكنها الآن أسبوعية .

<sup>(</sup>٣) انظر: شبه الجزيرة، الزركلي، (٢/ ١٠٢٦ - ١٠٢٨).

الصحف و المجلات بعد ذلك.

#### (ب)المكتبات:

لم يكن في المملكة في عهد الملك عبدالعزيز مطابع ذات جودة، مع أنه وجدت بعض المطابع في الحجاز في مكة والمدينة وجدة بعضها من بقايا العهد العثماني، وبعضها أنشئت بعد ذلك لكنها كانت ضعيفة المستوى بالنسبة لما يوجد في مصر وبلاد الشام وغيرها، ولهذا نرى أن الكتب التي أمر الملك عبدالعزيز بطبعها كانت تطبع في تلك الديار وليس في داخل المملكة.

ومن الكتب النفيسة التي أمر الملك بطبعها كتب دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية، وكتب أخرى في تفسير القرآن (تفسير ابن كثير وتفسير البغوي) وفي التاريخ (البداية والنهاية، تاريخ ابن هشام) وفي الفتاوى (شيخ الإسلام، الدرر السنية) وفي الفقه (المغني لابن قدامه) وفي أصوله (روضة الناظرين) وفي التوحيد (ابن خزيمة، محمد بن عبدالوهاب، فتح المجيد، شرح الطحاوية) وكذلك في الحديث (جامع الأصول لابن الأثير) وفي الردود (الرد على المنطقيين، الصواعق المرسلة) وفي الخطب (خطب محمد بن عبدالوهاب وأحفاده) وفي المواعظ (النفحة القدسية لأحمد الحفظي) وفي الأدب والشعر، طبعت على نفقته ووزعت على العلماء وطلبة العلم بالمجان، فكان لها تأثيرها الكبير في نشر الوعى الإسلامي والثقافة الإسلامية الصحيحة (١٠).

وبهذا يمكن القول بأنه قد تضاعفت أعداد المكتبات العامة في مناطق المملكة فقد أصبحت كل مدرسة وكل معهد وكل كلية تحوي مكتبة ينهل منها طلاب العلم ما يختارونه من ألوان الثقافة والمعرفة.

70000

<sup>(</sup>۱) شبه الجزيرة، الزركلي، (۲/ ۱۰۲۹-۱۰۲۹). عناية الملك عبدالعزيز بنشر الكتب، عبدالعزيز أحمد الرفاعي، مطبوعات مكتبة الملك فهد، الرياض، ۱٤۰۸هـ، ص(٦) فقد أحصى الكتب فوصلت ٩٨ كتاباً.

## المطلب الرابع: تعليم البنات

لقد كان تعليم البنات في عهد الملك عبدالعزيز مقتصراً على الكتاتيب الخاصة بالبنات، ولكن تلك الكتاتيب كانت أقل من كتاتيب الأولاد (١)، ثم افتتحت مدارس أهليه للبنات في الحجاز مدعومة من قبل الحكومة، وكانت تقتصر على تعليم البنات قراءة القرآن ومبادىء الكتابة والحساب، وذلك مثل: مدرسة بنات دار العلوم الدينية التي أنشئت عام ١٣٦٢هـ في مكة، ومدرسة الفتاة للثقافة في مكة، ومدرسة تهذيب الأخلاق في مكة،

لم يظهر التعليم الحكومي للفتاة بالمملكة إلّا بعد عهد الملك عبدالعزيز في عام ١٣٨٠ هـ في عهد الملك سعود، وذلك بعد دراسة مستفيضة لظروف البلاد الإجتماعة قررت الدولة أن تفتح مدارس حكومية للفتيات فأنشأت رئاسة عامة لتعليمهن باسم (الرئاسة العامة لتعليم البنات) أخذت على عاتقها نشر المدارس الحكومية للبنات بمراحلها المختلفة في كافة مناطق المملكة.

وبهذا فإن الفترة والبيئة التي عاش فيها الشِيْخ فَصَلَ التعليمية التقليدية السائدة في البيئة التعليمي حيث عاش الفترتين التعليمتين، الطريقة التعليمية التقليدية السائدة في البيئة والتي نشأ فيها الشيخ هي الكتاتيب والمساجد، وحلقات العلماء ثم الرحلات العلمية، والتعليم فيها ليس إجباريا، ولم يكن منظا، ولكنه أدى دوره الكبير وسد فراغاً هائلاً، وفي آخر هذه الفترة جاء التعليم الحديث ليقيم أنظمته بشكل لا يبتعد عن أنظمة التعليم التقليدي كثيراً، بل جعله نواة صالحة له، ودعاً في تحقيق أهدافه وآماله الكبار، والدي كان الشيخ أحد دعائمه.

<sup>(</sup>١) انظر: التعليم في عهد الملك عبدالعزيز، محمد السلمان، ص (١٧٨-١٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإصلاح الاجتماعي ، عبدالفتاح أبو عليه، ص (٢٤٤).

وللتعليم الحديث الأثر الواضح في تطور المملكة اجتماعياً وثقافياً، فقد اهتم اهتماماً كبيراً بتعليم المرأة، كما كان له أثر كبير على تطور الصحافة في المملكة وعلى نشاط حركة التأليف .



# الحالة الدينية

# وفيه مطلبان: -

🖒 المطلب الأول: الحالة الدينية للبلاد في العقيدة وأصول الدين.

المطلب الثاني: الحالة الدينية للبلاد في بعض مظاهر الإسلام العملية.

\* \* \* \* \* \*

# المطلب الأول: الحالة الدينية للبلاد في العقيدة وأصول الدين

لقد أنعم الله تعالى على هذه البلاد بظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب(١) في ربوعها، وذلك بالاتفاق الديني والسياسي بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير محمد بن سعود في الدرعية عام ١١٥٧هـ/ ١٧٤٤هـ.

فقد وجد الشيخ من الأمير النصر والتأييد للدفاع عن الدعوة ونشرها وبقي الحماس للدعوة موجوداً في الدولتين السعوديتين الثانية والثالثة (٢).

وكانت تلك الدعوة قد قامت لتصحيح أوضاع الجزيرة العربية خاصة، والعالم الإسلامي عامة من الناحية الدينية، فقد شاب عقيدة المسلمين حين ذاك انحراف عن العقيدة الصحيحة التي أنزلها الله تعالى على رسوله ودخل على هذه العقيدة في نفوس المسلمين الكثير من الشركيات والبدع والخرافات أ، لعل من أخطرها البدع التي يفعلها كثير من العامة عند القبور من الاستعانة والاستغاثة وطلب الشفاعة والحاجات من أصحابها، وهو أمر يصل إلى الشرك الأكبر، لأن في ذلك عدم تحقيق لتوحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد من دعاء وذبح ونذر واستغاثة وغير ذلك من الأمور التي لا يجوز صرفها إلا لله تعالى (1).

والواقع أن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وجدت معارضة في كل أقاليم

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته، ص (٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي، محمد عبدالله السلمان، ط٧٠٤ ه. ص(٧٤).

 <sup>(</sup>٣) لمعرفة تفصيل الحالة الدينية وقت ظهور الدعوة، انظر: عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن بشر،
 (٣) ١٩/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع: عبدالرحمن القاسم، من مطبوعات دار الإفتاء بالملكة العربية السعودية، ط١٣٨٨هـ (٢/ ٣٤-٣٧).

الجزيرة العربية أول الأمر، سواء كان ذلك في نجد أو الأحساء أو عسير وتهامة أو الحجاز، ولكن التأييد السياسي لهذه الدعوة المتمثل بالدولة السعودية في أدوارها الثلاثة كان من أهم عوامل انتشارها(١).

وقد أشار الشِّنِج فَضَال عَلَيْ إلى هذه الدعوة وأثرها عند شرحه لكتاب التوحيد فقال: « والمصنف هو الإمام العالم التقي شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب مجدد القرن الثاني عشر، نشأ في بلاد نجد، وهم في أسوأ حال في أمور دينهم ودنياهم، وقد فشا فيهم الشرك الأكبر والأصغر، وكانوا متفرقين يغير بعضهم على بعض، ويقتل بعضهم بعضاً، فدعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، والاجتماع على دينه، فعمد بعض أقرانه لرد دعوته بغياً وحسداً كفعل أعداء الرسل، قال تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَيَ عَدُوًا شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِ ﴾ (٢) » (١).

ثم يذكر الشيخ بطاقة صبر الشيخ على فعل خصومه وتأييد الدولة السعودية لهذه الدعوة المباركة، فيقول متحدثاً عن حال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في دعوته: « فصبر ومضى ودعا إلى الله على بصيرة فنصره الله وأيده بهذه الشجرة المباركة وهم آل سعود فقاتلوا الناس، وهدموا القبور التي تعبد من دون الله، وألزموهم بسنة رسول الله الله وهذا مصداق قوله في: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا ينضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى) (٤)» (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: الشيخ محمد بن عبدالوهاب، حياته وفكره، عبدالله العثيمين، الطبعة الأولى، الرياض، ٤٠٤هـ، ص (٦٨-٦٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: آية (١١٢).

<sup>(</sup>٣) القصد السديد على كتاب التوحيد، ص(٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٧٢/ ٩٤٩). وابن حبان في صحيحه، (١٠٩/١٥). وصححه الألباني في صحيح الجامع، (ح/ ٧٢٩١)، (٢/ ١٢١٩).

<sup>(</sup>٥) القصد السديد، ص (٢٢).

ولكن الدولة العثمانية عادت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية منذ أول ظهورها، وحاولت القضاء عليها بالقضاء على دولتها السعودية الأولى عن طريق واليها على مصر محمد على، الذي أسقط الدرعية قاعدة الدولة، إلا أن الدعوة بقيت في المجتمع النجدي خاصة، ثم حاربت الدولة السعودية الثانية، ثم الثالثة، إلى أن زال حكم محمد على الذي حاول القضاء على هذه الدعوة (١).

وبهذا فإنه يمكننا استعراض الحالة الدينية للبلاد في ما يتعلق بالعقيدة وأصول الدين على مرحلتين:

#### قبل توحيد البلاد:

فقد كان ضعف الدولة السعودية أو غيابها عن الساحة في بعض أجزاء الجزيرة العربية سبباً في نشاط أعداء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في إعادة كثير من الأمور المخالفة للدعوة، سواء كان ذلك في الأحساء أو عسير أو حتى في الحجاز.

ففي الأحساء كان لفترة الحكم العثاني من عام ١٢٨٨ هـ إلى ١٣٣١ هـ دور في ظهور بعض المظاهر في المنطقة البعيدة عن الدعوة السلفية، فظهرت بعض البدع والشركيات التي حاربتها الدعوة قبل ذلك، وخاصة بدع القبور.

ولعل مما يصور حالة الأحساء الدينية في فترة الحكم العثماني قبصيدة الشيخ سليمان بن سحمان (٢)، المتوفى عام ١٣٤٩هـ يهنئ فيها الملك عبدالعزيز بعد نجاحه بنضم

<sup>(</sup>١) انظر: داعية التوحيد محمد بن عبدالوهاب، عبدالعزيز سيد الأهل، ط١٣٩٤هـ، ص(١٣٧-١٣٨).

<sup>(</sup>Y) هو الشيخ سليان بن سحان بن مصلح بن حمدان بن مسفر الخثعمي التبالي العسيري النجدي، ولد في قرية السقا بعسير عام ١٢٦٨هـ، وانتقل مع والده إلى الرياض أيام فيصل بن تركي فتلقى العلم هناك، وتولى بعض المناصب، ثم تركها، وتفرغ للتصنيف والتعليم، له مؤلفات عديدة في التوحيد وغيره، وأغلبها ردود ناصر فيها دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وله ديوان شعر، كف بصره في آخر حياته، وتوفي في الرياض عام ١٣٤٩هـ.

انظر: الأعلام، الزركلي (٣/ ١٢٦). مشاهير علماء نجد، عبدالرحن آل الشيخ، ص (٢٩٠-٣٢٢).

الأحساء عام ١٣٣١هـ، وهي المعركة التي شارك في فتحها الشِّيْخَ فَيْمَالُ المبارك وهـ و في التاسعة عشر من عمره.

. يقول الشيخ سليمان في قصيدته (١):

بهجر أضاء الفجر واستعلق الرشد وقد كان أهلها بأسوأ حالة وكانت قضاة السوء تصرخ جهرة وتمجيد ضباط لهم وعساكر وقد أظهر الأرفاض منهم شعارهم وفيها الخنا والخمر والزمر ظاهر فناء بها سعد السعود فأسفرت

وباء على أطامها الطالع السعد وقد فتحت للكفر أعنيه الرمد بتمجيد عباد القبور وهم ضد فبعداً لهم وسحقاً لمن ودوا ومددنا يداً نحو العلا وبها امتد وما ليس محصوراً وما ليس له عد بال سعود هجر وافتخرت نجد

أما في عسير وتهامة فالواقع أن الحالة الدينية قبل ضم الملك عبدالعزيز لها لاتختلف عن أية حالة دينية لمنطقة يقل فيها الدعاة المصلحون.

فقد كانت تقام شرائع الإسلام الظاهرة، لكن يشوبها بعض البدع المتوارثة والأمور الشركية، مثل: تقديس الأولياء والتبرك بالقبور، وإتيان السحرة والكهان وتصديقهم، مع بعض البدع الأخرى كبدعة الاحتفال بالختان، واختلاط الرجال بالنساء في المناسبات (٢).

أما في الحجاز، فعلى الرغم من وجود الحرمين الشريفين إلا أنها لم تكن تختلف عن غيرها من المناطق في حالتها الدينية إن لم تكن أشد، وخاصة فيها يتعلق بمسألة بدع القبور.

<sup>(</sup>١) تذكرة أولي النهي والعرفان، إبراهيم بن عبيد، (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشيخ عبدالله القرعاوي ودعوته في جنوب المملكة العربية السعودية، موسى بن حاسر السهلي، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ، ص(٢٢).

فقد كانت تنتشر في الحجاز كثير من القبور المقام عليها القباب أو المساجد، والتي كان عامة الناس يأتونها فيدعونها من دون الله، سواء كان ذلك في مكة أو المدينة أو جدة أو الطائف، وكثير من هذه القبور لبعض الصحابة والتابعين، بـل إن قبر الرسول إفي في المدينة لم يسلم من بدع القبوريين، وكذلك قبور الصحابة في البقيع، وقبور شهداء أحد، وقبر عبدالله بن عباس في الطائف، وقبر خديجة وأبو طالب وعبدالمطلب في في مكة، وقبر من يزعمون أنها (حواء) أم البشر في جدة، وهكذا انتشرت بدع القبوريين، لما تجده من السلطة الحاكمة سواء في فترة الحكم العثماني أو حكم الأشراف (۱).

كما كان يوجد بدعة (المحمل) وهو جمل عليه هودج يحمل كسوة الكعبة وينزين بأنواع الزينة، ويجعلونه في مقدمة ركب قافلة الحج، ويأتي في موكب من الطبول والزمور من مصر إلى مكة، وقد أصبح مقدساً عند عامة الناس حيث يتبركون به (٢)، وتاريخ المحمل يعود إلى القرن السابع الهجري منذ عام ٥٤٦هـ، وبعدها أصبح يسير سنوياً إلى مكة (٣).

وأما في الجوف فقد انتشرت أفكار الشرك والفساد التي أصابت المجتمع التركي وخاصة عندما بدأ يتشبه بالغرب في حياته ولباسه وعاداته، فشاعت بينهم البدع والمعتقدات الباطلة(1).

وقد ازداد ارتباط الجوف بنجد في بداية الدولة السعودية الأولى عندما بدأ التوسع إليها في عام ١٠١١هـ، بهدف الدعوة إلى التوحيد وإلغاء البدع وبذلك ساهمت الدولة في صياغة عقيدتهم من شوائب الشرك والبدع.

<sup>(</sup>١) انظر: من شيم الملك عبدالعزيز، فهد المارك، الطبعة الأولى، ١٣٩٨هـ (٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ البلاد السعودية، منير العجلاني، ط١، بيروت، (١/ ٢٩٤-٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) ماضي الحجاز وحاضره، حسين نصيف، ص(٩٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: هدية الأصحاب في جواهر أنساب منطقة الجوف، عبدالرحمن بن عطا الشايع، المطابع الأهلية، للأوفست، الرياض، الطبعة الأولى، ٤٠٤ هـ، (١/ ٢٦٦).

ولكن لما ضعف أمر الحكم السعودي بعد احتلال إبراهيم باشا ابن محمد علي الدرعية استولى سطام الشعلان على منطقة الجوف مدعوماً من العثمانين، وعادت بعد ذلك الجوف إلى الجهل والشرك والضلال(١).

وأخيراً في بلاد نجد، التي هي مسقط رأس الفي في وعلى نشأته، وقبل ذلك هي منبع دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، فقد تركت الدعوة فيها أثراً بارزاً عند الناس عامتهم وخاصتهم، فظهر عليهم تمسكهم بالتوحيد وبعدهم عن الشركيات والبدع، حتى في الفترات التي ضعفت فيها سلطة الدولة السعودية، ويظهر ذلك الأثر في تمسك أهل نجد بها نادت به دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب من أمور ذات صلة بالعقيدة كرفض التوسل بالصالحين، ونبذ بدع القبوريين عموماً، كما كانوا ملتزمين بها نادت به الدعوة من أمور تتعلق بتطبيق الدين عملياً كصلاة الجاعة في المساجد ومعاقبة من لا يحضرها، وإظهار الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وبلغ من سلفية أهل نجد أن علماؤهم كانوا يكرهون دراسة المنطق والفلسفة، ويركزون عنايتهم على علم التوحيد وغيره من العلوم الشرعية، وتقل عنايتهم بالعلوم الأخرى (٢).

وبعد هذا الاستعراض البشامل للحالة الدينية التي كانت عليها البلاد قبل توحيدها والتي تمثل الفترة التي نشأ فيها الشِيْخ فَضَلِ المُظَلِّة وطلبه العلم خلالها، فإنه يجدر بنا الآن أن نقف على الحالة الدينية للبلاد بعد توحيدها، لما في ذلك من أثر كبير على حياة الفي في العلمية والعملية.

- فبعد توحيد البلاد:

نعمت المملكة العربية السعودية بالوحدة السياسية -كما سبق أن مر معنا- ونعمت

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة كتاب توفيق الرحمن، بقلم: عبدالعزيز الزير، ص(٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية، محمد السلمان، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، ص(٣٠٢).

أيضاً بتطبيق حدود شريعة الله في أرضها وعلى شعبها.

بعد أن تبنى الملك عبدالعزيز دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية، كما تبناها أسلافه من آل سعود في الدولتين السعوديتين الأولى والثانية، فقضى على وثنية القبور، وعلى البدع والخرافات في أرجاء مملكته المترامية الأطراف.

وقد سعى الملك عبدالعزيز إلى توجيه عدد من علماء نجد إلى كافة المناطق من أجل وعظ الناس وإرشادهم إلى الإسلام المصحيح والدين الحق، ومن العلماء المتدبين: الشِّيخُ فَضَيَلُ المبارك فقد انتدبه الملك ضمن وفد يمضم كبار المشايخ إلى الجنوب لتعليم الناس أصول الإسلام وحقيقة ما دعا إليه الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وهذا الوفد كان برئاسة الشيخ عبدالله بن راشد بن جلعود (١) في منتصف عام ١٣٣٨هـ(١).

ثم أرسل إليهم الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ (٢) عام ١٣٣٩ ها ثم تلاه

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن راشد بن الجلعود، ولد في القصب عام ۱۲۷۹هـ، ونشأ نشأة صالحة فقرأ القرآن وحفظه، ارتحل مع أبيه إلى روضة سدير واستوطنها، وأخذ عن علمائها أصول الدين وفروعه، والحديث والتفسير، ثم رحل إلى الرياض عام ۱۳۱۸هـ للتزود من العلم، وقد رشح للقضاء مراراً فامتنع، توفي سنة ١٣٣٩هـ.

انظر: روضة الناظرين، القاضي، (١/ ٥٠٥). علماء نجد، البسام، (٤/ ١٥ ٤ -٤١٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: مشاهير علماء نجد، عبدالرحمن آل الشيخ، ص(٣٩٩). روضة الناظرين، القاضي، (٢/ ١٤٩).
 علماء نجد، البسام، (٥/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، ولد في الرياض عام ١٨٨٢ هـ، درس على والده وعلى أخيه الشيخ عبدالله وغيرهما، عين قاضياً في القويعية ثم شقراء وبعث للدعوة إلى الله في الجنوب، ثم تولى القضاء في الرياض، أخذ عنه العلم خلق كثير منهم سهاحة الشيخ عبدالعزيز بن باز على ومن أحفاده سهاحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، توفي المترجم له في الرياض عام ١٣٦٧هـ.

انظر: الأعلام، الزركلي، (٦/ ٢١٨). مشاهير علماء نجد، عبدالرحمن آل الشيخ، ص(١١٧). روضة الناظرين، القاضي، (٢/ ٢٨٦).

الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي(١) عام ١٣٥٨هـ، الذي كان له نشاط ملموس في نشر العقيدة السلفية في بعض المناطق(٢).

وبعد ضم الملك عبدالعزيز الحجاز منع مجيء المحمل منذ عام ١٣٤٥هـ، وهدمت القباب المقامة على القبور، فقضى على بدع القبوريين، وكذلك بدع الطرق الصوفية (١)، وعادت السلفية هي الواجهة الحقيقية للحجاز كسائر مناطق المملكة وزالت عنها جميع المعتقدات والمظاهر الفاسدة.

وأصبح المجتمع السعودي مجتمعاً معتز بإسلامه ولا يفوته دعوة غيره من غير . المسلمين بالدخول في الإسلام، وأصبح تحكيم الشريعة فيهم دماً يجري في عروقهم.



- (۱) هو عبدالله بن محمد بن حمد النجيدي، والقرعاوي لقب لجد جده، ولد في عنيزة عام (١٣١٥هـ)، سافر لطلب العلم في البحرين وعمان وقطر والعراق والشام ومصر والهند، ودرس على يد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وسمع في مجلس الشيخ عن الجهل المنتشر في منطقة جازان، فرغب في المذهاب إليها للدعوة إلى الله، فاستشار شيخه، فأشار عليه بذلك ودعى له، فاتجه إلى جازان وأخذ يدعو الناس فيها إلى العقيدة الصافية، وجاوزت دعوته جازان إلى أبها ونجران، وغامد وزهران والليث، ونفع الله به خلقاً كثيراً، توفي بالرياض عام ١٣٨٩هـ.
- انظر: الأعلام، الزركلي (٤/ ١٣٥). مشاهير علماء نجد، عبدالرحمن آل الشيخ، ص(٢٠). علماء آل سليم، العمري، (٢/ ٣٧٠). روضة الناظرين، القاضي (٢/ ٤١). علماء نجد، خلال ثمانية قرون، البسام، (٤/ ٣٩٨-٤٠).
- (٢) انظر: الهدية السنية، والتحفة الوهابية، سليهان بن سحهان، على عليه: محمد رشيد رضا، مطابع دار الثقافة، مكة المكرمة، عام ١٣٩٣هـ، ص(٨٥).
- (٣) انظر: الوجيز، الزركلي، ص(١٢٦). جزيرة العرب في القرن العشرين، حافظ وهبه، ص(٣٢٦). تذكرة أولي النهى والعرفان، إبراهيم بن عبيد، (٣/ ١٦٦).

# المطلب الثاني: الحالة الدينية للبلاد في بعض مطاهر الإسلام العملية

#### تمهيد:

لما كانت المملكة العربية السعودية تحوي مناطق متعددة، ويوجد فيها غير واحد من المذاهب الفقهية المعروفة (المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية)، فمن الطبيعي أن يحصل اختلاف فيها بينها في بعض المسائل الشرعية الفرعية بعد اتحادها في أصول الدين حكها سبق-، ومع ذلك وجدت اختلافات في بعض هذه المظاهر الإسلامية العملية والتي حرص الملك عبدالعزيز على القضاء على الاختلاف حولها، وتوجيه العلهاء إلى الاتفاق والوحدة فيها، لأن في ذلك وحدة لرأي الأمة وعقيدتها، ولعل من أهم هذه المظاهر ثلاثة أمور مهمة هي: القضاء، والصلاة في المسجد الحرام بمكة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفيها يلي بيان كل منها:

#### ١-القضاء:

لقد كان القضاء في الحجاز وعسير والأحساء قبل العهد السعودي على أحد المذاهب الأربعة (المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية)، وقد ناله شيء من التنظيم فيها يتعلق بترتيب المحاكم وسير الإجراءات فيها متأثراً بنظام القضاء العثماني كثيراً مع ما فيه من رتابة وبطء وضعف ضهائر بعض القائمين عليه (۱).

ولما جاء الملك عبدالعزيز لم يقم بالتغيير المفاجئ بل التغيير التدريجي لكن حسب أحكام الشريعة الإسلامية (٢).

وتم توحيد القضاء على مذهب الإمام أحمد دفعاً لتضارب الأحكام وكان القضاء

<sup>(</sup>١) انظر: جزيرة العرب في القرن العشرين، حافظ وهبة، ص(١٥٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: شبه الجزيرة، الزركلي، (۲/ ٤٣٢–٤٣٣).

في الماضي تغلب عليه البساطة والبعد عن التعقيد والروتين وقلة المشاكل بين الناس، وكان ذلك راجعاً إلى عدة أمور منها: رسوخ الإيان في قلوب الناس، وحسن نيتهم، والاقتناع بالحق الذي حصل عليه، والصدق في القول، ووجود الحزم من القاضي في تنفيذ الأحكام الشرعية.

أضف إلى ذلك وجود بعض الشيم والمروءة العربية التي تمنع الفرد من الإدعاء على الآخرين في أمور تافهه، كما أن بعض الخلافات تحل بواسطة مصلحين دون الرجوع للقاضي (١).

وقد استمر العمل بالقضاء على مذهب الإمام أحمد -كما سبق- حتى في المناطق التي يوجد بها مذاهب أخرى كالمالكية في الأحساء والشافعية في عسير وتهامة، وكان القضاة النجديون منتشرين في أغلب مناطق المملكة، وذلك حرصاً على وحدة الأمة في كل أمورها.

وكان تعيين القضاة يتم رسمياً من الحكومة وليس هناك تساهل في من حاول تعيين قاضي بشكل غير رسمي من الحكومة لأن ذلك له صلة كبيرة بالوحدة السياسية للدولة (٢).

ومن أوائل القضاة الذين تم تعيينهم رسمياً من قبل الملك عبدالعزيز هو الشِّنْخُ فَضَلَا عَظْلَتُهُ فقد تم تعيينه في مناطق عديدة من البلاد كان آخرها منطقة الجوف وسيأتي ذكر ذلك في الباب الثالث-.

كما ضمنت الدولة المصادر التي يرجع إليها القضاة في أحكامهم وهي:

١-شرح منتهى الإرادات: المتن للشيخ الفتوحي (ت ٩٧٢هـ) والـشرح للـشيخ البهوتي (ت ١٠٥١هـ).

<sup>(</sup>١) انظر: ظاهرة الأمن في عهد الملك عبدالعزيز، عبدالعزيز الأحيدب، ص(١٧٤-١٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية، العثيمين، (٢/ ٩٠٩).

٢-شرح الإقناع: المتن للشيخ الحجاوي (ت ٩٤٨هـ) والشرح للبهوتي.

٣-شرح زاد المستقنع: المتن للحجاوي وشرحه المسمى الروض للبهوتي.

٤-شرح دليل الطالب: المتن للشيخ مرعي بن يوسف (ت ١٠٣٢هـ) وشرحه المسمى منار السبيل للشيخ إبراهيم بن ضويان (ت ١٣٥٣هـ).

٥-المغني للشيخ عبدالله بن قدامة (ت ٢٠٠هـ) وشرحه الكبير للشيخ عبدالرحن بن قدامة (ت ٢٨٢هـ) (١).

وهكذا توحد القضاء بعد الانشطار في المذهب الفقهي بين مناطق المملكة، فكان من إيجابيات ذلك وجود الاتصالات العلمية والمناقشات والمذكرات بين القضاة مع اختلاف مناطقهم.

#### ٢ - الصلاة في المسجد الحرام بمكة:

لقد كان في الحجاز أتباع للمذاهب الأربعة، ففي بعض بوادي الحجاز كان يكثر أتباع المذهب الشافعي، وفي قبيلة حرب كان يكثر أتباع أبو حنيفة، وكذلك في داخل المدن، كما يوجد أتباع للمذهبيين المالكي والحنبلي؛ ولهذا وجد في الحرم المكي مقامات أربعة للمذاهب الأربعة، فكانت الصلاة تقام في أوقاتها في هذه المقامات على المذاهب الأربعة، خلف أربعة أثمة، فكان الاختلاف بينهم واضحاً، وكأن الإسلام أربع ديانات.

ولهذا حينها دخل الملك عبدالعزيز مكة عام ١٣٤٣ هـ أمر بإبطال هذه العادة وأصبح الإمام في الحرم المكي واحداً يتبعه المصلون كلهم (٢).

٣-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

يعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مبادئ دعوة الشيخ محمد بن

انظر: شبه الجزيرة، الزركلي، (٢/ ٤٣٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: من شيم الملك عبدالعزيز، فهد المارك، (۳/ ۳۰۷). قلب جزيرة العرب، فؤاد حمزة، مطبعة النصر، الرياض، طبعة عام ۱۳۸۸هـ ص (۱۰۵).

عبدالوهاب، فكان هذا المبدأ مما ميزها عن الدعوات الإصلاحية الأخرى، لأنه عبارة عن تطبيق عملي لمبادئ الدعوة، وبهذا لا توجد فجوة بين المجال النظري للدعوة وبين التطبيق العملي.

وهو مبدأ وعمل لم تبتكره الدعوة، وإنها هو إرث وتقليد قديم عرف باسم (الحسبة) (۱)، وفوق ذلك فهو تطبيق لدعوة القرآن الكريم والسنة النبوية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر بقول بقول الله ﷺ: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) (۱).

وقد كان نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينصب على اهتهام القائمين بأمور العبادات والأخلاق العامة عموماً، فيوجهوا الناس إلى حضور صلاة الجمعة والجهاعة، ويمنعونهم من الإفطار في رمضان والمجاهرة به .

كما يحافظون على حماية المجتمع من المفاسد كشرب الخمور، وأنواع اللهو والفساد والجهر بالمعاصي بشكل عام(1).

وحينها دخلت جيوش الدولة السعودية الأولى مكة عام ١٢١٨هـ/ ١٨٠٣م كان أول ما دعت إليه الأهالي إلى إخلاص التوحيد لله تعالى أولاً، وإلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتطبيقه عملياً ثانياً.

وقد وافق علماء مكة حينذاك على ذلك، وأقروا بأهميته، وقد ذكر ذلك الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب(٥) في رسالته إلى أهل مكة في محرم ١٢١٨هـ(١).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ البلاد السعودية، منير العجلاني، (١/ ٢٨١-٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: آية (١١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، (ح/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: عنوان المجد، عثمان بن بشر، (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>o) هو الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب التميمي النجدي، ولد عام (١٠٥هـ)، طلب العلم على عدد

وبقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوياً عند أئمة الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، وحينها دخل الملك عبدالعزيز الحجاز أصدر أول هيئة رسمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز، كها كان في نجد والأحساء، جعل مهمتها تتبع الأمور من جهة المعاملات والعادات، فها وافق الشرع يقر وما خالفه يزال، وحث الناس على أداء الصلوات الخمس في المساجد.

ولقد عمم الملك عبدالعزيز نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع مناطق المملكة، فصار له نظام في كل منطقة، بل في كل مدينة وقرية، تحت إشراف قاض البلد وأميرها، سواء في نجد أو الأحساء أو عسير أو باقي مدن الحجاز.

وفي عصرنا الحاضر لازال نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائماً في مناطق المملكة ومدنها وقراها، وله إدارة مستقلة تشرف عليه باسم (الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) كما أن لها نظاماً خاصاً وميزانية مالية خاصة بها.

وبقي هذا النظام علامة إسلامية مميزة لهذه البلاد ودلالة على وحدتها الدينية، كما كان في الدولتين السعوديتين الأولى والثانية (٢).

والنتيجة:

بعد هذه الجولة في عصر الشِّنْخ فَضَلْ ﷺ قد اتضح لنا منهجه وفكره وبانت لنا معالم دعوته ﷺ من خلال ما يلي:

ا - معاصرة الشيخ على الله الله الله السعودية الثالثة، ومشاركته في توحيدها، جعلته حريصاً على جمع كلمة المسلمين، ومحاربة كل أسباب الفرقة والاختلاف.

٢-نشأته في مجتمع موحد، يقوم على منهج السلف، مما جعله يسير على ذات المنهج

<del>F</del> =

من المشائخ، توفي عام (١١٧٥هـ). انظر: علماء نجد، البسام، (١/ ٦٢٧- ٦٢٨).

- (١) انظر: الهدية السنية والتحفة الوهابية، سليان بن سحان، ص(٣٦).
  - (٢) انظر: عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن بشر، (٢/ ٨٢-١٣٦).

علماً واعتقاداً، وقولاً وعملاً، وأدباً وسلوكاً.

٣-تلقيه العلم، على يد علماء عصره، فتجلت منزلته العلمية، ونبغ في فنون عديدة كما سيظهر ذلك جلياً في ترجمته .

3-أن الشِّنج فَضَلَ عَلَقَهُ قد نشأ وتعلم في بيئة تمتاز بصفاء العقيدة، وخلوها من شوائب الشرك والبدع، وتمسكها بمنهج السلف الصالح، مما كان له أعظم الأثر في رسم منهج الشيخ عَلَقَهُ فيها بعد، فكان سلفي العقيدة يقول بها قال به الصحابة في والتابعون والأثمة المشهورون من السلف الصالح.

كما أنه ساهم والخطابة في الجهات الشرعية الموكلة إليه من قبل ولاة الأمر كالقضاء والافتاء، والإمامة والخطابة وغيرها، ولامس تلك التطورات الحاصلة فيها والموافقة للشريعة الإسلامية.

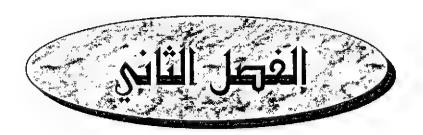

# ترجمة حياة الشيخ فيصل

وفيه مبحثـــان : –

٥ المبحث الأول: حياته الشخصية.

المبحث الثاني: حياته العلمية والعملية.

\* \* \* \* \* \*



# حياته الشخصية

# وفيسه ستــة مطالـــب : –

٥ المحلب الأول: اسمه ونسبه وأسرته.

۵ المطلب الثاني: مولده ونشأته.

٥ المطلب الثالث: صفاته.

۵ المطلب الرابع: وفاته.

٥ المطلب الخامس: عقبه.

ت المطلب السادس: رثاؤه.

\* \* \* \* \*

#### المطلب الأول: اسمه ونسيه وأسرته

#### أولاً: اسمه ونسيه:

هو فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل بن حمد (١) بن مبارك بن عبدالرحمن بن حسن بن عبدالرحمن بن عبدالله آل حمد الربّاعي الحسني البشري العنزي الوائلي.

ويرجع نسبه إلى آل أبي رباع من آل بشر من عنزة بن أسد بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وعدنان من ذرية إسهاعيل الطيئة.

وكانت قبيلة آل أبي رباع يسكنون أشيقر في القرن السادس ثم انتقلوا في أول القرن السادس إلى التويم ثم انقلت عشيرة آل حمد إلى حريملاء.

وقد كانت حريملاء لآل أبي ريشة وهي أسرة من الموالي، ثم ضعف أمرهم وذهبوا واستولى عليها ابن معمر، ثم قدم راشد بن سليمان بن علي بن عبدالله بن مدلج بن حمد بن رباع آل أبو رباع وابن عمه علي بن سليمان بن حمد من التويم بعد أن ضاقت بهم

- (۱) ورد ذكره باسم محمد في كتاب مشاهير علماء نجد، عبدالرحمن آل الشيخ، ص(٣٩٨). وكذا ذكر في كتاب « روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين »، القاضي، (٢/ ١٤٧). وكذلك في كتاب « علماء نجد خلال ثمانية قرون »، عبدالله البسام، (٥/ ٣٩٢). وتبعهم صاحب كتاب « العلامة المحقق والسلفي المدقق »، فيصل بن عبدالعزيز البديوي، ص(١٠). وهذا خطأ والصواب ما أثبتناه، انظر:
  - -تذكرة أولي النهي والعرفان، إبراهيم بن عبيد، حوادث سنة ١٣٧٦هـ، (٥/ ١٦٦).
- -مقدمة كتاب الشيخ المجموعة الجليلة، بقلم: عبدالمحسن أبابطين، دار العربية للنشر، بيروت، ص(٣). -مقدمة كتاب الشيخ « توفيق الرحمن »، بقلم: عبدالعزيز الزير، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ص(١٤).
  - -المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك، محمد حسن المبارك، ص(١٨).
- -معالم الوسطية والتيسير والاعتدال، محمد بن حسن المبارك، طبع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف، ١٤٢٧هـ، ص(١٣).

واشتروا حوطة حريملاء من أمير العيينة حمد بن عبدالله بن معمر وذلك سنة ١٠٤٥هـ، وانتقل كثير من أبناء عمهم وهم آل مبارك، وسويد وحسن إبنا راشد آل حمد وآل عدوان وآل بكور(١).

ثانياً: أسرته.

ينتمي الشِيْخِ فَضَيَكُ إلى أسرة آل مبارك من آل راشد، وآل راشد مع بني عمهم من آل حد الرباعيين الوائليين هم الذين أنشأوا حريملاء عام ١٠٤٥هـ - كما سبق - ثم استمرت أمارة حريملاء في آل راشد، واتصلت منذ عام ١٢٣٤هـ في فرع آل مبارك من آل راشد إلى عام ١٣٥٧هـ، حيث انتقلت بعد ذلك أسرة آل مبارك إلى الرياض (٢).

وتعتبر أسرة آل راشد ومنهم آل مبارك من الأسر العلمية التي نبغ منها كثير من العلماء المبرزين، والقضاة المشهورين الذين نجد تراجمهم في تواريخ علماء نجد (٢).

وسنأتي في هذه العجالة إلى تراجم بعض أفراد أسرته بمن عني بالعلم والتعليم.

١ - الشيح ناصر بن محمد الناصر (جد الشِيْح فَيْمَيْلُ لأمه):

هو العالم الجليل ناصر بن محمد بن ناصر بن حمد بن محمد بن سليمان ابن حسن بسن راشد، ويلتقي مع الشِيْخ فَضَيلُ في حسن بن راشد، كان عالماً فذاً، وفارساً شـجاعاً، وكان إماماً وخطيباً لجامع حريملاء.

طلب العلم على يد الشيخ حمد بن عبدالعزيز قاضي المحمل والشيخ عبد العزيز بن

<sup>(</sup>۱) انظر: علماء نجد، البسام، (٥/ ٣٩٣-٣٩٣). مقدمة كتاب « مفاتيح العربية على متن الأجرومية »، بقلم عبدالعزيز بن سعد الدغيثر، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ، ص(٣٦-٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل المبارك، محمد المبارك، ص(١٨).

<sup>(</sup>٣) يقول القاضي في كتابه «روضة الناظرين » عند حديثه عن أسرة الشيخ فيصل بخلالله : « ومن هذه أيضاً علماء وقضاة وأمراء وأعيان طار صيتهم »، (٢/ ١٤٧). ويقول الشيخ عبدالله البسام: « وكان من آل راشد وآل حمد علماء وقضاة وأمراء وأعيان في نجد وفي الزبير لا يتسع المكان لـذكرهم »، علماء نجد، (٥/ ٣٩٤).

حسن اليحي، وقراعليه كثير من طلبة العلم في مسجد ابن غديّر، منهم الشيخ محمد بن ناصر المبارك، والشيخ محمد بن فيصل المبارك، وسبطه (١) الشِّيخ فَصَل بن عبدالعزيز المبارك.

والشيخ عبدالرحمن بن خريف وأخوه محمد والشيخ علي بن داود والشيخ ناصر بن مقرن، والشيخ محمد بن رشيدان، والشيخ محمد الجنوبي، والشيخ عبدالعزيز بن سودة والشيخ عبدالله ابن دخيل، توفي الشيخ ناصر عام المسيخ عبدالله عن عمر ينوف على خمسة وتسعين عاماً المسلكة.

وقد خلف الشيخ ناصر ابنين صالحين هما الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الذي تولى إمامة وخطابة جامع حريملاء ورئاسة الأمر بالمعروف حتى توفي عام ١٣٩٧هـ هالله، والابن الثاني الشيخ عبدالرحمن بن ناصر تولى إمامة عدة مساجد كان آخرها مسجد (موافق) وصار عضواً في هيئة الأمر بالمعروف في حريملاء توفي هالله في الرياض عام ١٤١٩هـ(٢).

### ٢-الشيخ عبدالعزيز بن فيصل آل مبارك (والد الشِّلْخ فَضَلِك):

عبدالعزيز بن فيصل بن حمد بن مبارك، عالم جليل، من الشجعان المعروفين، ولد عام ١٢٧٧هـ، فحفظ القرآن وطلب العلم على يد الشيخ ناصر بن محمد الناصر في حريملاء، وتزوج من ابنته، وطلب العلم في الدرعية على يد الشيخ ابن فارس مع أخيه العلامة محمد بن فيصل، فكانوا يذهبون إلى الدرعية عصر كل جمعة فلا يرجعون إلا من الخميس القادم، وكان عند الجميع، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، قتل في

<sup>(</sup>١) السبط هو: ابن البنت . فأم الشيخ فيصل هي ابنة الشيخ ناصر بن محمد رحمهم الله حفظت القرآن على يد أبيها، ولازمت العبادة وقراءة القرآن إلى أن توفيت في ١٧ رمضان من عام ١٣٩٢هـ.

انظر: المتدارك، محمد بن حسن، ص(٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحالة العلمية في حريملاء منذ عهد الشيخ محمد بن عبدالوهاب، د/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة، دار الوطن للنشر، الرياض، ط١،٧٠١هـ، ص(٤٥).

وقعة البكيرية عام ١٣٢٢هـ، تحت لواء الملك عبدالعزيز رحمهما الله وقد ناهز الخمسة والأربعين عاماً (١).

وللشيخ فيصل شقيقان هما الشيخ الفاضل عبدالله، وقد طلب العلم على يد الشيخ عبدالله بن عبداللطيف، وغيره من العلماء وتدرج في وظائف الدولة، فكان محامياً لأملاك الدولة، توفي عليه في ذي الحجة من عام ١٣٩٥هـ.

وكذلك الشيخ الفاضل عبدالعزيز بن عبدالعزيز، وكان حافظاً للقرآن، وقد طلب العلم مع شقيقيه فيصل وعبدالله على يد الشيخ عبدالله بن عبداللهيف وكذلك طلب العلم على الشيخ إبراهيم بن سليان الراشد، توفي المالكة في رجب من عام ١٣٩٠هـ(٢).

٣-الشيخ محمد بن فيصل بن حمد آل مبارك (عم الشِيْخ فَيْصَال):

هو العالم الجليل والمحقق المدقق الشيخ محمد بن فيصل بن حمد ابن مبارك، ولد في حريملاء سنة ١٢٧٤هـ، في بيت شرف ورئاسة ودين، ورباه والده فيصل بن حمد أحسن تربية، وقد كان الشيخ فيصل (والد محمد) أميراً لبلدة حريملاء، وغزا مع جيش ومعسكر عبدالله الفيصل في حربه مع أخيه سعود فقتل في غزوة طلال عام ١٢٩٠هـ، وكان أميراً شجاعاً باسلاً وهو عميد أسرة آل مبارك، فخلفه على إمارة حريملاء أخوه على بن حمد (عم محمد)، فربى ابن أخيه «محمد» تربية صالحة، فقد كان يحثه على طلب العلم والمثابرة عليه، فشرع في طلبه بهمة ونشاط(٣). فأخذ العلم على يد على عصره، وكان من أبرز مشائخه الشيخ عبدالعزيز بن حسن اليحي (حصام) قاضي المحمل والشعيب وما حولهما(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص(٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص(١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الناظرين، القاضي، (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: علماء نجد، البسام، (٦/ ٣٥٦).

وقرأ على عالم حريملاء المحقق المحدث محمد بن ناصر المبارك ولازمه (١)، كما قرأ على العلامة حمد بن عبدالعزيز، قاضي المحمل والشعيب، لازم هؤلاء في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير (١).

ثم سمت به همته للتزود من العلم والاستفادة فقرأ على على الرياض، ورحل إليها مع آل مبارك الذين استدعاهم الملك عبدالعزيز بعد استيلائه عليها، فلازم علماءها ومن أبرز مشائخه العلامة سعد بن حمد بن عتيق في الفقه والحديث والمصطلح، والشيخ حمد بن فارس في علوم العربية كلها، والشيخ عبدالله بن عبداللطيف في أصول الدين وفروعه والحديث، لازم حلقاتهم ليلاً ونهاراً، وقد وهبه الله فها ثاقباً وذكاء متوقداً، فمكث في الرياض حوالي خمس سنين ينهل من مورد عذب صاف في العقيدة (٣).

وكان شجاعاً باسلاً يحب ركوب الخيل، فغزا مع الملك عبدالعزيز تسع غزوات، كان هو مستشاره وقارئه وإمامه ومفتي الجيش، وكان لا يفارقه لا حضراً ولا سفراً مدة مكثه في الرياض.

وكان جامعاً بين العلوم الدينية والسياسية ورجاحة العقل، فعينه الملك عبدالعزيز أميراً على حريملاء إبان إمارة عمه على وذلك في أواخر سنة ١٣٢٤هـ، ثم أميراً على الأفلاج سنتين فساسهم بعدالته ورجاحة عقله (٤).

ثم عاد من الأفلاج إلى حريملاء، فجلس لطلبة العلم، وكان حسن التعليم، فالتف إلى حلقته طلبة كثير ون للانتفاع بعلومه الجمة، وقد تخرج من حلقته كثير من طلبة العلم كان من أبرزهم شيخنا الشِيْخ فَضَيَل بن عبدالعزيز المبارك قاضي الجوف، وعبدالله بسن رشيدان، والقاضي محمد الجنوبي، والقاضي عبدالعزيز بن سودة، وإبراهيم بن سليان

<sup>(</sup>١) انظر: علماء نجد، البسام، (٦/ ٥٦). الحالة العلمية في حريملاء، الربيعة، ص(٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الناظرين، القاضي، (٢/ ٢٥٢). الحالة العلمية في حريملاء، الربيعة، ص(٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: علماء نجد، البسام، (٦/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص(١٣).

قاضي الرياض ووادي الدواسر (۱)، وظل إماماً وخطيباً حوالي ربع قرن حتى وافاه أجله المحتوم في الخامس من جمادي الأولى عام ١٣٦٥هـ في حريملاء، وعمره قد جاوز التسعين عاماً (۱) وخلف ذرية مباركة منهم الشيخ فيصل (۱)، والشيخ سعد أله والشيخ عبدالله عميد أسرة آل مبارك (۱)، والشيخ عبدالعزيز، وكان قاضياً في عدة جهات (۱).



<sup>(</sup>١) انظر: علماء نجد، البسام، (٦/ ٣٥٧-٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الناظرين، القاضي، (٢/ ٢٢٥). علماء نجد، البسام، (٦/ ٣٥٨). الحالة العلمية في حريملاء الربيعة، ص(٤٠).

<sup>(</sup>٣) الشيخ فيصل بن محمد المبارك هو أحد تلامذه شيخنا الشيخ فيصل على ولد في حريملاء عام (١٣١٩هـ) وعمل في جباية الزكاة عام (١٣٣٧هـ) وتولى الإمامة والإرشاد بإحدى الهجر الجنوبية، شم عمل قاضياً مساعداً لوالده في الشارقة، كما عمل في التدريس بمدرسة الفلاح بجدة، وعين رئيساً لهيئة الحسبة في جدة عام (١٣٥٧هـ)، ثم مفتشاً إدارياً بمنطقة جازان وأبها، ثم عاد مرة ثانية لهيئة الحسبة، وعمل مستشاراً للمحكمة التجارية في جدة وعضو بالغرف التجارية، وعضو بمجلس الشورى إلى أن توفى عام (١٣٩٩هـ).

انظر: علماء نجد، البسام، (٥/ ٣٠٤ - ٤٠٤). روضة الناظرين، القاضي، (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٤) الشيخ سعد بن محمد بن فيصل المبارك، هو أحد تلامية الشيخ فيصل بَقَالِقَهُ ولد في حريملاء عام (١٣٣٠هـ) عمل قاضياً في كل من مرات، ثم شقراء، ثم وادي الدواسر، ثم قرية، ثم الرياض. انظر: علماء نجد، البسام، (٢/ ٢٤٠-٢٤). روضة الناظرين، القاضي، (١/ ١٢١-١٢٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص(١٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: علماء نجد، البسام، (٦/ ٣٥٦). المتدارك، محمد المبارك، ص(١٧).

# المطلب الثاني: مولده ونشأته

ولد النفي في خوص الله على المراض وله من العمر سبع سنين سنة ١٣١٠ هـ، وانتقل مع بعض أقاربه إلى الرياض وله من العمر سبع سنين سنة ١٣٢٠ هـ، وبعد سنتين من انتقالهم غزا أبوه مع الملك عبدالعزيز في وقعة البكيرية سنة ١٣٢٢ هـ فقتل فيها، فكفله عمه الشيخ محمد بن فيصل وكان رجلاً صالحاً فربّاه أحسن تربية، ولم يعرف اللهو منذ صغره، بل نشأ نشأة جاده، فكان له بمثابة الأب الصالح للإبن الصالح (٢).

فقرأ القرآن وحفظه في حريملاء وهو في السابعة من عمره على السيخ على بن داود، وختمه وجوّده في الرياض على الشيخ المقرئ عبد العزيز الخيال.

وعاد الشِّلخ فَضَال مع أسرته إلى حريملاء في أواخر عام ١٣٢٤ هـ فقراً على جده الشيخ العالم ناصر بن محمد بن ناصر الراشد ولازمه، وقرأ علم الحديث ورجاله على عمه محمد الفيصل المبارك العالم المشهور وعلى قاضي بلدان المحمل الشيخ عبدالله بن حمد الحجازي، وعلى الشيخ عبدالله بن فيصل الدوسري في الأصول والفروع والحديث والتفسير مده، وعلى الشيخ المحدث محمد بن ناصر المبارك آل حمد (٣).

ثم عاد إلى الرياض فلازم الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، وانضم على الله القوات السعودية التي افتتحت الأحساء سنة ١٣٣١ هـ، وهنالك قرأ على شيخه

<sup>(</sup>۱) في كتاب «علماء نجد خلال ثهانية قرون »، البسام (٥/ ٣٩٤). وكتاب « روضة الناظرين »، القاضي، (٢/ ١٤٧): أن الشيخ ولد في بلدة عشيرته -حريملاء- عاصمة بلدان المحمل. وتبعهما صاحب كتاب العلامة المحقق ، فيصل البديوي، ص(١٠). وهو خطأ والصواب أن حريملاء هي عاصمة بلدان الشعيب، أما بلدان المحمل فعاصمتها ثادق.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة توفيق الرحن، بقلم عبدالعزيز الزير، ص(١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: مشاهير علماء نجد، عبدالرحمن آل السيخ، ص(١٤٧ - ١٤٨). علماء نجد، البسام، (٥/ ٣٩٤ - ٣٩٥). روضة الناظرين، القاضي، (٢/ ١٤٧ - ١٤٨).

عيسى بن عكّاس وعلى عبدالعزيز بن بشر قاضي الأحساء ولازمهما(١).

ثم شارك الشيخ في معركة جراب عام ١٣٣٣ هـ، وبعدها أقام في المجمعة لملازمة قاضيها العلامة عبدالله العنقري والشيخ عبدالرحمن بن داود، والذي قرأ عليه الأصول والفروع والحديث ومصطلحه (٢٠).

ثم عاد إلى الرياض عام ١٣٣٣ هـ للتزود من العلم والاستفادة فقرأ على علمائها، ومن أبرز مشائخه العلامة عبدالله بن عبداللطيف، وحمد بن فارس، وسعد بن حمدان بن عتيق، والشيخ محمد بن عبداللطيف، ثم عاد إلى حريملاء فلازم مشائخه فيها (٣).

وأجيز بالرواية من الشيخ العنقري، والشيخ سعد بن عتيق، وكان مولعاً بالحديث ومصطلحه، كما أكب على كتب فقهاء الحنابلة حتى نبغ فيها وأدركها إدراكاً أهّله للقضاء.

ثم عاد إلى الرياض ولازم مشائخه الذين وكانوا معجبين بفرط ذكائه ونبله، فأقبل على علوم العربية إقبالاً تاماً، وكان شيخه فيها حمد بن فارس، وتبحر في علم الفرائض على الشيخ عبدالله بن راشد بن جلعود، وكان شيخه سعد بن عتيق يوصيه بلزوم الصحيحين (1). فالتف عليه الطلبة، وكان حسن التعليم، واسع الإطلاع، قوي الحفظ والبديهة لا يسأم المطالعة.

ثم رحل إلى قطر عام ١٣٣٨ هـ ولازم العلامة الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع

<sup>(</sup>١) انظر: المتدارك محمد المبارك ص (٢١). مقدمة توفيق الرحن، الزير، (١٦/١٠).

<sup>(</sup>٢) معالم الوسطية والاعتدال في سيرة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك، محمد بن حسن آل مبارك، ص (١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون، البسام، (٥/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: مقدمة كتاب « تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين »، بقلم تلميذه الشيخ عبدالرحمن بن عطا الشايع الكريع، ط٢، ١٤٠٤هـ ص(٥-٦). العلامة المحقق، البديوي، ص(١٢). المتدارك، محمد المبارك، ص(٢١).

مدة (۱)، ورحل إلى دبي فقرأ على علمائها، ثم عاد إلى الرياض فلازم شيخه عبد العزيز بن بشر والشيخ إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز النمر، ونبغ في فنون عديدة وشرع بعدها في التأليف (۲).

70000

<sup>(</sup>۱) انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون، البسام، (٥/ ٣٩٥). مقدمة توفيق الرحمن، بقلم: عبدالعزيز الزير، (١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص(٢٢).

#### الطلب الثالث: صفاته

### أولاً: صفاته الذَلْقية.

كان على أبعة (1) من الرجال، أبيض مشرباً بحمرة، مستدير الوجه أصبحه، حسن المنظر، حسن العينين إلا أنه يغضيها، فيظن من لا يعرفه أنه لا يرى، متوسط اللحية أسودها، ولما ألم الشيب بعارضيه في أواخر عمره خضّب بالحناء، وكان يلبس العهامة فتزيده هيبة وبهاء، ولذلك قال تلميذه الشيخ إسهاعيل البلال: «عهامته البيضاء كأنها تاج على رأسه » (٢).

## ثانياً: مفاته الخُلُقية:

كان بَيْ الله كريها جواداً، لين العريكة، يتكلم معه الصغير والكبير، دمث الخلق، قوياً في الحق، عفيفاً، نزيهاً، بعيداً عن الشبهات نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته (٣).

وكان حلياً متأنياً لا يغضب إلا لله على، وكان زاهداً في حطام الدنيا، راغباً في الدار الآخرة، صموتاً قليل الكلام إلا فيها ينفع، فإذا تكلم في مسالة أبلغ وأسمع، وود سامعه لو أظال، وكان حسن السياسة في تصريف شؤون القضاء، وصولاً لرحمه، باراً بوالديه، عطوفاً على الفقراء رحياً جم (٤).

قال الشيخ عبدالمحسن أبا بطين عن الشيخ رحمها الله: « له المكان اللامع في الأخلاق الفاضلة، مجالسه كلها أو جلها بحوث علمية واجتماعية، ولا يميل إلى الهزل

<sup>(</sup>١) ربعة: هو المتوسط في الطول، ليس بالطويل ولا بالقصير.

انظر: لسان العرب، ابن منظور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٣ ١٤ هـ، (٨/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) المتدارك، محمد المبارك، ص(٢٣). معالم الوسطية والتيسير والاعتدال، للمؤلف نفسه، ص(١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: علماء نجد، البسام، (٥/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: مقدمة كتاب « مفاتيح العربية على متن الأجرومية »، بقلم: عبدالعزيز سعد الدغثير، ص (٣٩).

أبداً، متواضع جداً، ويكلم الصغير والكبير، والغني والفقير، ويتكلم مع كل بها يناسبه يجب مواساة الفقير من جيبه، سمح، ذو ميزة من الأدب والعفة والنزاهة منذ نشأ وترعرع، محبوب يستميل القلوب إلى محبته، وفي سفره يشاطر أصحابه الأعمال، له لسان ناطق، وفكر ثاقب » (١).

واتسمت شخصية الشيخ على الهيبة والوقار والتأثير الكبير على من حولها فكان يستميل القلوب إلى مجبته، أوضح ذلك أحد تلاميذه الشيخ ناصر بن حمد الراشد، حيث قال: « إنه من أبرز الشخصيات في عصرنا في تأثيره ونفعه، وإفادته لتلاميذه، وهو ممن لا تأخذه في الله لومة لائم، وهو محل تقدير الكبار وعلماء عصره، وشخصيته قوية محبوبة محترمة، يدرك هذا كل من التقى به » (٢).

ويتحدث عن صفاته أيضاً، تلميذه عارف المسعر. فيقول: «كان قليل المزاح، لم يقرض الشعر، على اتصال طيب بجيرانه وتلاميذه، خصص قبيل العصر من كل يوم وقتاً لزيارتهم، كان بعيداً عن الشبهات، لا يجلس في الأسواق والمحلات العامة، اتصف بالورع والزهد، كما أتصف بالحلم والتواضع» (٣).

ومما يدل على زهده وورعه ما وصفه به أحد تلاميـذه وهـو الـشيخ حمـود البليهـد قاضى دومة الجندل قائلاً: « كان زاهداً في الدنيا لا يعرف مـن الـدين شـيئاً، ولا يملـك

<sup>(</sup>۱) مقدمة كتاب «المجموعة الجليلة »، بقلم الشيخ عبدالمحسن أبا بطين، ص(٥) حيث ترجم للشيخ شم عرض هذه الترجمة على الشيخ فيصل، وعندما قرأها فاضت عيناه وبكى، وهذا من باب التواضع فكتب بيده الكريمة: «اللهم اجعلني أحسن مما يظنون وأبرأ إليك مما يقولون ». انظر: كذلك مقدمة كتاب الشيخ: مختصر الكلام على بلوغ المرام، بقلم مصلح الرغيلان، ط١، ١٩ ١ ١هـ، دار أشبيليا، الرياض، ص(٨). العلامة المحقق، فيصل البديوي، ص(٢٠). المتدارك، محمد المبدارك، ص(٢٠-٢٤). معالم الوسطية، محمد المبارك، ص(٢١-٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: آداب العالم والمتعلم كما بينتها السنة، الجوهرة بنت حمد المبارك، رسالة ماجستير مكتوبة بالآلة الكاتبة، عام ١٤٠٥هـ، ص(١٩٦).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص(١٩٦).

حتى البيت الذي يسكنه، وليس له هم إلا الدار الآخرة وما يصلح المسلمين، كان حسن النية، حسن المقصد، كريها جواداً، وكان يجب السترعلى المسلمين، ويود الخير لكل مسلم، متواضعاً لين الجانب »(۱)، وكان رفي قد أناب وكيله في استلام راتبه الشهري، فيستلمه ويشتري حاجات منزل الشيخ، ويصرف الباقي في حاجات الأرامل والمعوزين والمحتاجين (۱).

وكان يجري على طلبة العلم مكافآت شهرية يقتطعها من راتبه الخاص، فلما علمت الحكومة الرشيدة -أيدها الله- أقرت هذه الجراية على حساب الدولة ".

ولما زار الملك سعود على الجوف إثر تولية الملك عام ١٣٧٣ هـ، أهدى السيخ مبلغاً مالياً ليتخذ له داراً حسنة، فآثر الشيخ أن يبني بها مسجداً على ولما أحس الملك على متطلبات الشيخ وما يعانيه من شدة الصرف والبذل زاد راتبه من خمسائة إلى ألف ريال(1).

ومما اتفق إثر هذه الزيارة الملكية الميمونة أن الشيخ أمر بشراء ناقتين ليضيف بها الملك سعود والذي كان على عجلة من أمره فاعتذر عن البقاء، فأمر الشيخ ببيعها فبيعتا بزيادة ستين ريالاً عن مشتراهما، ولما أُخبر الشيخ بذلك أمر برد الزيادة على المشتري.

وقد خرج من الدنيا عظائلة ولم يترك ديناراً ولا درهما، ولم يملك مسكناً له في البلاد التي انتقل إليها، بل تبرع ببيته في حريملاء قبيل وفاته ليكون مكتبة لطلبة العلم، فهو مكتبة حريملاء العامة (٥٠).

<sup>(</sup>١) العلامة المحقق والسلفي المدقق، البديوي، ص (٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة توفيق الرحمن، بقلم عبدالعزيز الزير، ص(١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: معالم الوسطية، محمد المبارك، ص(١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص(٢٥-٢٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: معالم الوسطية، محمد المبارك، ص(١٨).

وكان جُلُّ وقته على إما في صلاة، وعبادة، وخلوة مع ربه على يستغفر فيها ذنوبه، ويسأله فيها من خيري الدنيا والآخرة، وإما مع تلاميذه ليعلمهم أمور دينهم ودنياهم، وإما مع عامة الناس لإصلاح ذات بينهم، وما يقع بينهم من اختلاف، والفصل بينهم بحكم الله على، وإما مع أهل بيته لينظر في شؤونهم وما يحتاجونه، وإما في مكتبة بيته ليستزيد ويكتب، ويؤلف(١).

وذُكر من ورعه على أنه سافر ذات مرة إلى مصر لأجل العلاج، وكان في نفسه شيء من حكمه في إحدى القضايا، فكتب إلى وكيله الشيخ عبدالله آل عبدالوهاب بأن يحضر الخصمين ويقل لهما: إن رضيتها بحكم الشِنْخ فَيْصَلِنْ فالحمد لله، وإن لم ترضيا به، فإن الشيخ فيصل قد وكلني بنقضه، والحكم فيه بحكمي، فقالا: بل رضينا بحكم الشيخ (٢).

والحاصل: أن الشِيخ فَضَل عَلَى قد وفقه الله لاتباع منهج السلف فيها يتعلق بالالتزام بمعالي الأخلاق والترفع عن سفاسفها، فمنهج السلف منهج متكامل يشمل العقيدة والعبادة والأخلاق، وبقدر ما يحصل النقص في جانب يكون النقص في الالتزام بهذا المنهج العظيم.



<sup>(</sup>١) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص (٤٢-٤٤).

<sup>(</sup>٢) مقدمة توفيق الرحمن ، بقلم د/ عبدالعزيز الزير، ص(١٩).

## المطلب الرابع: وفاته

اختلف المترجمون في تحديد اليوم والسنة التي توفي فيها الشيخ رحمه الله:

فذكر الشيخ عبدالله البسام في كتابه «علماء نجد» أن الشيخ تموفي في فجريوم الجمعة في السادس عشرة من ذي القعدة سنة ١٣٧٣ هـ(١).

وذكر الشيخ عبدالرحمن آل الشيخ في كتابه « مشاهير علماء نجد » أن السيخ توفي فجر يوم الجمعة ستة عشر ذي القعدة سنة ١٣٧٧هـ (٢).

وذكر الشيخ محمد بن عثمان القاضي في كتابه « روضة الناظرين » أن الشيخ توفي فجر يوم الجمعة الموافق عشرة من ذي القعدة عام ١٣٧٧هـ (٣).

وذُكر في الترجمة الموجودة في بداية كتاب السيخ في صل « المجموعة الجليلة » أن الشيخ توفي في ليلة الإثنين السابع عشر من ذي القعدة عام ١٣٧٧هـ (١).

والصحيح أن الشيخ فيصل رحمه الله توفي في الثلث الأخير من ليلة الجمعة الموافق السادس عشر من ذي القعدة عام ١٣٧٦هـ(٥)، في مدينة (سكاكا) من منطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية ودفن فيها.

وكان عمره عَظِينَهُ ثلاثة وستون عاماً قضاها في الدعوة إلى الله، وفي العلم والتعليم والتصنيف.

انظر: الأعلام، الزركلي، (٥/ ١٦٧). العلامة المحقق، فيصل البديوي، ص(٣٠). مقدمة كتاب السيخ فيصل «توفيق الرحن» بقلم عبدالعزيز الزير عن تلميذ الشيخ ووكيله، الشيخ عبدالله بن عبدالوهاب، ص(٣٤). المتدارك، محمد المبارك، ص(٦١).

<sup>(</sup>١) انظر: (٥/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: ص(٤٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: (٢/١٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: ص(٥).

<sup>(</sup>٥) لأن يوم الجمعة الموفق ١٦ من ذي القعدة يكون سنة ١٣٧٦هـ.

وأوصى الشيخ في مرضه الأخير بأن تستمر مدرسته الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم، واستمرت حتى يومنا هذا، وأطلق عليها حديثاً اسم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وتجرى بها مسابقة سنوية للطلبة في شهر رمضان المبارك تحت رعاية إمارة منطقة الجوف (۱).

كما تابع طلبته على عقد المجالس العلمية في المساجد، وكان ممن جلس للتدريس في جامع الشِّيخ فَضِلَ في سكاكا، الشيخ حمود البليهد والشيخ عبدالله حمود، والشيخ عبدالله عبدالعزيز العقل، والشيخ إسماعيل بن بلال الدرعان رحمهم الله جميعاً.

ولا يزال أهل منطقة الجوف يكنون الحب والتقدير للشيخ فيصل الشيف ولكل من يمت له بصلة، سواء كان من أقاربه، أو تلامذته، مما يدل على كرم أرومة هؤلاء القوم، ونفاسة معدنهم، فإنها يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل.

<sup>(</sup>١) انظر: العلامة المحقق، فيصل البديوي، ص (٣٠).

# المطلب الخامس: عقبه

تزوج الشيخ ﷺ ثلاثة عشر مرة، ولم يخلف أبناء ذكوراً، وإن كان قد ولد له ثمانية أولاد، إلا أنهم توفوا قبل سن التمييز -لا حُرم أجرهم-.

وقد خلف ستاً من البنات الصالحات، ومما يشكر لهن تبرعهن بمنزل الشيخ في الجوف الذي منحته الدولة لهن بعد وفاة الشيخ لصالح جمعية تحفيظ القرآن -فجزاهن الله خبراً-(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص(٦١)، روضة الناظرين، القاضي، (٢/ ١٥٠). مقدمة «توفيق الرحمن»، بقلم عبدالعزيز الزير، ص(٣٦).

#### الطلب السادس: رثاؤه

لقد رُثي الشِيْخ فَمَلِ عَلَيْ اللهِ الله

وكان ممن رثاه أخوه الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز عظالته بقصيدة منها:

فمن مبلغ آل مبارك كلهم شيوخاً وشباناً صغاراً ونسوة ليبكوا فقيداً نازحاً عن ديارهم فوا فيصلاً لم يخزكم يوم محفل وما فيصل نعيي له نعي هالك فما نطق الفحشاء مذكان ناشئاً فمجلسه المعمور بالذكر موحش وأهلوه يندبن المعالي بواكيا

عزاءاً فنور العلم بالجوف أظلم دموعاً لها العينان زاد قداهما وهيهات لا يجدي البكا والتندما وحال أثقال وكاسب معدما ولكنه بنيان رشد تحطها ولا جسشم الأهوال إلا مجسشا كأن لم يكن بالأمس فيه معلما يرجعن أشجانا وما قلن مأثماً (٢)

رثاه ابن عمه الشيخ الأديب فيصل بن محمد آل مبارك عَالَثُهُ بقصيدة ، قال في مطلعها:

على النفس الزكية يا ربوعي وبكّي مسا أردت أن تبكّي وبكّي مسا أردت أن تبكّي لقد خطف المنون كريم قوم فلا عجب بكيتك يا ابن عمى

أفيضي مساخبات مسن السدموع وزيدي في الأنيق بسلا هجوع تقسر لسه البريسة بالخسضوع فحزنك قد تغلغل في ضلوعي ".

<sup>(</sup>۱) انظر: الأعلام، الزركلي، (٥/ ١٦٨). روضة الناظرين، القاضي، (٢/ ١٥٠). المتدارك، محمد المبارك، ص (٦١). معالم الوسطية، محمد المبارك، ص (٩٩).

<sup>(</sup>٢) المتدارك، محمد المبارك، ص (٦٢). معالم الوسطية، المؤلف نفسه، ص (٩٩-٠٠١).

<sup>(</sup>٣) المتدارك، محمد المبارك، ص (٦٣). معالم الوسطية، المؤلف نفسه، ص (١٠١).

ورثاه الشيخ حمد المفدى في قصيدة يقول فيها:

صبر جميل على الأزراء يا زمن في جنة الخليد والوالدان تخدمهم حث المطي ولا تلوي على أحد هم سايروا النجم في جنح الظلام وقد والناس في نومهم سكري وما علموا أحد تحطم بلا ذهلان في ذهل والأرض مظلمة والشمس طالعة من فقد فيصلها بحر العلوم ومن فسل تلامذة للشيخ غادرهم هل كان فيصلهم مثل الألى نصبوا ما الشِلخ فَيْصَلِنْ والاشعار شاهدة في كل ناحية أرسى قواعده بالحق يمدرهم بالنقل يقنعهم ثم الصلاة على من جاء يرشدنا ما افتر ثغر وما ناحت مطوقة

فاصبر تجد عن قليل ركب من ظعنوا فوق الأسرة لاخوف ولاحزن نحو الأحبة لا يحلو لك الوسن سماروا إلى وطن يا حبذا الوطن أن الجبال مشت إذ قادها الرسن والطير في حزن والأسد والبدن لما تعاظم في أرجائها الحرزن للدين داعية لم يعلم السوهن وسل مواطنة بالجوف قلد سكنوا لحل مشكلة أم أنهم غبنوا إلا الأديب الفقيه العالم الفطن في كــل ملزمــة فمــن لــه ثمــن للفصل بين خصوم نالها فيتن بالزاد يسبعهم وما به طعنوا والآل والصحب والشيخ الذي دفنوا مدى الزمان على الأغيصان فاشتجنو ا(١)

رحم الله الشِّليخ فَيْمَيَلُ الذي فقد الناس بموته الشيخ العالم، والقاضي العادل، والفارس الشهم فرحمه الله رحمة واسعة هو وجميع المسلمين.

<sup>(</sup>١) المتدارك، محمد المبارك، ص(٦٤-٦٦). معالم الوسطية، للمؤلف نفسه، ص(١٠١-١٠٣).



# حياته العلمية والعملية

# وفيه أربعة مطالب : -

٥ المطلب الأول: شيوخه.

٠ المطلب الثاني: مكانته العلمية، وإجازاته.

٥ المطلب الثالث: تلاميذه.

٥ المطلب الرابع: أعماله.

# المطلب الأول: شيوخه

لقد وصفت المراجع العلمية الشِيْخ فَيْمَال بأنه العالم الجليل والفقيه المحقق، والعلامة المدقق، المفسر، الأصولي، الفرضي، النحوي، وتتجلى منزلة الشِيْخ فَيْمَال العلمية في كثرة وشأن مشايخه الذين تلقى العلم على أيديهم، حيث إنه قرأ على أساطين العلم في ذلك الوقت، بل كاد أن يستوعبهم فكان حريصاً على انتهاز واستغلال كل الفرص للأخذ من العلماء والدراسة على أيديهم، حتى صار له شيوخ في كل مصر.

### أولاً: شيوخه في حريهلاء:

١-الشيخ علي بن إبراهيم بن داود: ولد الشيخ في حريملاء، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ودرس القرآن الكريم تلاوة وحفظاً، ثم اتجه لطلب العلم والمعرفة حيث درس على عدد من العلماء.

تقلب في العديد من الأعمال القضائية من بينها تولي القضاء في تربة في عام ١٣٤٥هـ(١).

وقد قرأ عليه الشِيْخ فَيْصَالُ القرآن الكريم وحفظه، واستمر في القراءة عليه حتى عام ١٣٢٠هـ(٢).

٢-جده لأمه الشيخ ناصر بن محمد الراشد على وقد قرأ عليه الشياخ فَضَلِ في علم الحديث والأصول الثلاثة وسيرة النبي ﷺ (3).

<sup>(</sup>۱) انظر: علماء نجد، البسام، (٥/ ١٨٥ - ١٨٦). الحالة العلمية في حريملاء منذ عهد الشيخ محمد بن عبدالوهاب، عبدالعزيز بن عبدالرحن الربيعة، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ، ص (٣١ - ٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم الوسطية، محمد المبارك، ص(٢١).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته، ص(٨٢-٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص(٢٧). معالم الوسطية، للمؤلف نفسه، ص(٢١).

٣-عمه الشيخ محمد بن فيصل المبارك رفي الله المنابع عليه النوائج فَضَال علم الحديث ورجاله (٢).

٤-الشيخ محمد بن ناصر المبارك آل حمد عِنْاللهُ: ولد في حريملاء ١٢٨٥هـ.

حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة في كتَّاب بلده، ثم تلقى العلم على علماء حريملاء والمحمل، ثم رحل إلى الهند، وقرأ على علماء الحديث فيها ثم عرج أثناء رجوعه على الخليج العربي، ونهل من علمائه، ثم رجع إلى حريملاء وعمل بالتدريس، ورشح للقضاء مراراً فامتنع تورعاً (٣).

وقد قرأ عليه النِّيانِجُ فَضَلِّلُ علم الحديث ورجاله، وفي الأصول الثلاثة (١٠).

٥-الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال الطلقة ولد في الرياض سنة ١٢٨٥ هـ تلقى تعليمه في الكتاتيب في الرياض فحفظ القرآن، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة ورحل مع أسرته إلى الدرعية، ومكث فيها زمناً وهو يطلب العلم على مشايخها، عاد إلى الرياض واستقر بها، وإليه تنسب مدرسة ابن خيال في الرياض، عمل معلماً للقرآن حتى وفاته عام ١٣٦٠هـ(٥).

وقد ختم الشِيْخ فَصَلِنَ عليه القرآن الكريم وجوَّده، وحفظه عن ظهر قلب أثناء دراسة الشيخ عبدالعزيز في حريملاء منذ عام ١٣٢٤ هـ إلى عام ١٣٣٠ هـ (١).

٦-الشيخ عبدالله بن محمد الحجازي على الحجاز ثم رحل إلى الرياض
 وقرأ القرآن وحفظه وشرع في طلب العلم، فقرأ على علماء الرياض أصول الدين

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته، ص(۸۶-۸۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم الوسطية، محمد المبارك، ص (٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: علماء نجد، البسام، (٦/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: معالم الوسطية، محمد المبارك، ص(٢١-٢٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية، (٢٠٨/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: معالم الوسطية، محمد المبارك، ص (٢١).

وفروعه والحديث والمصطلح والتفسير، كما قرأ علوم العربية، ثم رحل إلى الحجاز فقرأ على على على على المسجد الحرام، وأكب على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم وعاد إلى الرياض وجلس للطلبة فكان حسن التعليم، وتعين قاضياً في بلدان المحمل حتى توفي في عام ١٣٣٨هـ(١).

وقد قرأ عليه الشِّيخ فَضَلَا في الأصول والفروع والحديث والتفسير".

٧-الشيخ عبدالله بن فيصل بن سلطان الدوسري على اتجه إلى طلب العلم بهمة عالية فسافر إلى الرياض وبها كبار علماء نجد في زمنه وتلقى عليهم علوم التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصولها والفرائض والنحو حتى بلغ منزلة العلماء وصار من أعيانهم.

عمل قاضياً في بلدان المحمل والشعيب، وكان مقر إقامته في بلدة حريملاء وله مجالس لتدريس الطلبة، وتخرج على يديه العديد من المشاهير".

### ثانياً: شيوخه في الرياض:

١ - الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ بَيَّالِقَهُ: ولد هذا العالم الجليل في الأحساء سنة ١٢٦٥ هـ، ونشأ نشأة صالحة، فقرأ القرآن حتى حفظه وقرأ في الأصول، والفروع، والحديث، والتفسير، وعلوم العربية.

ثم سافر إلى الأفلاج ولازم العلامة حمد بن عتيق ثم رجع إلى الرياض وأخـذ مـن علمائها.

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الناظرين، القاضي، (١/ ٤١٧). علماء نجد، البسام، (٤/ ٨٠-٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص(٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الناظرين، القاضي، (١/ ٣٨٢). على اء نجد، البسام، (٤/ ٣٧٨- ٣٨٠). تاريخ قضاة حريملاء، د/ إبراهيم بن عبدالله آل إبراهيم، دار الوطن، الرياض، ط١، ١٤٠٩هـ، ص (٢٨).

انتهى التدريس والإفتاء إليه في الرياض توفي سنة ١٣٣٩ هـ(١).

وقد قرأ عليه الشِنْخِ فَضَلِ كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، شرح العقيدة الطحاوية (٢).

٣-الشيخ سعد بن حمد بن عتيق على الأفلاج ١٢٧٩ هـ نشأ نشأة حسنة، حفظ القرآن الكريم، سافر إلى الرياض، ولازم علمائها، ثم سافر إلى الهند للتزود من العلم عام ١٢٩٩ هـ فقرأ على علمائها الحديث ومصطلحه والتفسير.

ثم سافر إلى مكة، فحج وجاور البيت الحرام وقرأ على علماء المسجد الحرام.

تولى القضاء في الأفلاج، ثم الرياض، وعُيِّن إماماً للجامع الكبير.

كان شاعراً بارعاً نظم زاد المستقنع، وله مخطوطات نفيسة، مرض في آخر حياته وتوفي سنة ١٣٤٩هـ في الرياض (٥٠).

وأخذ عنه الشِّلخ فَضَلْ الحديث والتفسير والفروع(١).

٤-الشيخ حمد بن فارس عَظْنَهُ: ولد في الرياض سنة ١٢٦٣ هـ ونشأ في بيت علم ودين فقرأ القرآن وحفظه على أبيه كما قرأ على أعيان علماء الرياض، مبادئ العلوم كلها .

- (٢) انظر: العلامة المحقق، البديوي، ص(١٢).
  - (٣) سبقت ترجمته، ص(٧١).
  - (٤) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص (٢٩).
- (٥) انظر: روضة الناظرين، القاضي، (١/ ١١٦ ١٢١). علماء نجد، البسام، (٢/ ٢٢٠-٢٢٧). مشاهير علماء نجد، عبدالرحمن آل الشيخ، ص (٢١٣).
  - (٦) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص (٢٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: مشاهير علياء نجد، عبدالرحمن آل الشيخ، ص(١٠١-١٠٩). روضة النباظرين، القاضي، (١/ ٣٩٠- ٣٩١). علماء نجد، البسام، (١/ ٢١٥).

سافر إلى بلدان عديدة لطلب العلم، ونبغ في فنون عديدة من العلوم الشرعية، وفي علوم العربية بوجه خاص.

تولى جباية المال وحفظه، ثم حفظ أوقاف آل سعود، وله رسائل كثيرة وردود منها: رده على أهل الكلام. كان حسن التعليم ويسمى في النحو سيبويه زمانه. توالت عليه الأمراض إلى أن توفي في الرياض سنة ١٣٤٥هـ(١).

وقد أخذ عنه الشِّيخ فَضِيلُ الفقه، والنحو، وعلوم العربية (٢).

٥-الشيخ عبدالله بن راشد الجلعود ﷺ ("): وقد أخذ عنه النيائج فَضَلَ علم الفرائض وعلم الفقه (١٠).

7-الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بطائه: ولد في الرياض سنة ١٣١١هـ، ونشأ في بيت علم وشرف ودين، فقرأ القرآن وحفظه، ثم أخذ العلم على يد علماء ومشايخ الرياض، فأخذ عنهم الفقه، والحديث، ومصطلحه، والفرائض، وعلوم العربية.

وفي عام ١٣٣٩ هـ تولى إمامة مسجد دخنة والخطابة في الجامع الكبير، وصلاة الجمعة والتدريس.

وفي عام ١٣٧٤ هـ أنشئت دار الإفتاء والإشراف على الشؤون الدينية، فعين رئيساً لها.

وفي عام ١٣٧٦هـ أنشئت رئاسة القضاء فصار رئيساً للمناطق كلها إلا الحجاز.

وفي عام ١٣٧٨ هـ ضمت إليه الحجاز فصار رئيس القضاة في المملكة ومفتيها، وأصبح رئيساً لكلية اللغة العربية والشريعة بالرياض عام ١٣٧٤ هـ ورئيساً للجامعة

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الناظرين، القاضي، (١/ ٩٨). علماءنجد، البسام، (٢/ ٩٧-٢٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص (٢٩).

<sup>(</sup>٣) . سبقت ترجمته، ص(٧١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: معالم الوسطية، محمد المبارك، ص (٢٣).

الإسلامية، ومشرفاً على رئاسة تعليم البنات مرض في آخر حياته، ثم توفي سنة ١٣٨٩هـ وعمره ٧٨ عاماً (١).

وقد أخذ عنه الشِّلخ فَضَلْ الفقه والعقيدة (٢).

## ثالثاً: شيوخه في المجمعة:

۱ - الشيخ عبدالرحمن بن داود بطالقه: ولد في الرياض سنة ۱۳۰۰ هـ، حفظ القرآن الكريم، وتلقى العلم على مشايخ الرياض، ثم سافر إلى مكة ودرس على علمائها (٣).

وقد لازمه الشِيْخِ فَضَلِنْ في المجمعة عام ١٣٣٣هـ، وأخد عنه الأصول والفروع، وعلوم الحديث، ومصطلحه (٤).

٢-الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري الطلق: ولد في ثرمداء بالوشم عام (١٢٩٠هـ) حفظ القرآن الكريم، وتلقى مبادئ العلوم على يد علماء بلده، ثم اتجه إلى الرياض وأخذ عن علمائها التفسير، والحديث، والفقه، والنحو، واللغة العربية.

عمل إماماً ومدرساً في جامع ثرمداء؛ كما أسندت إليه مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإجراء عقود الأنكحة، ثم عين قاضياً في إقليم سدير.

وفي عام • ١٣٤ هـ بعثه الملك عبدالعزيز إلى هجرة الأرطاوية، وتفرغ في نهاية عمره للتدريس والتأليف، وخلف وراءه مكتبة من نفائس المكتبات، ومن مؤلفاته: حاشية على الروض المربع، وتعليقات على نونية ابن القيم.

توفي في المجمعة سنة ١٣٧٣ هـ(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الناظرين، القاضي، (٢/ ٥٣٥-٤١). علماء نجد، البسام (١/ ٢٤٢-٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم الوسطية، محمد المبارك، ص (٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: علماء نجد، البسام، (٣/ ١٥٧ - ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص (٢٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: مشاهير علماء نجد، عبدالرحمن آل الـشيخ، (٣/ ٣٨١-٣٨٣). علماء نجمد، البسام، (٤/ ٢٦٥-

وقد أخذ عنه النينيخ فَضَلَا بعد معركة جراب الأصول والفروع وعلوم الحديث ومصطلحه وغيره من فنون العلم وذلك في عام ١٣٣٣ هـ(١).

# رابعاً: شيوخه في الجنوب:

١-الشيخ ناصر بن جار الله على ولد في بلدة ثادق من بلدان المحمل عام (١٣١٥هـ) ونشأ بها نشأة حسنة، وقرأ فيها القرآن وشيئاً من العلم في الرياض، فقرأ على علمائها، وأشهرهم الشيخ عبدالله بن عبداللطيف.

تولى القضاء في مدينة أبها وتوابعها، ثم نقل إلى قضاء تربة، وبقي في قـضائها حتى توفي عام (١٣٥٦هـ) (٢).

وقد أخذ عنه الشِيْخ فَضَلِ عام ١٣٣٨ هـ(٣).

### خامساً: شيوخه في الأحساء:

ا -عيسى بن عكاس بطلقة: ولد في الأحساء عام (١٢٦٨ هـ) ونشأ بها، حفظ القرآن، ثم اشتغل بالقراءة على شيوخ الأحساء، ثم حج وجاور المسجد الحرام وقرأ على علمائها، ثم سافر إلى قطر لنشر عقيدة السلف، ثم رجع إلى الأحساء واستمر بالتدريس.

وقد عينه الملك عبدالعزيز قاضياً للأحساء عام (١٣٣٤هـ) واستمر في القضاء حتى توفي عام (١٣٣٨هـ) (٤).

وقد أخذ عنه الشِيْخ فَضَلِ العلم إثر فتح الأحساء، منذ عام (١٣٣١هـ) إلى أول عام

.(۲۷۹

- (١) المتدارك، محمد المبارك، ص(٢٩).
- (٢) انظر: علماء نجد، البسام، (٦/ ٤٥١).
- (٣) انظر: معالم الوسطية، محمد المبارك، ص(٢١).
- (٤) انظر: مشاهير علماء نجد، عبدالرحمن آل السيخ، ص(١٩١-١٩٤). روضة الناظرين، القاضي، (٢/ ١٣٣-١٣٥).

("\" (\_a | TTT").

٢-الشيخ عبدالعزيز بن بشر على ولد في الرياض سنة ١٢٧٥هـ، حفظ القرآن
 الكريم وقرأ على علماء الرياض، فأخذ عنهم أصول الدين وفروعه والحديث، والتفسير،
 والعربية، فنبغ في هذه الفنون، وأولع بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم.

ولاه الملك عبدالعزيز القضاء في بريدة ثم الأحساء، ثم الرياض، وله حاشية على مختصر المقنع.

مرض في آخر حياته حتى توفي في الرياض سنة ١٣٥٩ هـ<sup>(٢)</sup>. وقد أخذ عنه الشِّنْجَ فَضَلِنْ عام ١٣٤١ هـ<sup>(٣)</sup>.

### سادساً: شيوخه في القصيم:

١-الشيخ عبدالرحمن بن سعدي كالله: ولد في عنيزة سنة ١٣٠٧هـ.

نشأ يتيم الأبوين، فقام أخوه الأكبر حمد بتربيته ورعايته، فنشأ نشأة صالحة كريمة، فحفظ القرآن، وقرأ علم الحديث، والمصطلح، والأصول، والفروع، والتفسير.

رشح للقضاء في عنيزة فامتنع، وقد تولى إمامة وخطابة الجامع الكبير بعنيزة. مرض آخر حياته ثم توفي سنة ١٣٧٣هـ(<sup>1)</sup>.

وقد اجتمع الشِيْخ فَضَلِ بالشيخ بن سعدي واستفاد منه، وكانت بينهما مراسلات علمية، كان الشِيْخ فَضَلِ يوجه فيها الأسئلة العلمية والشيخ بن سعدي يجيب عليها (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص(٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الناظرين، القاضي، (١/ ٣٠٨-٣١٢). علماء نجد، البسام، (٣/ ٤٢١ - ٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: معالم الوسطية، محمد المبارك، ص(٢٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأعلام، النزركلي، (٣/ ٣٤٠). روضة الناظرين، القاضي، (١/ ٢٢٠). مشاهير على اء نجد، عبدالرحن آل الشيخ، ص(٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: المراسلات العلمية بينهما بالتفصيل في الباب الثالث، الفصل الثالث، المبحث السادس من هذا

## سابعاً: شيوخه في قطر:

ا - الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع على الله ولد في عنيزة عام ١٣٠٠هـ، وكان والده قاضي عنيزة فتعلم فيها، ثم سافر إلى العراق ومصر والسام ودرس على علمائها، تولى مناصب عديدة منها رئاسة هيئة التمييز وهيئة الأمر بالمعروف عام ١٣٧٤هـ، ثم تولى الإشراف على التعليم في دولة قطر، حتى توفي عام ١٣٨٥هـ، وقد خلف كثيراً من المؤلفات منها: الكواكب الدرية على الدرة المضيئة، الأجوبة المحمدية (١).

وقد قرأ عليه الشِّليخ فَضَلِنَ الحديث وعلومه، وسائر الفنون، وقد كان الشِّليخ فَضَلَلْ ينوي الرحلة للهند لدراسة علم الحديث، فلما لقي الشيخ المانع وجده متضلعاً في هذا العلم فآثر ملازمته (٢).

**Æ** =

الىحث.

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الناظرين، القاضي، (٢/ ٢٣٩). علماء نجد، البسام، (٦/ ١٠٠ - ١٠٣). ٠

<sup>(</sup>٢) مقدمة توفيق الرحن، عبدالعزيز الزير، ص(١٧). معالم الوسطية، محمد المبارك، ص(٢٠).

## المطلب الثاني: مكانته العلمية، وإجازاته

### أولاً: مكانته العلمية:

تصف المراجع العلمية الشِيْخ فَصَلَ بأنه العالم الجليل والفقيه المحقق، والعلامة المدقق، وتتجلى منزلة الشِيْخ فَصَلَ العلمية في كثرة وشأن مشائخه الذين تلقى العلم على أيديهم، حيث إنه قرأ على أساطين العلم في ذلك الوقت، بل كاد أن يستوعبهم (١).

فقد أخذ عن عالم عصره وفريد دهره الشيخ عبدالله بن عبداللطيف، وأخذ الفرائض عن أفرض أهل زمانه الشيخ عبدالله بن راشد الجلعود، وأخذ النحو عن سيبويه عصره الشيخ حمد بن فارس.

وأخذ علم الحديث عن محدث الديار النجدية الشيخ المحدث سعد بن حمد بن عتيق، وكذلك عن عمه الشيخ محمد عتيق، وكذلك عن الشيخ المحدث محمد بن ناصر المبارك، وكذلك عن عمه الشيخ محمد بن فيصل المبارك، وقد أجازه هؤلاء الثلاثة بمروياتهم (١). ونظراً لكثرة عدد مشايخه وإياهم فقد تعذّر استيعابهم جميعاً، فقد فات مثلاً معرفة مشايخه في رحلته لدبي التي تذكرها المراجع دون تحديد لأشخاص هؤلاء المشايخ (١).

ومما يدل على علو كعب النِينَ فَي العلوم الشرعية أن الشيخ عبدالعزيز النمر أجازه إجازة الفتوى عام ١٣٣٣هـ وكان النِينَ فَي فَيْكِلْ حينذاك في العشرين من عمره (٤٠٠٠ . . . .

<sup>(</sup>۱) انظر: مشاهير علماء نجد، عبدالرحمن آل الشيخ، ص(٣٩٨). وروضة الناظرين، القاضي، (٢/ ١٤٧). المتدارك، محمد المبارك، ص(٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم الوسطية، محمد المبارك، ص(١٩).

<sup>(</sup>٣) من المراجع التي ذكرت رحلة الشيخ إلى دبي ولم تشر إلى أسماء المشايخ الله درس عليهم، روضة الناظرين، القاضي، (٢/ ١٤٨). المتدارك، محمد المبارك، ص (٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: معالم الوسطية، محمد المبارك، ص(١٩).

وتتجلى مكانته العلمية أيضاً، في آثاره الجليلة والكثيرة التي سطرها، فقد صار لها رواج في جميع أقطار المملكة العربية السعودية (١).

وقد كان الشيخ على تقدير وإعجاب الكثير من أهل العلم، فقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم دائم الثناء عليه، ويذكر إخلاصه وزهده وتأثيره في البلدان التي ينصب فيها، ويذكر من آثاره: زهده وتأثيره في الجوف (٢).

وخلال وجوده في قطر سعى في إنشاء وقف على طلبة العلم في حريملاء في وقت كان عصيباً في نجد، فتم ذلك على يد الشيخ قاسم بن ثاني شيخ قطر، وجعل الناظر عليه قاضي حريملاء، فاستفاد منه طلبة العلم، وكان لذلك أطيب الأثر في نفوسهم (٢٠).

وقد ترجم الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف للشيخ فيصل المبارك في كتابه: «مشاهير علماء نجد» والذي اقتصر فيه على كبار علماء نجد ترجمة حافلة تليق بمكانته العلمية (١٠).

## ثانياً: إجازاته العلمية:

اجتمع للشيخ فيصل على إجازات علمية من كثير من العلماء في مختلف الفنون، أشارت المراجع إلى بعض منها، مثل:

۱ – أجازه الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ﷺ محدث الديار النجدية بـــا يرويــه عــن مشايخه من كتب العلم فمن ذلك:

<sup>(</sup>۱) انظر: مقدمة كتاب الشيخ « المجموعة الجليلة » بقلم الشيخ عبدالمحسن ابا بطين، دار العربية، بـيروت، ص(٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجلة البحوث الإسلامية، ربيع الأول ١٤١٨هـ، العدد (٥١)، بحث للشيخ محمد بن سعد الشويعر، بعنوان الشيخ محمد بن إبراهيم عالم الديار السعودية وفقيهاً، ص(٣٤١) بحرفه.

<sup>(</sup>٣) انظر: معالم الوسطية، محمد المبارك، ص (٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: مشاهير علماء نجد، عبدالرحن آل الشيخ، ص (٤٠٠).

أ-أجازه الشيخ سعد بتدريس أمهات كتب الحديث كالصحيحين والسنن الأربعة ومسند أحمد وموطأ مالك وغيرها من كتب السنة.

ب-كما أجازه في أمهات كتب الفقه على مذهب الإمام أحمد.

جـ-وأجازه إجازة خاصة في علم التفسير.

د-وأجازه كذلك بمصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم(١).

٢-وقد أجازه الشيخ عبدالله العنقري على عام ١٣٣٣ هـ بجميع مروياته من كتب الحديث والتفسير والفقه، وغيرها من الكتب المصنفة، وأجازه بالرواية لمذهب الإمام أحمد، وبالرواية لمصنفات الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمها الله.

وقد أجازه الشيخ العنقري أيضاً بجميع ما أجازه به الشيخ ابن عتيق بظف وبجميع ما أجازه أيضاً شيخه عبدالستار ابن عبدالوهاب الصديقي، وبجميع ما أجازه به مشايخه، وتلقاه عنهم رواية، وهم: الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ، والشيخ حسن ين حسين بن علي آل الشيخ والشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ والشيخ عمد بن فارس رحمهم الله (٢).

٣-وفي نفس العام أجازه الشيخ عبدالعزيز النمر على الفتوى، وكان إذ ذاك في العشرين من عمره (٢) -كم أشرنا سابقاً-.



<sup>(</sup>۱) انظر: معالم الوسطية، محمد المبارك، ص(٢٥) وانظر: مقدمة توفيق الرحمن، بقلم عبدالعزيز الزير، ص(١٧)، العلامة المحقق، البديوي، ص(١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم الوسطية، محمد المبارك، ص(٢٥). وانظر: مقدمة توفيق الرحمن بقلم عبدالعزيز الزير، ص(١٧)، العلامة المحقق، البديوي، ص(١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: معالم الوسطية، محمد المبارك، ص(٢٦).

## الطلب الثالث تارميده

لقد اجتمع حول الشِّلِخ فَصَلَ عَلَيْهُ عدد كبير من التلامية وطلبة العلم، وذلك لغزارة علمه وحسن تعليمه؛ فقد وفد إليه طلاب العلم من شتى البلاد.

ويلاحظ أن تلامذة الشيخ وبالأخص في الجوف لم يدرسوا إلا على يده، ومع ذلك تعين الكثير منهم بإجازات خطية من الشيخ قضاة في البلدان، وذلك لإقبال أهل تلك الجهة على العلم، وملازمتهم للشيخ مدة أربع عشرة سنة، ولحسن ثقة الدولة في الشيخ هذة أربع وتلامذته (١).

وسأذكر هنا بعض تلاميذ الشيخ بطالقه، وهم (٢):

ا - الشيخ إبراهيم بن خليف بن مسلم: من مواليد الجوف عام ١٣٥٠هـ، عمل معلمًا، ثم مفتشاً مركزياً بالجوف، وفي سنة ١٣٧٨هـ تولى إدارة مكتب الإشراف على التعليم بالجوف، ثم نقل إلى البلدية مديراً، ثم مديراً عاماً لمكتب التخطيط، كما اشتغل بالإمامة والخطابة (٢٠).

٢-الشيخ إبراهيم بن سليان الراشد على ولد في حريملاء عام ١٣١٨هـعمل قاضياً في الشعيب والمحمل عام (١٣٤٩هـ) ثم قاضياً في الرياض عام ١٣٥٥هـ، ثم في عام ١٣٥٦هـ عينه الملك قاضياً للخرمة، ثم قاضياً في الأفلاج، ثم قاضياً في الرياض، ثم رئيساً للمحكمة الكبرى في الرياض، ثم إماماً للجامع الكبير بالرياض، واشتغل بالتدريس في الجامع، ثم عين قاضياً في وادي الدواسر إلى أن توفي عام ١٣٧١هـ(٤).

٣-الشيخ إسماعيل بن بلال الدرعان: ولد في الجوف عام ١٣٥٢هـ، تلقى تعليمه في الكتاتيب عند الشِيْخ فَصَلِلْ، ونال إجازة منه سنة ١٣٧٦هـ.

<sup>(</sup>١) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص(٦٠).

<sup>(</sup>٢) الترتيب حسب الحروف الهجائية بصرف النظر عن العلم والشهرة، وكثرة الأخذ عن الشيخ.

<sup>(</sup>٣) انظر: علماء نجد، البسام، (٥/ ٤٠٠). موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية، (١٦/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: علماء نجد، البسام، (١/ ٣٠٦-٣١٠). روضة الناظرين، القاضي، (١/ ٥٣-٥٣).

عمل بالتدريس في حلقات المساجد فدرَّس القرآن والتجويد، وفي عام ١٣٧٦هـ عين معلماً في دار التربية للأيتام بالجوف. كما تم تعيينه كاتب ضبط ثم كاتب عمدل في محكمة الجوف(١).

٤ - الشيخ حمود بن مترك البليهد: كان مدرساً في جامع الفي المخرَف شم انتقل إلى السلك القضائي فعمل مساعداً لرئيس محاكم الجوف، ثم قاضياً في المحكمة المستعجلة بسكاكا، بالإضافة إلى إمامته لجامع الشعيب(٢).

٥-الشيخ عارف بن مفضي المسعر: عمل معلماً للمرحلة الابتدائية عام ١٣٧٤هـ، ثم رئيس قسم الأرشيف بوزارة المعارف عام ١٣٨٥هـ، وعين مفتشاً في إدارة التعليم بالجوف عام ١٣٩٠هـ، وفي عام ١٣٩٣هـ، وفي عام ١٣٩٣هـ كما عين مديراً عاماً بمنطقة الجوف.

ومن آثاره: التوجيه الإسلامي للنشء في فلسفة الغنزالي، هذه بلادنا (الجوف)، التوجيه التربوي أهدافه وطموحه (٣).

٦-الشيخ عبدالرحمن بن سعد بن يحي ﷺ: ولد في الملهم سنة ١٣٢٥هـ. عمل
 قاضياً في الزلفى، ثم قاضياً في حريملاء عام ١٣٦١هـ، وكان إمام وخطيب جامعها.

ثم عين قاضياً في محكمة الرياض، ثم رئيساً لمحكمة الرياض حتى وفاته عام ١٣٩٢هـ(١).

٧-الشيخ عبدالعزيز بن صالح الفوزان الطلقة: من مواليد بريدة عام ١٣٣٣ ه... عمل قاضياً في دومة الجندل عام ١٣٥٨ ه.، ثم قاضياً في صبياء، كما عين رئيساً لمحكمة

<sup>(</sup>۱) انظر: علماء نجد، البسام، (٥/ ٤٠١). معالم الوسطية، محمد المبارك، ص(٩٧). موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية، (٤/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: علماء نجد، البسام، (٥/ ٣٩٩). المتدارك، محمد المبارك، ص(٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: علماء نجد، البسام ،(٥/ ٤٠٠). موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية، (٤/ ٢٣٥- ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الناظرين، القاضي، (١/ ٢٣٧-٢٣٩).

جازان، ثم أصبح مساعداً لرئيس المحكمة الكبرى في الطائف عام ١٣٧٤هـ، وعضو في محكمة تمييز الأحكام الشرعية في مكة المكرمة بدرجة قاضي تمييز من عام ١٣٨٠هـ إلى أن توفي في عام ١٣٩٦هـ (١).

٨-الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل عبدالوهاب: من أهل حريملاء وهو أكثر طلاب الشيخ ملازمة له، وأخذاً عنه، فلازمه وعمره ١٧ عاماً، وذلك في عام ١٣٤٨هـ، وعمل بسلك القضاء اعتباراً من عام ١٣٧٧هـ، فتولى القضاء في ظهران الجنوب، شم في القريات، ثم تدرج في سلم القضاء حتى وصل إلى درجة وكيل محكمة (أ) عام ١٣٩٣هـ بعد تزكيته من قبل أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، شم عمل قاضياً بالمحكمة المستعجلة بالخبر بعد استحداثها في عام ١٣٩٤هـ ١٣٩٥.

9-الشيخ محمد بن مهيزع على الله في حريملاء عام ١٣٢٥هـ. عين قاضياً في عدة قرى إلى أن تم تعيينه قاضياً في المحكمة الكبرى في الرياض، ثم أحيل إلى التقاعد برغبة منه وطلب، توفي عام ١٤٠٤هـ(٣).

• ١ - الشيخ ناصر بن حمد الراشد على ولد في حريملاء عام ١٣٤٠ هـ، عمل قاضياً في المويه في عهد الملك عبدالعزيز، ثم رئيساً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة، ثم رئيساً لمحاكم منطقة عسير، وبعدها في رئاسة القضاء بمكة المكرمة.

وفي عام (١٣٨٠هـ) صدر قرار تعيينه رئيساً لتعليم البنات، ثم تقلد رئاسة شـؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفي عام ١٤١٢هـ صـدر الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لديوان المظالم.

<sup>(</sup>۱) انظر: روضة الناظرين، القاضي، (۱/ ۳۰۱)، علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القبصيم، صالح بن سليمان العمري، مطابع الإشعاع، الرياض، الطبعة الأولى، ۲۰۵هـ (۲/ ۳۱۶). علماء نجد، البسام، (۳/ ۳۷۲–۳۷۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة توفيق الرحن، بقلم عبدالعزيز الزير، ص(٢٣). علماء نجد، البسام، (٥/ ٩٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: علماء نجد، البسام، (٦/ ١١٧ - ١١٨). الحالة العلمية في حريملاء، الربيعة، ص (٣٨).

توفي الشانين ٢/ ١٠/ ١٤٢٢هـ عن عمر يناهز الثمانين عاماً (١).



<sup>(</sup>۱) انظر: الحالة العلمية في حريملاء، الربيعة، ص(٤٣-٤٤). موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية، (٥/ ٣١٠). موسوعة أسبار، رقم (١١٦٩).

## الملك الرابع: أعماله

لقد كانت حياة الشِيْخ فَضَلِ المَّاقَة كلها بذلاً وعطاء ومسارعة إلى الخير في كل الأوقات، وفي شتى المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والإصلاح بين الناس، فقد نذر نفسه للقيام بحقوق الله، ثم حقوق خلقه على أكمل وجه.

ويظهر لنا ذلك في أعماله العظيمة التي قام بها، والتي نلخصها فيما يلي:

ا - شارك مع الملك عبدالعزيز في عدة غزوات أبلى فيهن بلاءً حسناً وكان شجاعاً باسلاً، كما شارك في الفتوحات السعودية مبكراً، فحضر فتح الأحساء عام ١٣٣١هـ وهو في التاسعة عشرة من عمره، وحضر غزوة (جراب) (١) أول عام ١٣٣٣هـ(٢).

٢-ولما كان في الخامسة والعشرين من عمره انتدبته الدولة في منتصف عام ١٣٣٨ هـ وأرسلته ضمن وفد يضمُّ خمسة من كبار المشايخ يعلمونهم أصول الإسلام وشرائع الدين، وحقيقة ما دعت إليه الأنبياء والمرسلين، برئاسة النشيخ عبدالله بن راشد بن جلعود (١٥)، وبقية الوفد هم: الشيخ ناصر الجار الله، والشيخ ناصر بن عبدالعزيز بن حسن، والشيخ حمد بن عبدالعزيز بن الشيخ .

٣-وفي عام ١٣٤٠ هـ شارك الشيخ في فتح حائل مع عمه الشيخ محمد الفيصل،

<sup>(</sup>۱) جُراب بضم الجيم: هو منهل معروف، شرق الزلفي وشيال الأرطاوية، وكانت عنده معارك عظيمة في القرن الثاني عشر والرابع عشر وهو يحمل هذا الاسم إلى الآن. انظر: بلاد العرب، الحسن الأصفهاني، تحقيق: حمد الجاسر وصالح العلي، دار اليامة، الرياض، ١٣٨٨هـ، ص(٢٦٥). شبه الجزيرة، الزركلي، (١/ ٢٢١-٢٢٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: مشاهير علماء نجد، عبدالرحن آل الشيخ، ص (۳۹۹). روضة الناظرين، محمد القاضي، (۲/ ۱٤۹). علماء نجد، البسام، (٥/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) صورة الخطاب الموجه من الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى الشيخ الجلعود أدرجها الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري في كتابه (لسراة الليل هتف الصباح)، ص(٤١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ عسير، هاشم النعمي، ص(٤٥٣). علماء نجد، البسام، (٥/ ٣٩٦).

الذي كان قاضي الجيش(١).

3-وفي شوال من عام ١٣٤٠هـ، وخلال وجوده في أبها، وإثر مناوشات جرت بين بعض الأهالي، تحصنت الحامية السعودية في قصر (شدا) وكان مع الشيخ شيخه ناصر بن عبدالعزيز اليحي، والشيخ حمد بن عبدالعزيز بن الشيخ من أهل ثادق، وحوصر واحتى فقدوا الماء، فاستسقى الشِّيْخِ فَهَيَلُ بالناس، فها انفتل من مصلاة حتى أنشأ الله على سحابة، فصارت مثل الترس على القلعة فأمطرتهم، ففت ذلك في عزم المحاصرين فانصر فوا(٢).

٥- ثم عينه الإمام عبدالعزيز عَلَقَه بعد ذلك قاضياً في (الصبيخة) قرب (تثليث) عام ١٣٤٢ هـ تقريباً، وجلس بها مدَّةً وجيزة.

7 - وفي عام ١٣٤٣ هـ عين قاضياً في (أبها) وجلس بها مدة وجيزة، وفي إحدى الغزوات في ذلك الوقت، أضاع دليل الجيش طريق الماء فوضعت ناقة الشيخ أنفها على الأرض، فأمرهم الشيخ باتباعها، فبعد مسيرة يوم أوردتهم الغدير وكانوا قبل قد أيقنوا بالهلكة (٣).

٧- ثم عينه الملك قاضياً في (قرية) العليا عام ١٣٤٥هـ، إلى أوائل عام ١٣٤٧هـ، وفي تلك السنة يسر الله له حج بيته الحرام فأقام في مكة المكرمة شهرين.

٨- ثم عاد إلى (الصبيخة) قاضياً بطلبٍ من أهلها، في عام ١٣٤٧ هـ.

٩- ثم عين قاضياً في (تربة) عام ١٣٤٩هـ، فأقام بها سنتين.

١٠- ثم عين بعد ذلك قاضياً في (أبها) في آخر عام ١٣٥١هـ بطلب من أهلها

<sup>(</sup>١) المتدارك، محمد المبارك، ص (٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ عسير، هاشم النعيمي، ص (٣٦٣). المتدارك، محمد المبارك، ص (٣٥-٣٦).

<sup>(</sup>٣) المتدارك، محمد المبارك، ص (٣٥).

وذلك للمرة الثانية(١).

۱۱ - وساهم في ذلك الوقت حين كان قاضياً في أبها مع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في تجديد عهد أهل نجران (۲)، وأقام بأبها مدة سنتين إلى جمادى الأولى من عام ١٣٥٣هـ.

١٢- ثم عيّن في (القنفذة) عام ١٣٥٣ هـ فأقام قرابة السنة (٣).

١٣- ثم قاضياً في (الخرمة) عام ١٣٥٤هـ، فلم يمكث بها إلا قرابة الستة أشهر (١).

١٤ - ثم رجع إلى حريملاء فأقام بها أربعة أشهر يدرِّس في مسجد (موافق) فاجتمع عليه الطلبة، وكثروا جداً (٥٠).

10 - وخلال إقامته في حريملاء ترأس قافلة للحج، وقد حصل خلال رحلة الحج مناوشات بين بعض الحجيج من مناطق مختلفة عند ماء يقال له (سجا) إثر خلاف على ورود الماء، فأصلح الشيخ بين الفريقين وتحمّل خسة عشر ألف دية القتلى، وقد دفعها فيما بعد الأمير الفارس الأريحي محمد بن عبدالرحمن بخالقه وكان صديقاً خاصاً له (۱۰).

١٦- ثم عُيِّن في (رنية) عام ١٣٥٥هـ ومكث بها ست سنوات، أي إلى جمادى الآخرة من عام ١٣٦١هـ (٧).

١٧ - ثم عُيَّن في (ضرما) فسار إليها من حريملاء في غرة رمضان من عام

<sup>(</sup>١) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص (٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مخطوط (العقد الممتاز في أخبار تهامة والحجاز)، مقبل الذكير، ورقة ١٧. مخطوط (عنوان السعد والمجد)، عبدالرحمن الناصر، ورقة ٢٩٥ وفيه نص المعاهدة حيث يتصدر الشيخ قائمة شهود العهد.

<sup>(</sup>٣) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص (٣٦). مقدمة توفيق الرحن، بقلم عبدالعزيز الزير، ص (٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص(٣٦-٣٧). مقدمة توفيق الرحن، بقلم عبدالعزيز الزير، ص(٢٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: آداب العالم والمتعلم، الجوهرة المبارك، ص (٢٠٠). المتدارك، محمد المبارك، ص (٣٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص (٣٧).

<sup>(</sup>٧) انظر: المرجع السابق، ص(٣٧). مقدمة توفيق الرحمن، الزير، ص(٢٠).

١٨ - ثم عُيِّن قاضياً في الجوف فسار إليها من حريملاء في غرة رمضان من عام ١٣٦٢هـ، فأقام بها إلى أن توفي ريخ الله عام ١٣٧٦هـ (٢).

191-وزار الشيخ على الرياض عام 1779هـ حيث كانت أسرته قد انتقلت قبل ذلك بأربع سنين، ثم قدم إلى حريملاء لحضور زواج بعض أقاربه، وفي الطريق إليها أتاهم مخبر بغرق إحدى قرى الشعيب وسقوط بيوتها إثر بَرَد عظيم وقع عليها، وحصار أهل البلد في الجبال، فكلف الشيخ بعض تجار حريملاء بإحضار كل ما يقدرون عليه من القوت لنجدة أهل البلدة، وتحمّل هو وابن عمه علي بن حمد على نه فقة ذلك، إلى أن بلغ خبرهم الدولة -حفظهم الله- والتي تكفلت بإرسال القوت والدواء إلى أهل القرية، ثم تعويضهم عالحقهم من الهدم".

• ٢-وكان الشيخ على في كل بلد من هذه البلاد يدعو إلى التوحيد وإلى الالتزام بشرع الله وحده، وكان أول ما يبتدئ في تعليمهم كتاب الله ثم عقيدة أهل السنة وذلك من خلال كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب، وكشف الشبهات، والأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، وغيرها من كتب العقيدة وكتب أهل العلم (1).

٢١ - وعمل في سلك القضاء زمناً طويلاً، كان فيه مثالاً للعدالة والنزاهة، محمود السيرة ، ولا تزال ذكراه بين المدن التي تولى القضاء فيها سمراً للمتحدثين بثناء عطر، وله صيت ذائع، كما جلس للطلبة في جميع المدن التي تولى القضاء فيها، وتقلد إمامة وخطابة

<sup>(</sup>١) المتدارث، محمد المبارث، ص (٣٧-٣٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، ص(٣٨). مقدمة توفيق الرحمن، الزير، ص(٢١).

<sup>(</sup>٣) المتدارك، محمد المبارك، ص (٣٨).

<sup>(</sup>٤) مقدمة توفيق الرحمن، الزير، ص(٢١).

الجوامع فيهن، وله تلامذة كثر لا حصر لعددهم في (الجوف) وغيره (١)، وكان عطرة، ولا داعية إلى الله على في كل بلد حلَّ فيه آثار طيبة وذكرى عطرة، ولا سيها في منطقة الجوف التي أحبها وأحبته.

#### والحاصل:

أن نشأة الشيخ وسيرته على العلم تعلماً وتعليماً أثراً كبيراً في حياته.

فكان يعلم الناس ويدعوهم لأجل الله طالباً رضاه عازفاً عما سواه، فسد بذلك المنافذ على الحاقدين، وفتح أبواب الهدى للطالبين، وما ذلك إلا بصدق اللهجة، ونقاء السريرة، وتحري مواطن رضى الرب تبارك وتعالى.

وهذا مما يثير في النفس حب الله ورسوله والإيان العميق، ويجعل الشيخ بطاقة نبراساً يقتدي به، ويقتفى أثره.

<sup>(</sup>۱) انظر: روضة الناظرين، القاضي، ص(١٤٩). علماء نجد، البسام، (٥/ ٣٩٦). وفي مقدمات كتبه بقلم تلميذه الشيخ عبدالرحمن الشايع الكريع، والشيخ عبدالمحسن أبا بطين.



# منهج الشيخ فيصل

# في تقرير مسائل الاعتقاد

# وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : -

ت المبحث الأول: الإيمان والتسليم لنصوص الوحيين.

المبحث الثاني: حجية فهم السلف الصالح.

المبحث الثالث: الإيمان بالنصوص على ظاهرها.

### تمهيسد

لقد كان الشِيْخ فَضَلَ الطَّنَ أحد أئمة الدعوة السلفية الذين دعوا إلى التزام الدليل، وإلى اعتقاد السلف الصالح جملة وتفصيلاً، سواء فيها يختص بتوحيد الربوبية، أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسهاء والصفات، أو إثبات مسائل الغيبيات ومشاهد الآخرة، وما يجري مجراها مما أجمع عليه اعتقاد أهل السنة والجهاعة في كل زمان ومكان.

وحسبنا أن ننظر في مصنفاته التي خلفها، وفي كلماته التي نشرها بين الناس، لنستبصر منهجه الذي كان عليه، والذي طالما دعا إليه.

ذلك المنهج السوي هو منهج السلف الصالح رحمهم الله أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

فالمنهج السلفي ليس رسماً يخط، ولا شعاراً يُطلق، بل هو سبيل يسلك، واعتقاد يُلتزم، وطريقة يهتدى بها.

وهذا المنهج الذي انتهجه الشيخ على أساس تقديم النقل على العقل في مسائل الدين جميعاً، والاحتجاج بفهم السلف الصالح للنصوص الشرعية وأن الأصل هو حمل أدلة الكتاب والسنة على ظاهرها لأنه هو المعنى الذي أراد الله منا فهمه والإيهان به.

هذا ويمكن بيان منهج الشِّيخ فَيْصَالِ في الاستدلال من خلال المباحث التالية:





## الإيمان والتسليم لنصوص الوجيين

## وفيه مطلبان: -

ن المطلب الأول: موقفه من الاستدلال السمعي بالقرآن على العقائد.

۞ المطلب الثاني: موقفه من الاستدلال السمعي بالسنة على العقائد.

\* \* \* \* \*

### المبحث الأول: الإيمان والتسليم لنصوص الوحيين:

أهل السنة والجماعة أغناهم الله بالكتاب والسنة عن ضلالات أهل الأرض، فهم ينهلون من هذا المنهل العذب عقائدهم، وعباداتهم، ومعاملاتهم، وسلوكهم، وأخلاقهم، فكل ما وافق الكتاب والسنة قبلوه وأثبتوه، وكل ما خالفهما ردوه على قائله كائناً من كان.

بخلاف أهل البدعة والضلالة الذين أعرضوا عن هذين المصدرين، سواء كانوا من الصوفية الذين أخذوا دينهم عن طريق الرؤى والأحلام، والمكاشفات والدوق والوجد، أو من الرافضة الذين أخذوه فيها يزعمون عن أئمتهم الذين ادعوا لهم العصمة، وأئمتهم المهتدون كعلي والحسن والحسين في براء منهم، أو من أهل الكلام الذين ألهوا العقل، وجعلوه حاكماً على نصوص الوحي، أو من الذين أخذوا بالنظريات الغربية التي تخالف الإسلام جملة وتفصيلاً كبعض نظريات علم النفس، وعلم الاجتماع (۱).

وقد أشار الشِيْخ فَيْصَلِن المُخْلَقَة إلى أن العلم النافع لا يوجد إلا في الكتاب والسنة، فقال: « والعلم النافع هو: كتاب الله وسنة رسوله يله . قال النبي عليه الصلاة والسلام: (العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل) (٢٠). قال بعض أهل العلم:

قال الصحابة هم أولوا العرفان بين الرسول وبين رأى فلان » (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر: حصوننا مهددة من داخلها، د/ محمد محمد حسين، مؤسسة الرسالة ، الطبعة العاشرة، ٢٠٦ه.، ص (١٥ - ٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، باب ما جاء في تعليم الفرائض، (ح / ٢٨٨٥). وابين ماجه، بياب اجتنياب الرأي والقياس، (ح / ٥٤)، (١٠/ ٩٢). وفي مشكاة والقياس، (ح / ٢٥٥)، (٢/ ٩٦). وفي مشكاة المصابيح، (ح/ ٢٣٩)، (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) وصية جامعة، ص(٥٢).

فكل ما أمر به الشارع أو نهى عنه، أو دل عليه وأخبر به، فحقه التصديق والتسليم مع الإجلال والتعظيم، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ مَا أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ اللّهِ مُ اللّهِ عَلَمَ اللهُ ورسوله بشيء فليس لأحد فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد خالفته، ولا اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قول، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجُدُوا فِيَ أَنفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْدُوا فِي أَنفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا يُومِن أَحدكم حتى يكون هواه تبعاً يَسْلِيمًا ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ صَلّ صَلّالاً عَلْ اللهُ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أُويُصِيبُهُمْ فِنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أُويُصِيبُهُمْ فِنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِينَةُ أُويُصِيبُهُمْ فِنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِينَةُ أُويُصِيبُهُمْ فَيْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِيْ أَنْ أُولِيكُ اللهُ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُوسِيبُهُمْ فِيْ أَنْ أُولِي عَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

إن في التزام هذه القاعدة إثبات عصمة المرسلين، وتحقيق متابعة الرسول فيها أخبر وأمر، ومجانبة مسالك المغضوب عليهم والضالين الذين ردوا على أنبيائهم، وحصول رتبة الراسخين والنجاة من مذاهب المبتدعين، ودفع توهم التعارض بين النقل والعقل.

ولذا فإنه يستحسن بنا أن نذكر بعض الأمثلة الدالة على التزام الفِلْخ فَصَلِلْ عَلَقَهُ لَمُده القاعدة العظيمة في الاستدلال على العقائد، من خلال المطالب التالية..



<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: آية (٣٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية (٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم، (١/ ٤٦). والبغوي في شرح السنة، (١/ ٢١٣). وضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، (٢/ ٣٩٤). وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح، (ح/ ١٦٧)، (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: آية (٣٦).

<sup>(</sup>٥) سوزة النور: آية (٦٣).

<sup>(</sup>٦) توفيق الرحمن، (٣/ ٥٠١-٥٠١).

## المطلب الأول: موقفه من الاستدلال السمعي بالقرآن على العقائد

لقد استدل الشِنْخ فَضَلُ بالقرآن على مسائل الاعتقاد، متبعاً منهج السلف رحمهم الله في مواضع متعددة من كتبه، منها على سبيل المثال:

١-إثبات صفة المعية لله على إثبات هذه الصفة لله تعالى فقال: « وقوله: ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ الّذِينَ اللّهَ مَعَ الّذِينَ اللّهَ مَعَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ على إثبات هذه الصفة لله تعالى فقال: « وقوله: ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ الّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ هَا ﴾ (١) أي: معهم بتأييده ونصره ومعونته، وهذه معية خاصة، كقوله: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلْتِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيِّتُواْ الّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (٢)، وقوله لموسى وهارون: ﴿قَالَ لَا تَحَافاً إِنِّي مَعَكُم أَشْمَعُ وَأَرَى هَا المعية العامة فبالسمع والبصر للصديق وهما في الغار: ﴿لَا تَحَرَنْ إِنَّ ٱللّهُ مَعَنا اللهُ مِنَا أَنْ مَا كُنتُم قَوَاللهُ مِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٥). أما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم، كقوله تعالى: ﴿وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم قَوَاللّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٥).

وكقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَ تِوَمَا فِي ٱلأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن خَّوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْرَابِعُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْرُ اللَّهُ مُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَلَى مَا كَانُوا أَلَا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَا عَلَى ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَا عَلَيْ مُنْ مُهُودًا ﴾ (١) (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة النحل: آية (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: آية (١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة طه: آية (٤٦).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: آية (٤٠).

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد: آية (٤).

<sup>(</sup>٦) سورة المجادلة: آية (٧).

<sup>(</sup>٧) سورة يونس: آية (٦١).

<sup>(</sup>A) التعليقات السنية، ص(٧٧-٧٨).

٢-كما استدل الشيخ عناك على وجوب إخلاص الدعاء لله في توحيد الألوهية بآيات القرآن الكريم، فقال: «قال الله تعالى: ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَالَّهِ مَا لَلْهُ تَعالى: ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَالَّهِ مَعُواْ مَا تَدْعُوثَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ فَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا تَدْعُوثَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ فَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ اللَّهِ مَا لَكُمْ وَنَ بِشِرْكِكُمْ أَوْلاً يُنتَعِلُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ فَي الله الله تعالى: ﴿ وَقَالُ اللَّهُ مَن مُولِكُ لِلْمُلْكِكَةً أَن اللَّهُ مَن مُولِكُ لِلمَاكِكَةُ أَمْدُكُمْ إِللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُولَى اللَّهُ مَن مَا لَا مَاكُولُ لِلْمُلْكِكَةً أَمْدُكُمْ أَلُوا يَعْبُدُونَ فَي قَالُوا مُبْحَنْكَ أَنتَ وَلِيُنَا اللهُ مَن وَلا يَعْبُدُونَ فَي قَالُوا مُبْحَنْكَ أَنتَ وَلِيُنَا مَن وَلِكُ مَا مُؤْمِنُونَ فَي اللَّهُ وَلَا يَأْمُوكُمْ مِنْ الْمُولُ مِن اللهُ الل

وقال تعالى: ﴿ قُلُ آذَعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلطَّبِرِ عَنكُمْ وَلَا فَخُويلاً ﴿ أَوْلَتِكِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُم وَمَا وَخَافُونَ عَذَابَهُ وَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ أَنَ وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَصْلَلْمٌ عِبَادِى هَتَوُلاَ ءِأَمْ هُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ قَالُوا سُبْحَننكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نَتَخِذَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَصْلَلُمٌ عِبَادِى هَتُولاً وَمَ مَا عَلَيْهُ فَي عَلَوا اللهُ عَيره ملكا أو نبيا أو مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ (٥)، فمن دعا مع الله غيره ملكا أو نبيا أو وليا أو شجراً أو حجراً أو شمساً أو قمراً فقد أشرك في عبادة الله غيره، وطلب منه ما ليس له، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ هُولَا مَا اللهُ عَيره، وطلب منه ما ليس له، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللّهِ أَحَدًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا لَعُولَ اللّهُ عَلَيْهُ أَوْلِيا أَوْلِيَا مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لَعْلَا عَلَا عَالُهُ أَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ أَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ أَولُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا



سورة فاطر: الآيتان (١٣ – ١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ: الآيتان (٤٠-٤١).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: آية (٨٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: الآيتان (٥٦-٥٧).

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان: الآيتان (١٧-١٨).

<sup>(</sup>٦) سورة الجن: آية (١٨).

<sup>(</sup>٧) القصد السديد، ص (٧٧-٧٧).

## المطلب الثاني: موقفة من الاستدلال السمعي بالسنة على العقائل

إن من المعلوم عند أهل السنة والجهاعة بأن ما صح وثبت من سنة الرسول ﷺ فهو شرع للمسلمين يجب قبوله وإن كان آحاداً؛ لأنها مطابقة لكتاب الله أعظم من مطابقة البيان للسان (١).

فالسنة مع كتاب الله على أقسام، كما ذكر الشِيْخِ فَيْصَلِلْ بما نقله عن شيخ الإسلام فقال: « فالسنة تفسر القرآن، وتبينه، وتدل عليه، وتعبر عنه » (٢).

وعليه فإن السنة لا تعارض القرآن بوجه ما، ومن قال بتعارضها فإن ذلك يرد سنن رسول الله ويبطلها، بل ويؤدي ذلك بالإنسان إلى الانحراف عن منهج الإسلام الذي بناه رسول الله كما حصل من بعض الفرق.

وقد وافق الشِنْخِ فَيْصَالَ مَطَالِقَهُ منهج السلف في وجوب الاستدلال بالسنة على مسائل الاعتقاد، ومنها ما يلي:

١ - صفات الله تعالى الثابتة في السنة:

يقول الشِهٰخ فَضَلِن بها نقله عن شيخ الإسلام في أحاديث الصفات: « وما وصف الرسول به ربه الله عن الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول؛ وجب الإيهان بها كذلك:

مثل قوله ﷺ: (ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كل حين يبقى الثلث الآخر، فيقول: من يدعوني فأغفر له) متفق عليه (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن القيم، تحقيق: د/ علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثالثة، ١٤١٨هـ، (٣/ ٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) التعليقات السنية، ص(١٠١). العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، تحقيق: محمد بن عبدالعزيز المانع، الرئاسة العامة لإدارة البحوث والإفتاء، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ، ص(١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الكسوف، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، (ح/١٠٩٤). ومسلم، كتاب

وقوله ﷺ: (لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم براحلته) متفق عليه (١).

وقوله ﷺ: (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يبدخلان الجنة) (٢) متفق عليه » (٣).

٢-ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في السنة: يقول الشِيْخِ فَضَلِ فيها نقله عن ابن كثير في ثبوت الرؤية في السنة قال: « وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله ظل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح، من طرق متواترة عند أثمة الحديث، لا يمكن دفعها أو منعها، لحديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين: أن أناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: « هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحابة؟ » قالوا: لا. قال: « فإنكم ترون ربكم كذلك » (3).

وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: (جنتان من ذهب آنيتها وما فيها، وجنتان من فضة آنيتها وما فيها، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله ﷺ إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن) ((١٥)).



**√** =

صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، (ح/٧٥٨).

- (۱) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب التوبة، (ح/٥٩٥٠). ومسلم، كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، (ح/ ٢٧٤٤).
- (٢) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم، (ح/ ٢٦٧١). ومسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الرجلان يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، (ح/ ١٨٩٠).
  - (٣) التعليقات السنية، ص(١٠١).
- (٤) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم (ح / ٢٠٤). ومسلم، كتاب الإيان، باب معرفة طريق الرؤية، (ح / ١٨٢).
- (٥) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴿ ) ، (ح/٤٥٩٧). ومسلم، كتاب الإيهان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم الله الرام الإيهان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم الله الرام المرام المرام
  - (٦) التعليقات السنية، ص(٩٧).



# حجية فهم السلف الصالح

\* \* \* \* \*

### المبحث الثاني: حجية فهم السلف الصالح

السلف اسم يجمع الصحابة فمن بعدهم ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين (١)، وفي الصحيحين: (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم..) (٢).

وهذه الخيرية خيرية علم وإيان وعمل، ولقد حكى ابن تيمية على الإجماع على خيرية القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة (٣).

ولقد اعتصم أهل السنة والجهاعة بحجية فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين فعصمهم هذا من التفرق والضلال، فقالوا بها قال به السلف، وسكتوا عها سكتوا عنه، ووسعهم ما وسع السلف.

أما أهل الضلال والابتداع فمذهبهم الطعن في الصحابة وتنكب طريق السلف، قال الإمام أحمد الطلق: « إذا رأيت الرجل يذكر أحداً من الصحابة بسوء، فاتهمه على الإسلام » (٤).

وقال ابن رجب (٥) رخيالله: « فمن عرف قدر السلف، عرف أن سكوتهم عما سكتوا

- (١) انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرق المرضية، محمد بن أحمد السفاريني، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، (١/ ٢٠).
- (٢) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، (ح / ٢٥٠٨). ومسلم كتاب الفضائل، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، (ح / ٢٥٣٥).
- (٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطابع الرياض، الطبعة الأولى، ١٣٨٢هـ، (٤/ ١٥٧ ١٥٨).
- (٤) الصارم المسلول على شاتم الرسول، شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيق: محمد الحلواني، محمد شودري، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، (٣/ ١٠٥٨).
- (٥) هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي، ولد في بغداد سنة ٧٣٦ه ونشأ وتوفي في دمشق سنة ٩٧٥ه انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبدالحي ابن العماد الحنبلي، دار الآفاق الحديثة، بيروت، (٦/ ٣٣٩). الأعلام، الزركلي، (٣/ ٢٩٥).

عنه من ضروب الكلام، وكثرة الجدل والخصام، والزيادة في البيان على مقدار الحاجة، لم يكن عياً ولا جهلاً، ولا قصوراً، وإنها كان ورعاً وخشية لله، واشتغالاً عما لا ينفع بما ينفع» (١٠).

وهذا الأصل العظيم قد التزمه الشِيْخ فَصَلِ المَالَة في منهجه في مسائل الاعتقاد وفي غيرها؛ فيقول في مقدمة تفسيره: « وأكثر ما في هذا الكتاب نقلته من تفسير ابن جرير، وابن كثير، والبغوي رحمهم الله تعالى، فياكان بلفظه عزوته، وما تصرفت فيه لم أعزه »(٢).

وقد استشهد على بأقوال السلف في مواضع كثيرة، وخاصة فيها يتعلق بصفات الله تعالى وسيظهر لنا ذلك في ثنايا هذا البحث.



<sup>(</sup>۱) فضل علم السلف على علم الخلف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: يحي مختار غزاوي، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ، ص(٥٨).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (١/١٥).



# الإبيمان بالنصوص على ظاهرها

\* \* \* \* \* \*

### المبحث الثالث: الإيهان بالنصوص على ظاهرها

ويقصد بظاهر النصوص مدلولها المفهوم بمقتضى الخطاب العربي، لا ما يقابل النص عند متأخري الأصولين، والظاهر عندهم ما احتمل معنى راجحاً وآخر مرجوحاً، والنص هو مالا يحتمل إلا معنى واحداً(١).

فالواجب في نصوص الوحي إجراؤها على ظاهرها المتبادر من كلام المتكلم، واعتقاد أن هذا المعنى هو مراد المتكلم، ونفيه يكون تكذيباً للمتكلم، أو اتهاماً له بعدم القدرة على البيان عما في نفسه، أو اتهاماً له بالتدليس وعدم النصح للمكلف، وكل ذلك متنع في حق الله تعالى وحق رسوله الأمين .

وصرف الكلام عن ظاهره المتبادر -من غير دليل يوجبه أو يبين مراد المتكلم-تحكم غير مقبول سببه الجهل أو الهوى، وهذا وإن سهاه المتأخرون تأويلاً (٢) إلا أنه أقرب إلى التحريف منه إلى التأويل.

وقد التزم الشِلْخ فَيْمَلِلْ بهذه القاعدة العظيمة في منهجه في تفسير آيات القرآن فقال: «لم أبين التفسير في بعض المواضع؛ لأنه يظهر للعالم من سياق الآيات وكلام العرب الموجودين، خصوصاً من نشأ في بلادهم، وتجول فيها، فإنه يكاد يفسر القرآن ولو لم يسمع الآثار ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيّ ءُ وَلُوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُ ﴿ ﴾ (٣) » (٤).

ثم يذكر على بعض الأمثلة الدالة على وجوب التسليم بظاهر النصوص، ومنها قوله: « تجادل رجلان فيها يفعله الجهال عند القبور من دعاء الموتى، وطلب الحاجبات منهم، فقال أحدهما: هذا شرك، لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٣٣/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) التأويل في اصطلاح الأصوليين: هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل. انظر: التدمرية، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد بن عودة السعوي، مكتبة العبيكان، الرياض، ١٤٠٥هـ، ص(٩١).

<sup>(</sup>٣) سورة النور: آية (٣٥).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (١/ ٥٧).

أَحَدًا ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ وَمَثَلُكُ أَنْ يَفْسُرُ القرآن. فَسَكَتَ الرَجَل، وَكَانَ حَلِيمًا وَهُو فِي بِيتَ الآخر، فَخرجت عليهم جارية جميلة فقال: يا فلان من هذه؟ قال: بنتي، فقال: لو تزوجتها. فضحك به وقال: أتزوج بنتي! فقال الرجل: هل في ذلك بأس. فقال: ما تسمع قوله الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمُ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ (٢) فقال: إنك تقول ما يجوز لمثلي ومثلك أن يفسر القرآن ﴾ (٣).

ثم يذكر عطائه الحاصل من ما ذكره في هذا الموضوع فيقول: « والمقصود أن من كان لسانه عربياً، وفطرته مستقيمة، يعرف معنى القرآن بمجرد سماعه » (1).

وسيظهر التزام الشيخ بهذه القاعدة في باب الصفات، فلزوم الإيهان بالنصوص على ظاهرها، ودفع التأويل بغير دليل هو منهج السلف رحمهم الله قال ابن تيمية: « إن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من كتاب الله، ولا قال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه، ولا قال أحد من سلف الأمة ولا من الأثمة المتبوعين: إن في القرآن، آيات لا يعلم معناها، ولا يفهمها رسول الله هي، ولا أهل العلم والإيهان جميعهم، وإنها قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس، وهذا لا ريب فيه » (°).

والخلاصة: أن منهج الشِلْخَ فَصَلِلْ عَلَيْكَ مُوافق لمنهج السلف في المضوابط المنهجية لتقرير مسائل الاعتقاد، وهي:

١-الإيمان والتسليم لنصوص الوحيين.

٢-حجية فهم السلف الصالح.

٣-الإيمان بالنصوص على ظاهرها.

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سورة الجن: آية (١٨).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (١/ ٥٨-٥٩).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، (١٣/ ٢٨٥).



# بيان جمود الشيخ فيصل في تقرير مسائل العقيدة

### وفيه سبعة فصول: --

- الفصل الأول: تقرير الشيخ لمنهج السلف في حقيقة الإيمان.
  - الفصل الثاني: الإيمان بالله تعالى.
  - الفصل الثالث: الإيمان بالملائكة.
  - الفصل الرابع: الإعان بالكتب.
  - الفصل الخامس: الإيمان بالرسل.
  - الفصل السارس: الإيمان باليوم الآخر.
  - الغصل السابع: الإيمان بالقضاء القدر.

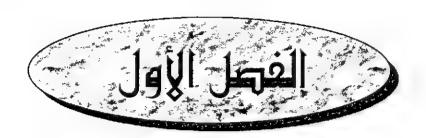

## تقرير الشيخ لهنمج السلف

# في حقيقة الإيمان

## وفيه تمهيد وخمسة مباحث: -

المبحث الأول: تعريف الإعان.

المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه.

ن المبحث الثالث: التكفير.

٥ المبحث الرابع: حكم تارك جنس العمل.

المبحث الخامس: ما يناقض الإيمان.

\* \* \* \* \*

#### تمهيد:

تعد مسألة الإيمان من أهم مسائل العقيدة الإسلامية على الإطلاق، ولا ريب أن أول خلاف وقع في الأمة كان فيها، وكان هذا الخلاف محوراً رئيسياً تبلورت حوله آراء عدة فرق، وصار معلماً بارزاً لكل منها.

ومسألة الإيهان هي الأصل العظيم، الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وبه يتميز السعداء من الأشقياء، وأولياء الله من أعدائه.

فالمؤمن يعيش في هذه الدنيا مطمئن البال، مرتاح الضمير ؛ لأنه ينعم بنعمة الإيهان التي أمتن الله بها عليه، وامتن بها على من يشاء من عباده.

قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلُ صَلِلَحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَهُ، حَيَاوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

وقد أخبر الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم عن جزاء المؤمنين، وما أعده لهم في الآخرة من الطيبات مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

ولكن الخلاف في هذه المسألة المهمة بين الفرق المحدثة على المسلمين قد أفسد كثيراً من معانيها العظيمة، وأحالوها في كثير من الأحيان إلى مجرد قضية عقلية باهتة، لاعلاقة لها بالحياة، وعظم الخطب حين نادت بعض هذه الفرق بفصلها عن الحياة، وذلك يوم أصرت على إخراج العمل من الإيهان.

وإننا لنريد أن تعود هذه القضية الكبرى رائدة للقضايا الإسلامية المعاصرة، على منهج السلف، وأن تكون هي الأصل الأصيل الذي نعتمد عليه في بعث الأمة من جديد.

وقد تناول الشِّنْ فَهُمَالَ عَلَاقَهُ تقرير حقيقة الإيهان وما يتعلق به من مسائل مهمة، كما سيأتي بيانه في المباحث التالية.





## تعريف الإيمان

\* \* \* \* \* \*

### المبحث الأول: تعريف الإيهان

#### الإيان لغة:

يقول الأزهري (1): « اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيهان معناه التصديق، قال تعالى حكاية عن أخوة يوسف: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا ﴾ (٢) لم يختلف أهل التفسير أن معناه: وما أنت بمصدق لنا » (٣).

ويقول الجوهري<sup>(۱)</sup> في باب النون، فصل الألف، عن معنى كلمة أمن: «الأمان والأمان: وقد أمِنت فأنا آمن، وآمنت غيري، من الأمن والأمان، والإيان: التصديق، والله تعالى المؤمن، لأنه آمن عباده من أن يظلمهم » (°).

ويقول الراغب الأصفهاني(٢): « آمن إنها يقال على وجهين: أحدهما: متعدياً

(١) هو : محمد أحمد الأزهري المعروف بالمتولي المصري شيخ القراء، له من التصانيف فتح المعطي وغنية المقرى في مقدمة ورش، توفي سنة ١٣١٣هـ.

انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى الرومي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١هـ (٦/ ٣٩٤).

- (٢) سورة يوسف: آية (١٧).
- (٣) تهذيب اللغة، أبو منصور الأزهري، تحقيق: د. أحمد البردوني، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، (١٥/ ١٥).
- (٤) هو : إسهاعيل بن حماد الجوهري أبو النصر الفارابي، ابن أخت أبي إسحاق الفارابي وأصله من بلاد الترك، إمام في النحو واللغة والصرف، صنف الصحاح ثم اعتراه اختلاط ووسواس، قال عنه الذهبي : «وقع له في الصحاح أوهام عديدة » توفي سنة (٣٩٨هـ).

انظر: لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثالثة، (١/ ٠٠٠). البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة، محمد الفيروز آبادي، تحقيق: محمد المصري، جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت، ط١، ٧٠٠ هـ، (١/ ٧٧).

- (٥) الصحاح، إسهاعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم، الطبعة الثانية، ١٣٩٩هـ، (٥/ ٢٠٧١).
- (٦) الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الإصفهاني، أو الأصبهاني، المعروف بالراغب، أديب من الحكماء

بنفسه، يقال: آمنته، أي: جعلت له الأمن، ومنه قيل لله المؤمن. الثاني: غير متعد، ومعناه صار ذا أمن، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوَ كُنَّا صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وعلى هذا نجد أن من معاني هذه الكلمة في اللغة الأمن والتصديق.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هناك من يقول: إن معنى الإيهان الإقرار، وقد مال على هذا القول، حيث ذكر أن تفسير الإيهان بالإقرار أولى؛ لأنه يشتمل على التصديق وزيادة، قال على في « فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينها فرقاً » (٢٠).

### الإيمان اصطلاحاً:

فقد تعددت الأقوال فيه:

1. فأهل السنة والجهاعة الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة يقولون: الإيهان قول وعمل، فالقول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، أو هو: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح<sup>(1)</sup>.

**Æ** =

العلماء، من كتبه الذريعة إلى مكارم الشريعة، توفي سنة (٢٠٥هـ).

انظر: الأعلام، الزركلي، (٢/ ٢٥٥).

- سورة يوسف: آية (١٧).
- (٢) المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ١٣٨١هـ، ص(٢٦).
  - (٣) انظر : مجموع الفتاوى ، شيخ الإسلام ابن تيمية ، (٧/ ٥٣٠-٥٣١).
- (٤) انظر: الإيمان ، محمد بن إسحاق بن منده، تحقيق: د. علي بن محمد الفقيهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٠٤١هـ، (١/ ٣٣١). الشريعة ، محمد بن الحسين الآجري، تحقيق: د. عبدالله بن عمر الدميجي، دار الوطن، الرياض، الطبعة الثانية، ٢٤٢٠هـ، (٢/ ٦٣٦).

٢. وأما الخوارج<sup>(۱)</sup> والمعتزلة<sup>(۲)</sup> فيقولون كظاهر قول السلف: الإيان اعتقاد
 بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح.

غير أنهم يحبطون الإيمان بالكبيرة، ويكفرون صاحبها - كما فعلت الخوارج - أو ينزلونه في منزلة بين المنزلتين - كما فعلت المعتزلة، مع اتفاق الفريقين على خلود صاحبها في النار (٣).

وهناك المرجئة على اختلاف طوائفها التي اتفقت على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان.

٢. وأما مرجئة الفقهاء (١) فيقولون: الإيهان تصديق بالقلب، وإقرار باللسان (١).

(۱) الخوارج: هم من خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي - رضي الله عنهما - كما أجمعوا - عدا النجدات منهم -على تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار إذا مات مصراً عليها، وتصل فرقهم إلى عشرين فرقة.

انظر: الفرق بين الفرق، عبدالقاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائيني، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، دار المعرفة، بيروت، ص(٧٣-٧٤). الملل والنحل، الشهرستاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، بروت، (١/٤١١-١١٥).

(٢) المعتزلة: سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد - من رؤسائهم - مجلس الحسن البصري، لقولها بأن الفاسق -مرتكب الكبيرة - لا مؤمن ولا كافر.

ويجمع المعتزلة القول بنفي الصفات عن الله، والقول بأن القرآن محدث، وأن الله لا يُرى في الآخرة، وأن الله ليس خالقاً لافعال العباد، ويُسمون أيضاً: القدرية والعدلية، وتصل فرقتهم إلى عشرين فرقة.

انظر: تلبيس إبليس، ابن الجوزي، إدارة الطبعة المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت، ص(٨٣). الفرق بين الفرق، الاسفرائيني، ص(٢٠٢). الملل والنحل، الشهرستاني، (١/ ٤٣-٤٦).

- (٣) انظر: الإيهان، ابن مندة (١/ ٣٣١). الملل والنحل، الشهرستاني، (١/ ١١٤). شرح الأصول الخمسة، الفاضي عبدالجبار المعتزني، تحقيق: د. عبدالكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٨٤هـ، ص (٦٦٦).
- (٤) أصل الإرجاء التأخير، وسموا مرجئة ؛ لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقيل من اعطاء الرجاء

- والكرامية (٢) يقولون: الإيمان قول باللسان (٣).
- ٥. والجهمية (٤) يقولون: الإيان هو المعرفة فقط (٥).

#### **€** =

حيث قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل النار أو من أهل الجنة، وقد ظهر الإرجاء عند الفقهاء في الكوفة وكان من أثمتهم حماد بن سليمان وأبو حنيفة، ولعل أبا حنيفة - خاللة قد رجع عن هذا القول كما في القصة التي ذكرها ابن أبي العز عن الطحاوي.

انظر: مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام، ابن تيمية، (١/ ٥٠٧). والفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم الظاهري، دار المعرفة، بيروت، ٢٠٤١هـ، (٢/ ١١٣). الملل والنحل، المهرستاني، (١/ ١٨٦). شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة التاسعة، ١٤٠٨هـ، ص(٢٥١).

- (١) انظر: الإيان، ابن منده، (١/ ٣٣١). شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، ص(٣٣٣).
- (٢) الكرامية : هم أتباع محمد بن كرام بن عراق بن ضربه السجستاني المتوفى سنة ٥٥ ٢ هـ، وهم يوافقون السلف في إثبات الصفات ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتحجيم.
- انظر: الفرق بين الفرق، الاسفرائيني، ص(٢١٥). ميزان الاعتدال، الذهبي، تحقيق: على البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، ط١، ١٣٨٢هـ، (٤/ ٢١-٢٢).
- (٣) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، ص (٣٣٣). فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، (١/ ٤٦).
- (٤) الجهمية : هم أتباع جهم بن صفوان : الذي قال : إن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا اختيار، ومن ضلالاته، إنكار الصفات، والقول بأن الجنة والنار تبيدان، وأن الإيهان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل به فقط.

انظر: الفرق بين الفرق، الاسفرائيني، ص(٢٠-٢١). الملل والنحل، المشهرستاني، (١/ ٤٣-٤٦). مقالات الإسلاميين، أبو الحسن الأشعري، تحقيق: هلموت ريتر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، (١/ ٢٣٥).

(٥) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، ص (٣٣٣). مقالات الإسلاميين، الأشعري، (١/ ١٣٢).

٦. والأشاعرة (١) والماتريدية (٢) يقولون : الإيمان هو التصديق (٣).

وقد ذكر الشِيْخ فَضَلَ عَلَيْهُ التعريف الاصطلاحي للإيهان وفق منهج السلف حيث قال: « الإيهان يطلق على جميع أمور الدين من اعتقاد القلب، وقول اللسان، وفعل الجوارح » (3).

فالشيخ على يبين أنه لا يحصل الإيمان الشرعي إلا بالقول والاعتقاد والعمل، ولا يكفي واحد من هذه الأمور، بل لابد من الاتيان بها جميعاً، وهذا ما اتفق عليه السلف.

ثم يبين على المعدد ذلك اختلاف المسلمين في هذا الأصل العظيم فيقول: «قال ابن حزم في كتاب «الملل والنحل»: فرق المقرين بملة الإسلام خمس: أهل السنة، ثم المعتزلة ومنهم الحهمية والكرامية، ثم الرافضة ومنهم المسيعة، ثم الخوارج ومنهم الأزارقة والإباضية، ثم افترقوا فرقاً كثيرة، فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع، وأما في الاعتقاد ففي نبذ يسيرة وأما الباقون ففي مقالاتهم ما يخالف أهل السنة الحلاف البعيد والقريب.

فأقرب فرق المرجئة من قال: الإيمان التصديق بالقلب واللسان فقط، وليست العبادة من الإيمان، وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيمان عقد القلب فقط، وأن أظهر

<sup>(</sup>١) الأشاعرة : هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن الاعتزال، وعامتهم يثبتون لله - تعالى - سبع صفات فقط، ويقولون بأن الإيهان هو التصديق.

انظر: الملل والنحل، الشهرستاني، (١/ ٩٤). مجموع الفتاوي، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) الماتريدية : نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، وهم فرقة مصدرهم في تلقي الإلهيات والنبوات العقل، ولم يثبتوا إلّا ثمان صفات، ويرون أن الإيمان هو التصديق.

انظر: الماتريدية دراسة وتقوياً، أحمد الحربي، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ، ص (٧٩-١٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتصار في الردعلى المعتزلة القدرية الأشرار، يحي العمراني، تحقيق: سعود الخلف، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، (٣/ ٧٣٦). شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، ص (٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) تطريز رياض الصالحين، ص (٤٣٨).

الكفر والتثليث بلسانه وعبدالوثن من غير تقية، والكرامية القائلون بأن الإيان قول باللسان فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه » (١).

كما أكد الشيخ على أن الإيمان لا يحصل بمجرد النطق باللسان بل لابد فيه من الاعتقاد بالجنان، فيقول: « لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد » (٢).

ويقول على موضع آخر عند شرحه لحديث الرسول الله : (ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار ) (٣).

قال على « قول (صدقاً من قلبه) : هذا القيد لاخراج شهادة اللسان إذا لم يطابقها الجنان كالمنافقين » (1).

ففي قوله هذا رد على الكرامية الذين قالوا بأن الإيمان هو قول باللسان فقط.

وهي بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد انفردوا بها دون سائر مقالاتهم.

كما أكد على أن الإنسان قد يخرج من الإيمان لكلمة قالها أو لعمل عمل به، حيث يقول على عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ ۚ إِنَّمَا كُنَّا فَخُوشُ وَلَلْهِنَ عَند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ ۚ إِنَّمَا كُنَّا فَخُوشُ وَلَلْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وهذا فيه رد على المرجثة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وقد قال بها

<sup>(</sup>١) التعليقات السنية، ص(١٠٦).

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص(٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا، (ح/ ١٢٨). ومسلم، كتاب الإيهان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، (ح/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) تطريز رياض الصالحين، ص (٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) التوبة: آية (٦٥-٦٦).

<sup>(</sup>٦) القصد السديد، ص (٢٠٣).

طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، وكانت هذه البدعة عندهم لم تبرح الجانب النظري في حياتهم، أما الجانب العملي فلم يتأثر بها مطلقاً، حيث كانوا يوصون بالأعمال، وهم أنفسهم كانوا من أكثر الناس عبادة وعملاً، ولكن هذا القول كان بعد ذلك ذريعة إلى ظهور الفسق، وموطئاً لإرجاء الجهمية الغالي(١).

#### الخلاف في مسمى الإيمان:

لقد تقدم مذاهب الناس في الإيمان، وعلى العموم فالناس فيه فريقان:

الفريق الأول: الذي يجعلون الأعمال من مسمى الإيمان.

الفريق الثاني: الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان.

فأهل السنة والجماعة، ومعهم الخوارج والمعتزلة هم الفريق الأول.

وبقية الفرق وهم المرجئة من جهمية وكرامية وأشعرية وماتريدية ومرجئة الفقهاء هم الفريق الثاني.

إلا أن الخوارج والمعتزلة وإن وافقوا أهل السنة والجماعة في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، إلا أنهم خالفوهم في حكم مرتكب الكبيرة، حيث كفرته الخوارج وحكمت عليه المعتزلة بأنه في منزلة بين المنزلتين، مع اتفاق الطائفتين على خلوده في النار.

فالفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنهم سلبوه مطلق الإيهان، وأما أهل السنة فلم يسلبوه سوى الإيهان المطلق.

وفي هذا المعنى يقول الفيليخ فَبْصَلِ عَلَيْهُ عند شرحه لحديث الرسول على: (قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة) (٢)، قال عَلَيْهُ: «في هذا الحديث: كثرة ثواب التوحيد، وسعة كرم الله

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٧/ ١٩٤-١٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الترمذي، كتاب الدعوات من رسول الله (ﷺ)، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحة الله لعباده، (ح/ ٣٥٤٠)، وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والإمام أحمد، (٥/ ١٥٤). وحسنه الألباني في صحيح الجامع، (ح/ ٧٩٩)، (٢/ ٧٩٩).

وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الدّين يكفرون المسلم بالدنوب، وعلى المعتزلة القائلين: بالمنزلة بين المنزلتين، وهي الفسوق، ويقولون: ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار، والصواب قول أهل السنة: أنه لا يسلب عنه اسم الإيان، ولا يعطاه على الاطلاق، بل يقال: هو مؤمن عاص، أو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَعْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِدِء وَيعَقِرُ مَا مُؤْنَ ذَاكِ لِمَن يَشَرِكُ بِدِء وَيعَقِرُ اللّه على الله على الله تعالى الله

وأما أهل الفريق الثاني فقد خالفوا أهل السنة والجماعة في الاسم، حيث جعلوا المرء مؤمناً ولولم يعمل شيئاً قط، فهم قد نازعوا في اسم الإيمان، ومن يستحقه.

وفي الرد عليهم يقول الشِلِخ فَضَلَ الله عند شرحه لحديث الرسول الله : (الإيهان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة : فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيهان) (٢)، قال : «شعب الإيهان : هي الأعمال الشرعية، وهي تتفرع من أعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال البدن (١).

فقد أكد الشيخ على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وهي جزء منه.

وقد فهم السلف الصالح - رضوان الله عليهم - شبهات المخالفين في الإيهان، وعرفوا أصولهم الفاسدة - سواء كان القائلون بأن الأعمال من الإيمان أو الذين ينفونها من الإيمان - حيث تقوم على شبهتين:

الشبهة الأولى: اعتقادهم أن الإيهان شعبة واحدة وأنه كل لا يتجزأ، إما أن يوجد كله، وإما أن يذهب كله.

<sup>(</sup>١) النساء: آية (٤٨).

<sup>(</sup>٢) القصد السديد، ص (٣١-٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، (ح/ ٩)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان، (ح/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) تطريز رياض الصالحين، ص (١٠٦).

الشبهة الثانية: أنه لا يجتمع في الإنسان إيهان وكفر(١).

وقد تصدى علماء السلف لهاتين الشبهتين بتفنيدها ثم الرد عليهما بردود قوية، وذلك بتحليل الخلاف في مناقشات واعتراضات وإلزامات، ومن أجل ذلك فقد كانت مناظراتهم مع المرجئة – على سبيل المثال – تنصب محطمة هذه الأصول الفاسدة، وكاشفة لهذه الشبهات الباطلة، وقد حصل ذلك من الإمام أحمد عندما بعث بجواب إلى أي عبدالرحيم الجوزجاني(٢) يتضمن ردوداً على المرجئة(٣)، وكذلك الإمام أبي ثور(٤) على المرجئة أن الإيمان ليس شيئاً ثور(٤) على المرجئة أن الإيمان ليس شيئاً واحداً.



- (١) انظر : مجموع الفتاوي، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٧/ ١١٥-١٥).
- (٢) هو: محمد بن أحمد أبو عبدالرحيم الجوزجاني نزيل نيسابور، ثقة فاضل، قال ابن حبان كان صديقاً لابن حنبل وكان صاحب سنة وخير، مات سنة (٢٤٥هـ).

انظر: تهذيب الكمال، يوسف أبو الحجاج المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، (٠٠٤هـ)، (٢٤/ ٣٤٣). تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، الطبعة الأولى، ٢٠٦هـ، (١/ ٤٦٦).

- (٣) انظر : مجموع الفتاوي، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٧/ ٣٩٠).
- (٤) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي أبو ثور الفقيه صاحب الشافعي، ثقة، قال عنه أحمد بن حنبل : «أعرفه بالسنة منذ خسين عاماً» وله كتب مصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه، مات سنة (١٤٠هـ).
- انظر: طبقات الشافعية، أبوبكر شهبة، تحقيق: د. الحافظ عبدالعليم خان، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ٧٠٤ هـ. (١/ ٥٥-٥٦). تقريب التهذيب، ابن حجر، (١/ ٥٥).
- (٥) انظر: مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٧/ ٣٨٩). وكلام أبي ثور على في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة))، أبو القاسم اللالكائي، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان الغامدي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثالثة، ١٤١٥هـ، (٤/ ٤٩).



## زيادة الإيمان ونقصانه

#### المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه

أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فهو يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي(١).

والخلاف في مسألة زيادة الإيهان ونقصانه فرع عن الخلاف في تحديد معنى الإيهان الشرعي ؛ فمن قال من المبتدعة : أن الإيهان هو التصديق، ولم يدخل العمل، فقد قال بعدم زيادة الإيهان ونقصانه، ومن قال بقول أهل السنة والجهاعة: أن الإيهان قول واعتقاد وعمل، قال بأنه يزيد وينقص.

وقد أوضح الشِلخ فَصَلِ عَلَقه هذه المسألة، وبين أن الإيهان يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠ عَلَقَهُ عندما قال: «من أصول أهل السنة والجهاعة: أن الدين والإيهان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيهان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » (٣٠).

واستشهد على ذلك بآيات من القرآن الكريم ؛ فقال على عند تفسير قول تعالى : 
﴿ يُضِلُ بِهِ عَكِيْرًا وَيَهْ دِى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلّا ٱلْفَسِقِينَ ﴾ (1): «أجابهم في قولهم، ماذا أراد الله بهذا مثلاً، فقال: يضل به كثيراً من الكفار، وذلك أنهم يكذبونه فيزدادون ضلالاً، ويهدي به كثيراً من المؤمنين، فيصدقونه فيزيدهم هدى إلى هداهم، وإياناً إلى إيانهم » (٥).

وقال عِلْكَ في موضع آخر عند تفسيره لقول الله تعالى : ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبَّكُونَ

<sup>(</sup>١) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة، اللالكائي، (٥/ ٩٦٠). والشريعة، الآجري، (٢/ ٦٤١). فقد نسبوها إلى الإمام مالك، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي.

<sup>(</sup>٢) العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية، ص(٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: التعليقات السنية، ص(١١٧).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية (٢٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: رياض الصالحين، ص (٣٠٤).

وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾(1): «أي يزيدهم سماع القرآن إيهاناً وخضوعاً لله عزوجل »(٢).

وقال على أيضاً عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ أَفِنَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجُبُونَ ﴿ اَفِنَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجُبُونَ ﴿ اَفَى مَكُونَ وَ الله تعالى عن المشركين أنهم ينكرون القرآن، ويستهزئون به، ولا يبكون، بخلاف المؤمنين، فإنهم إذا سمعوا القرآن زادهم إياناً واقشعرت جلودهم، ولانت قلوبهم، وبكوا لما فيه من الوعد والوعيد»(1).

ولاشك أن ما ذهب إليه الشِّنْخَ فَصَلِلْ عَلَقَهُ فِي زيادة الإيان ونقصه هو امتداد لمنهج السلف.

يصور ذلك ابن جرير الطبري على الله بقوله إن الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص، جاء ذلك في بيان معتقده في الإيهان، واعتباره أن القول بزيادة الإيهان ونقصه أولى الأقوال بالصواب.

يقول ابن جرير في ذلك: «وأما القول في الإيهان هل هو قول وعمل؟ وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول وعمل، يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله وعليه مضى أهل العلم والفضل » (°).

وكان محيي السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل عليه الله أن : الإيان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية (١).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: آية (١٠٩).

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص(٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) سورة النجم: الآيتان (٥٩-٦٠).

<sup>(</sup>٤) تطريز رياض الصالحين، ص (٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) الإمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السلف، أحمد العوائشة، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، ١٤٠٣هـ، ص(٥٩٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل (ذيل طبقات الحنابلة)، محمد بن أبي يعلى أبو الحسين، تحقيق: محمد

وكذلك ابن تيمية على بين أن القول بزيادة الإيان ونقصانه هو المأثور عن الصحابة والتابعين وجمهور السلف وهو مذهب المحدثين.

يقول: «والمأثور عن الصحابة والتابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية »(١).

\_\_\_\_\_

**₹** =

حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، (١/ ٣٠١).

(١) مجموع الفتاوي، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٧/ ٥٠٥).



الكبائــــر

\* \* \* \* \* \*

#### المبحث الثالث: الكبائر

دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر.

أما في الكتاب: فمنها قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ الْإِثْمِ وَالْفَوَحِسَ إِلَّا اللَّمَ ﴾ ('')، وقولسه تعسالى: ﴿ وَاللَّهِ مَا نُنْهُ وَنَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدّ خِلْكُم مُ مُدّخَلًا كَرِيمًا ﴾ ('')، وقولسه تعسالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرَا أَلِا ثُمْ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ مَعْفُونَ ﴾ (")، وقولسه تعسالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرًا أَلِا ثُمْ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ مَنْ فَرُونَ ﴾ (").

ومن السنة : حديث أبي هريرة هذه قال : قال رسول الله ذا الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر » وفي رواية : «مالم تفش الكبائر » (1).

وأوضح الشِنْخ فَصَلَا عَلَقَهُ انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، وبين معنى الكبائر، فقال: «الذنوب: فيها صغائر وكبائر، فالكبيرة: ما توعد صاحبها بغضب أو لعنة أو نار» (٥٠).

وفي رواية : هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار » (٢).

سورة النجم: آية (٣٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية (٣١).

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: آية (٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر، (ح/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) تطريز رياض الصالحين، ص(٢٣٣).

<sup>(</sup>٦) توفيق الرحمن، (١/ ٥٢٥).

وقد ذكر على بعض الذنوب أنها من الكبائر عند شرحه لأحاديث الرسول الله ففي الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنها: أن رسول الله ملى مر بقبرين، فقال: «إنها يعذبان، وما يعذبان في كبير.. الحديث »(١).

قال الشيخ على : «فيه: أن النميمة من الكبائر » (٢).

قال الشِّينْ فَهْ يَالَ عَالَكَ : «فيه : أن هذه المذكورات من الكبائر » (°).

### حكم مرتكب الكبيرة:

لقد سبق أن بينا رأي الشيخ عَلَّقَ في مرتكب الكبيرة، وهو قول أهل السنة والجاعة كما ذكر ذلك عند الحديث عن الخلاف في مسمى الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم (١).

وعقيدة أهل السنة والجاعة، أنهم لا يكفرون من ترك بعض الواجبات، أو فعل بعض المحرمات التي هي دون المشرك والكفر كما يفعله أهل الوعيد من الخوارج

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب عذاب القبر من الغيبة والبول، (ح/ ١٣٧٨). ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول والاستبراء منه، (ح/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص(٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر: آية (٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب المتنمصات، (ح/ ٥٩٥). ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، (ح/ ٢١٢٥).

<sup>(</sup>٥) تطريز رياض الصالحين، ص (٩٢٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: المبحث الأول من هذا الفصل، ص (١٤١-١٤٨).

والمعتزلة، ولا يعطونه الإيهان الكامل كها يفعله أهل الوعد من المرجئة، بل صاحب الكبيرة عندهم مؤمن بإيهانه ، فاست بمعصيته، ناقص الإيهان، لا ينفون عنه مطلق الإيهان، ولا يثبتون له الإيهان الكامل، وهذا ما قرره الشِّلْخ فَضَيَلْ عَلَيْكَ كها مر معنا.

وقد كان للوعيدية في قولهم شبهة هي من أكبر شبهاتهم ؛ ألا وهي وجود النص على تخليد أهل الكبائر في النار في بعض النصوص الشرعية، كما في قول تعالى : ﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُوْمِنَ الْمُعَدِّدُا فَحَرِّزَا قُوهُ جَهَ نَمُ حَكِيدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (١)(٢).

قالوا : هذا دليل على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار $^{(7)}$ .

وقد رد عليهم الشِّلَخ فَضَلْ عَلَق بها نقله عن الشيخ ابن سعدي (٤) على حيث قال: «وأحسن ما يقال في ذكر الخلود على بعض الذنوب التي دون الشرك والكفر، أنها من باب ذكر السبب، وأنها سبب لخلود في النار لشفاعتها، وأنها بذاتها توجب الخلود إذا لم يمنع من الخلود مانع، ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام، أن الإيهان مانع من الخلود، فتنزل هذه النصوص على الأصل المشهور، وهو أنه لا تتم الأحكام إلا بوجوب شروطها وأسبابها وانتفاء موانعها، وهذا واضح ولله الحمد» (٥).

وقال على أيضاً عند شرحه لحديث الرسول الله لمعاذ الله حيث قال : «ذاك جبريل أتاني فقال : من مات من أمتك لايشرك بالله شيئاً دخيل الجنة، قلت : وإن زني وإن

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية (٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر بعض شبهاتهم الأخرى في المبحث الأول من هذا الفصل، ص(١٤٧ - ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر : الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو، محمد سرور بن نبايف زين العابدين، دار الأرقم ، الطبعة الثانية، ٨ - ١٤ هـ، ص(١٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: زهري النجار، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (١/ ٥٧٥).

سرق؟ قال : وإن زنى وإن سرق » (١).

يقول الشيخ عَلَّانَهُ: «وفيه البشارة بعدم خلود المسلم في النار وإن عمل الكبائر، فإن تاب منها في الدنيا لم يدخل النار إلاَّ تحلة القسم، وإن لم يتب فأمره إلى الله إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَرِكَ بِاللّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ (٢) » (٣).

وبهذا يتبين لنا أن الأدلة الشرعية لهؤلاء المخالفين، قد أخطأوا في فهمها، وغلطوا في الاستدلال بها، واشتبه الأمر عليهم بسببها.

#### والحاصل:

أن النصوص الواردة في الوعيد ليس المعنى منها أن العاصي خرج بالكلية من الإيمان، وصار كافراً - كما تقول الخوارج، أو في منزلة بين المنزلتين، كما قالت المعتزلة - ولكن المعنى أنه خرج من الإيمان المطلق الذي يتناول النبي والمؤمنين معه، الذي يستحقون به الثواب بلا عقاب، وهذا الأصل العظيم قد أثبته الفيلخ فَفِيل - كما سبق أن بينا - مقتدياً في ذلك بمنهج السلف في هذه القضية وغيرها؛ فهو متبع لطريقتهم غير مبتدع، وبها قالوا به يقول، وإلى ما ذهبوا إليه يذهب.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي (震) ما أحب أن لي مشل أحد ذهباً، (ح/ ٦٤٤٣). ومسلم، كتاب الإيهان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، (ح/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية (١١٦).

<sup>(</sup>٣) تطريز رياض الصالحين، ص (٣١٦).



# حكم ترك جنس العمل

\* \* \* \* \* \*

#### المبحث الرابع: حكم ترك جنس العمل

لقد سبق الحديث بأن من الأصول التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة: أن الإيمان قول وعمل، وأنهما ركنان لايتم الإيمان إلا بهما، ومقصود أهل السنة بالعمل هذا العمل الظاهر، وهو مدار النزاع بين أهل السنة والمرجئة في الإيمان (1)، فقد زعمت المرجئة أن الإتيان بالركن الأول وهو القول كافي في تحقيق الإيمان، ويكون العمل بالنسبة للإيمان شرط كمال لاشرط صحة (1).

ونتيجة للخلاف بين أهل السنة والمرجئة في هذا الأصل فلابد أن يختلفوا في حكم من لم يحقق الالتزام الظاهر للعمل، فمن كان العمل عنده داخلاً في حقيقة الإيهان ومسهاه (أهل السنة) كان الالتزام الظاهر بالعمل شرطاً في تحقيق أصل الدين والنجاة في الآخرة، وأما من كان العمل عنده ليس داخلاً في حقيقة الإيهان ومسهاه (المرجئة) فقد التزم بالقول بأن من ترك العمل بالكلية ليس بكافر (٣).

ونظراً لأهمية هذه القضية الخطيرة، فقد استحقت أن تفرد بمبحث خاص، تبرز فيها آراء الشِّيخ فَبْصَلِن عَلَيْهُ لأجل استنباط موافقته عَلَيْهُ لمنهج السلف في هذه القضية.

فقد أورد الشيخ على عدة صور لترك جنس العمل نقلاً عن عطاء الخرساني() عند شرحه لحديث ابن عمر عن النبي (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: «بني الإسلام على خس، شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة ن وإيتاء الزكاة، وحبح

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٧/ ١٨٨ –١٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر : تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، عبدالسلام اللقاني، مطبعة بولاق مصر، ١٢٩٦هـ، ص(٤٧).

<sup>(</sup>٣) هذا الإشكال عند المرجئة مبني على عدم فهم قول السلف في العمل المشروط في أصل الدين، وأنه جنس العمل لا آحاد العمل، وإنها يعرف تركه في الظاهر من جهة الإصرار على ذلك.

<sup>(</sup>٤) هو عطاء بن أبي مسلم الخرساني البلخي، نزيل الشام، ولد سنة ٥٠هـ، وهو مولى المهلب بن ابي صفرة، قال عنه الدار قطني: ثقة في نفسه إلا أنه لم يلق ابن عباس، توفي سنة ١٣٥هـ. انظر: تهذيب الكمال، المزي، (٢٠/٦٠١).

البيت، وصوم رمضان » (1) فقد بين على الإيهان لا يتحقق إلا بتلك الأعهال، وأن من ترك أياً منها بالكلية فلن يقبل الله منه إيهانه، يقول على الله : «قال عطاء الخرساني : الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئاً دون شيء : بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، والإيهان بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، وبالجنة والنار، والحياة بعد الموت، هذه واحدة.

والصلوات الخمس: عمود الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة.

والزكاة: طهور من الذنوب، ولا يقبل الله الإيهان ولا الصلاة إلا بالزكاة، فمن فعل هؤلاء الثلاث ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمداً لم يقبل الله منه الإيهان، ولا الصلاة ولا الزكاة.

فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج، ولم يوص بحجته، ولم يحج عنه بعض أهله، لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها »(٢).

وهنا اتضح لنا أن الشِيخ فَضَلَ عَلَى الله يرى أن ترك جنس العمل كفر، بناءاً على القول بأن العمل هو ركن في الإيمان وشرط لصحته -كما هو مذهب أهل السنة والجماعة وليس لكماله، كما حصل من بعض أهل العلم الذين يسلِّمون بما أجمع عليه أهل السنة من أن الإيمان قول وعمل، ولكنهم يقولون مع ذلك إن العمل كماني للإيمان، وليس ركناً ولا شرطاً في النجاة، فاتفقوا مع المرجئة في القول بأن تارك جنس العمل لا يكفر.

ولاشك أن هذا تناقض محض، فإما أن يكون العمل من الإيمان فيكون التارك للعمل مؤمناً. للعمل ليس مؤمناً، وإما أن لا يكون العمل من الإيمان فيكون التارك للعمل مؤمناً. ولهذا لزمهم التناقض في هذا الباب(").

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم، (ح/ ٨). ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، (ح/ ١٦).

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص (٦٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر : ضوابط التكفير عند أهل السنة والجهاعة، عبدالله محمد القرني، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، ٢٠٤١هـ، ص(٢٠٤).

#### والحاصل:

أن كلام الشِيْخِ فَصَلِنْ عَلَقَهُ في هذا الباب كان موافقاً لمذهب أهل السنة والجماعة وهو: التلازم بين القول بأن العمل من الإيمان، والقول بأن العمل ركن فيه، بحيث يكون التارك لجنس العمل ليس مؤمناً، بل هو كافر بالله باطناً وظاهراً، حتى لو أجريت على المنافقين.

وفي بيان مدى موافقة النفي في مرافقة النفي المناف في هذا الأمر وحقيقة الفرق بين أهل السنة والمرجئة، يقول الإمام سفيان بن عيينة المنافية: «يقولون (أي المرجئة) الإيان قول، ونحن نقول الإيان قول وعمل، والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم، وليس بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر... » (١).

وقد كانت ساحة النزاع بين أهل السنة والمرجئة في هذا المقام هي قضية تارك الصلاة، والذي نعنيه هنا التارك للصلاة كسلاً وتهاوناً، أما التارك لها جحوداً وإنكاراً، فهو كافر لاخلاف في ذلك.

يقول النفي نج فَيْضِال عَظَلْقَهُ عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوْهُ وَءَاتُوا الله تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوْهُ وَءَاتُوا الرَّكِ وَ فَنَظُوا سَبِيلَهُمْ ۚ ﴾ (٢) ، يقول: «استنبط العلماء من هذه الآية أن من ترك الصلاة كسلاً قتل حداً إن لم يتب، وأما من جحد وجوبها فهو كافر بالكتاب والسنة، وحده القتل بإجماع العلماء » (٣).

وقد ساق الشيخ عَيِّالله عدداً من الأدلة التي تبين أهمية الصلاة وفي وجوب المحافظة

<sup>(</sup>۱) السنة، عبدالله بن أحمد بن حنبل، تحقيق : محمد بن سعيد القحطاني، دار ابن القيم، الطبعة الأولى، عبدالله بن أحمد بن حنبل، تحقيق : محمد بن سعيد القحطاني، دار ابن القيم، الطبعة الأولى،

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: آية (٥).

<sup>(</sup>٣) تطريز رياض الصالحين، ص (٦٢٤).

عليها وكفر تاركها(١)، ومن هذه الأدلة:

1) قال النبي على : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر » (٢٠). قال النبي على النبي على المنابع المنابع

٢) وقال بريدة ها: بكروا بصلاة العصر فإن النبي الله قال: «من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله »(1).

- ٣) وقال النبي ﷺ: «الذي تفوته صلاة العصر كأنها وتر أهله وماله » (٥).
  - ٤) وقال النبي ﷺ: «بين الكفر والإيمان ترك الصلاة » (٢).

قال الشِيْخَ فَضَلِ المُسَالِحَ فَي معنى الحديث: «الصلاة: هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر »(٧).

٥) ذكر النبي الصلاة يوماً فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نحاة، وكان يوم

- (١) نصيحة جامعة ووصية نافعة، ص (١٦-١٧-١٨).
- (٢) أخرجه الإمام أحمد، (٥/ ٣٤٦). والترمذي، كتاب الإيهان، باب ما جاء في ترك الصلاة، (ح/ ٢٦٢١). والنسائي، كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، (١/ ٢٣١). وابن ماجه، كتاب الإقامة، باب ماجاء في ترك الصلاة، (ح/ ١٠٧٩). وقال الترمذي: ((حسن صحيح غريب)). وصححه الحاكم (٢/ ١٠٧١). وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، (ح/ ٥٧٤)، (١/ ٢٦١).
  - (٣) تطريز رياض الصالحين ، ص(٦٢٧).
  - (٤) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب من ترك صلاة العصر، (ح/٥٥٣).
- (٥) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب إثر من فاتته العصر، (ح/ ٥٥٢). ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، (ح/ ٢٢٦).
- (٦) أخرجه الترمذي، كتاب الإيمان، باب ماجاء في ترك الصلاة، (ح/٢٦١٨)، وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم بلفظ: (إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة)، كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر مع من ترك الصلاة، (ح/ ٨٢). وصححه الألباني في صحيح الجامع، (ح/ ٢٨٤٩)، (١/ ٥٤٨).
  - (٧) تطريز رياض الصالحين، ص (٦٢٧).

القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف » (١).

وقال النياخ فَضَل بِهُ الله عند شرحه لحديث عبدالله بن شقيق التابعي (١) المتفق على جلالته على الله على الله على أن أصحاب محمد الله لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة » قال : «الحديث دليل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر، واختلف العلماء هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثر، فالجمهور أنه يقتل لترك صلاة واحدة، قال أحمد ابن حنبل : إذا دعي إلى الصلاة فامتنع، وقال : لا أصلي حتى خرج وقتها، وجب قتله، وقال الشافعي : من ترك الصلاة كسلاً حتى أخرجها عن وقت الضرورة يقتل حداً، إن لم يتب » (٣).

ومن مجموع هذه الأدلة التي ذكرها الشِّنْخ فَيْصَلْ عَلَيْهُ وتعليقه على بعضها يظهر لنا جلياً موقف الشيخ عليه من تارك الصلاة بالكلية وهو الحكم عليه بالكفر كفراً أكبر من الملة.

وما ذهب إليه الشيخ على في كفر تارك الصلاة، قد قال به كثير من علماء السلف من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية على وغيره، مما يدل على أن الشِيْخ فَصَيَل على قد سلك منهج سلف الأمة، واتبع طريقتهم، وسأذكر بعض أقوال العلماء المؤيده لما قاله على فمنها قول الإمام محمد بن نصر المروزي(3) في كتابه: «تعظيم قدر الصلاة» فقد أورد

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، (٢/ ١٦٩). والدارمي، (٢/ ٣٩٠). وصححه ابن حبان، (٤/ ٣٢٩). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن شقيق العقيلي البصري، كنيته أبو عبدالرحمن، سمع من عائشة، وقال: جاورت أبو هريرة، وقد روى عن عمر، مات سنة (١٠٨هـ).

انظر: صفة الصفوة، عبدالرحمن بن على أبو الفرج، تحقيق: محمد فاخوري، د. محمد رواس قلعة جي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٩هـ، (١٣/٣). رجال صحيح مسلم، أحمد بن على الأصبهاني، تحقيق: عبدالله الليثي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ، (١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) تطريز رياض الصالحين، ص (٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن نصر المروزي، كان رأساً في الفقه والحديث والعبادة، ومن أعلم الناس بالاختلاف، ولم يكن

ومنها قوله: الكثير من الآثار عن التابعين ومن بعدهم في تكفير تارك الصلاة، ومنها قوله: «سمعت إسحاق بن راهويه يقول: قد صح عن رسول الله الله الله الله الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي الله إلى يومنا هذا، وأن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر » (١).

وفي نفس المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على الله المن كان مصراً على تركها لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك، فهذا لا يكون مسلماً، ولكن أكثر الناس يصلون تارة، ويتركونها أخرى، فهؤلاء ليسوا محافظين عليها، وهؤلاء تحت الوعيد »(٢).

وبذلك يتضح لنا أن المراد بتكفير تارك الصلاة، أي الذي يترك جنس الصلاة، لابمجرد ترك صلاة واحدة أو بعض الصلوات، فالذي يأتي ببعض الصلوات مع الالتزام بها في الجملة فليس بكافر بل هو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهو داخل تحت الوعيد، وأصل هذا الرجل مسلم لأن الأصل بقاء الإسلام، فلا نخرجه منه إلا بيقين ؟ لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ".



**€** =

للشافعية في وقته مثله، توفي سنة (٢٩٤هـ).

انظر: العبر في خبر من غبر، شمس الدين الذهبي، تحقيق: محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٥٠٤ هـ، (١/ ١٨٤). سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد الدهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة، ١٤١٣هـ، شعيب الأرناؤوط، عمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة، ٢٤١٩هـ، (٢١/ ٢٢).

- (۱) تعظيم قدر الصلاة، محمد بن نصر المروزي، مكتبة المدار، المدينة المنورة، الطبعة الولى، ٢٠٦هـ، (-/ ٩٩٠).
  - (٢) مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٢٢/ ٤٩).
- (٣) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح العثيمين، اعتنى به: د. سليان أبالخيل، ود. خالد المشيقح، مؤسسة آسام، الرياض، الطبعة الثانية، ١٦١٦هـ (٢٦/٢).



## ما يناقــض الإيمـان

## وفيه تمهيد ومطلبان : -

٥ المطلب الأول: الكفـــــر.

٥ المطلب الثاني: النفياق.

\* \* \* \* \* \*

#### تهييد د

عندما تحدث العلماء في كتب الاعتقاد عن مسمى الإيهان وما يتعلق به، من حيث التعريف، وزيادته ونقصانه وغير ذلك، فإنهم في المقابل قد تحدثوا عن ما ينافي هذا الإيهان من كفر ونفاق وما يتعلق بهما من مسائل مهمة.

ومن العلماء الذين بينوا ذلك شيخنا الشِيني وَفَيْكِل المَطْلَقَة، فقد ذكر الطَّقَة أن الناس على ثلاثة أصناف، حيث قال: « فصار الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون وكفار ومنافقون، وكل سيجازي بعمله » (١).

وهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ على عليه الكتاب والسنة والإجماع، بل هو من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) على المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) على المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) من دين الإسلام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (١٤)

وقد ذكر الشِّنِ فَهُلِ عَلَى التقسيم عند تفسيره لأول سورة البقرة، التي أنـزل الله فيها أربع آيات في المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وثلاث عشرة آية في المنافقين.

وقد أشار الشِيْخِ فَضَلِلْ عَلَيْكَ إلى تعريف الكفر وأنواعه ومراتبه ثم تطرق عَلَيْكَ لمسألة مهمة وخطيرة ألا وهي التكفير، فحذر من هذه الفتنة أشد تحذير.

وأشار كذلك إلى تعريف النفاق وأنواعه، ثم وضح حكم المنافقين في الدنيا والآخرة.

وأخيراً، فقد قرر الفي ليخ فَصَلِ عَلَيْ في هذا الباب أصلاً عظيماً قد قرره السلف الصالح قبله، وقد سار علله على منهجهم في هذا الباب وفي غيره من أبواب الاعتقاد، وهذا الأصل هو في وجوب التفريق بين أحكام الظاهر وأحكام الباطن عند الحكم على الناس في الحياة الدنيا بها فيهم المنافقين الذين التزموا بأعمال الإسلام الظاهرة دون الباطنة.



<sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح حديث جبريل، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، تحقيق: د. علي بن بخيت الزهراني، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ، ص(٢٩١).

#### المطلب الأول: الكفر

#### تعريف الكفر:

الكفر في اللغة: التغطية والستر، وأصل الكفر: تغطية الشيء تغطية تستهلكه، وقال الليث: يقال إنها سمي الكافر كافراً لأن الكفر غطى قلبه كله (١).

وبهذا التعريف اللغوي عرّف الشِّليْخ فَيْصَلّ المَطْلَقَة الكفر، حيث قال: «الكفر: هو الستر والتغطية » (٢).

والكفر في الشرع: ضد الإيهان، فإن الكفر عدم الإيهان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب، أو لم يكن معه تكذيب، بل مجرد شك وريب، أو إعراض، أو حسد، أو كبر، أو اتباع لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة، وإن كان المكذب أعظم كفراً من غيره (٣).

#### 张 张 张 张 张

#### أنواع الكفر:

أشار النِينِيْجَ فَهُوَيِلْ ﷺ إلى أنواع الكفر نقلاً عن البغوي ('' ﷺ حيث قال: «والكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر عناد، وكفر نفاق » (°).

- (٤) هو الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي المفسر صاحب التصانيف السهيرة منها: شرح السنة، ومعالم التنزيل، وكان يُلقب بمحيي السنة وركن الدين، وكان سيداً إماماً عالماً عاملاً زاهداً، له القدم الراسخ في التفسير والحديث والفقه توفي سنة (١٦ ٥هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، النهبي، (١٤/ ٤٣٩). العبر، الذهبي، (٢/ ٢٠٤).
- (٥) توفيق الرحمن، (١/ ١٠٠). معالم التنزيل، البغوي، تحقيق: خالد عبدالرحمن، دار المعرفة، بيروت، (١/ ٤٨).

 <sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، ابن منظور، (٥/ ١٤٤ – ١٥١).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (١/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي، شيخ الإسلام، ابن تيمية، (١٢/ ٢٣٥).

وممن أشار إلى أنواع الكفر ابن القيم الله فذكر أنها خسة أنواع: تكذيب، وإباء واستكبار، إعراض، ونفاق (١).

ثم شرع الشيخ حافظ في بيان هذه الأنواع مستنداً إلى النصوص الشرعية فيقول:

<sup>(</sup>۱) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقى، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٣هـ، (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) هو: العلامة حافظ بن أحمد بن على الحكمي، إمام وعالم سلفي، ولـد سـنة (١٣٤٧هـ) بقريـة الـسلام بالقرب من جيزان، كان آية في الذكاء وفي سرعة الحفظ والفهم، توفي سنة (١٣٧٧هـ).

انظر الأعلام، الزركلي، (٢/ ١٥٩). والمستدرك على معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ، ص(١٨٣).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآيتان (٦-٧).

<sup>(</sup>٤) معارج القبول بشرح سلم الوصول على علم الأصول في التوحيد، حافظ بن أحمد حكمي، اعتنى به: صلاح عويضة، أحمد القادري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ (١/ ١٨ - ١٩).

(وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب، قال الله تعالى: ﴿ حَقَّ رَادِنَا الله عَالَى: ﴿ حَقَّ رَادِنَا الله وَاللهُ اللهُ عَالَى: ﴿ حَقَّ رَادِنَا جَاءُو قَالَ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان، قال الله تعالى: ﴿ وَجَحَدُواْ مِهَا وَالسَّنَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً فَانظُرْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (")، وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ حَكَفُرُواْ بِفِي فَلَعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفْرِينَ ﴾ (")، وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ الْكِنْبَ يَعْرِفُونَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِلَيْ الْمَقَرُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ الْحَقّ مِن الْمُعْمَرِينَ اللَّهُ ﴾ (").

وإذا انتفى عمل القلب، والنية، والإخلاص، والمحبة، والإذعان، مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر نفاق، سواء وجد التصديق المطلق، أو انتفى، وسواء انتفى بتكذيب أوشك، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاهُم بِمُوْمِنِينَ الله عَالَى عَلَيْ اللَّهُ لَذَهُ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرُ وَمَاهُم بِمُوْمِنِينَ الله عَالَى عَلْمَ الله عَالَى الله تعالى عَلْمَ الله الله تعالى عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

وإن انتفى عمل القلب، وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار: ككفر إبليس، وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه أمثال حيي بن أخطب، وكعب الأشراف، وغيرهم، وكفر من ترك الصلاة عناداً واستكباراً » (٧).

<sup>(</sup>١) سورة يونس: آية (٣٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النمل: آية (٨٤).

<sup>(</sup>٣) سورة النمل: آية (١٤).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية (٨٩).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: آية (١٤٦-١٤٧).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: آية (٨-٢٠).

<sup>(</sup>٧) معارج القبول، حافظ الحكمي، (٢/ ١٩).

#### وخلاصة القول:

أن النين في فَصَلَ عَلَى قد ذكر أنواع الكفر بصورة مجملة، وهذه الأنواع قد صرحت بها الأدلة في كتاب الله، وقد بينها السلف، وبذلك جاء تقرير الشِيخ فَضَلَ عَلَيْهُ للمذهب الحق المستند إلى الدليل الصحيح في هذا الباب وغيره.

مراتب الكفر:

للكفر مرتبتان هما:

الكفر المخرج من الملة، المقابل للإيمان المجمل، والكفر الذي لا يخرج من الملة ويقابل الإيمان الواجب الذي هو زائد عن مرتبة الإيمان المجمل.

فكل ما ناقض أصل الدين الذي هو توحيد الله والالتزام بالشريعة إجمالاً فهو كفر أكبر.

وكل ما ثبت بنص أنه كفر، لكن دلت الدلائل على أنه ليس كفراً محرجاً من الملة فهو كفر دون كفر، وكذا ما ورد فيه الوعيد بنحو ليس منا، أو تبرأ منه الرسول ، أو نفى عنه وصف الإيمان (١).

<sup>(</sup>١) انظر: ضوابط التكفير، عبدالله القرني، ص(٢٦٣-٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) هو زيد بن خالد الجهني، مختلف في كنيته قيل أبو زرعة وأبو عبدالرحن وأبو طلحة، شهد الحديبية، وكان صاحب لواء جهينة يوم الفتح، توفي بالمدينة سنة (٦٨هـ) وعمره (٨٥سنة).

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ (٢/ ٣٠٣). الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبدالله بن عبدالله، تحقيق: علي محمد البجاوي دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، (٢/ ٤٤٩).

وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب »(١).

يقول النَّهُ فَيَ فَيْ المراد بالكفر الوارد في هذا الحديث: «قوله: «فذلك كافر بي»، أي: كفراً حقيقياً إن اعتقد أن النجم موجد للمطر حقيقة، وإلا فكافر للنعمة إن لم يعتقد ذلك، لأنه أسند مالله لغيره » (٢).

ومن الكفر الأصغر الحكم بغير الشريعة في قضية معينة لأصل الشهوة، وهذا هو تفسير ابن عباس عن ابن عباس الشيئة وَيَمَالُ عَلَيْهُ حيث قال: «وعن طاوس عن ابن عباس أَوْرَمَن لَد يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَيْرُونَ ﴾ (").

قال : هي به كفر، وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال عطاء : كفر دون كفر » (٤).

وفي بيان حكم هذه المسألة يقول الشيخ محمد بن عثيمين الشلكة: «ونرى فرقاً بين شخص يضع قانوناً يخالف الشريعة ليحكم الناس به، وشخص آخر يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله ؛ لأن من وضع قانوناً ليسير الناس عليه وهنو يعلم مخالفته للشريعة، ولكنه أراد أن يكون الناس عليه فهذا كافر كفراً مخرجاً من الملة، ولكن من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، (ح/ ٨٤٦). ومسلم، كتاب الإيان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، (ح/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص (٩٧٥).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: آية (٤٤).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (٢/ ٦٩).

حكم في مسألة معينة، يعلم فيها حكم الله، ولكن لهوى في نفسه، فهذا ظالم أو فاسق، وكفره - إن وصف بالكفر - فهو كفر دون كفر »(١).

#### التكفير :

من أصول أهل السنة والجماعة: أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَمْ نَعْفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبِكُم اللَّمْوَفِ ﴾ ("، وقال: ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُوا فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَعْتَ إِحْدَنهُما عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَانِلُوا ٱلِّتِي تَبْغِى حَتَّى تَفِي عَلَى آمْرِ ٱللَّهُ فَإِن فَآةَتْ فَأَصَّلِحُوا فَأَصِّلُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَيَكُونُ ﴾ (").

وهذه القاعدة العظيمة قد قررها شيخ الإسلام ابن تيمية المخالفة في كتابه العقيدة الواسطية ووافقه عليها شيخنا النياخ فَضَيل - رحمه الله - في كتابه التعليقات السنية على العقيدة الواسطية (١٠)، وهذا يدل على أن النياخ فَضَيل المخالفة قد سلك منهج سلف هذه الأمة، واقتفى أثرهم، وقال بقولهم، واتبع طريقتهم.

وقد بين الشِيْخِ فَضَلِ المَّالَقَة بأن الواجب على كل مسلم ولاسيها أهل العلم التثبت في الأمور والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة والحذر فيها من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لاطلاق الأحكام وعدم التفصيل (°)،

<sup>(</sup>١) لقاء مفتوح رقم (٢٦)، ص (٣٦-٣٣). نقلاً عن كتاب ضوابط التكفير، عبدالله القرني، ص (٢٣٥-٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية (١٧٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات: الآيتان (٩-١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر، ص (١١٧).

<sup>(</sup>٥) تكفير المعين لابد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، ومن هذه الشروط:

أ: أن يكون العمل الذي وصف من أجله الشخص بالكفر مكفراً قامت الأدلة الصحيحة الصريحة على أنه مما يكفر به.

ب: أن لا يُكفَّر الشخص المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

فقد ذكر الشيخ على ذلك بها نقله عن ابن دقيق العيد (۱) عند شرحه لحديث النبي الذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كها قال، وإلا رجعت عليه (۱) قال: «هذا وعيد عظيم لمن كفر أحداً من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين، ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث، لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم. وحكموا بكفرهم، والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها، فإنه حينتذ يكون مكذباً للشرع.. انتهى (۱)



<del>(</del>₽ =

جــ: أن لا يُستند في تكفير المعين إلى الظن، كما حدث في قصة أسامة بن زيد عندما قتل رجلاً بعدما قال : لا إله إلا الله، فظن أنه قالها تعوذاً.

انظر حول هذه الشروط: الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه، عبدالرزاق طاهر بن أحمد معاش، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، ص (٧٠-٧٠).

(۱) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي المصري المالكي الشافعي، ولـد في شـعبان سـنة (٦٢٥هـ)، وله تصانيف كثيرة منها: شرح عمدة الأحكام، والإلهام وغيرهما، كان مـن أذكياء زمانه، واسع العلم، ولي قضاء مصر، مات سنة (٧٠٧هـ).

انظر: طبقات الحفاظ، عبدالرحمن السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٣٠ ١٤هـ، (١/ ٢١٥). طبقات الشافعية الكبرى، تاج المدين بن علي السبكي، تحقيق: د. محمود الطناحي، د. عبدالفتاح الحلو، دار هجر، الطبعة الثانية، ١٤ ١هـ، (٩/ ٧٠٢).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كها قال، (ح/ ٢١٠٤). ومسلم، كتاب الإيهان، باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر، (ح/ ٦٠).

(٣) تطريز رياض الصالحين، ص (٩٧٥).

### المطلب الثاني: النفاق

#### تعريف النفاق:

لغة: قال الجوهري: «النفاق بالكسر فعل المنافق... والنافقاء: إحدى حجر اليربوع، يكتمها ويظهر غيرها»(١).

وذكر الفيروزآبادي (٢) في القاموس المحيط مثل ذلك وزاد عليه قوله: «نافق في الدين: ستر كفره وأظهر إيهانه » (٣).

وعلى هذا فالنفاق في اللغة : إظهار شيء، وإبطان شيء، أو بعبارة أخرى : إخفاء أمر، وإعلان ما يخالفه.

### أما في الاصطلاح الشرعي:

فقد عرفه الشِّينَ خَوَيَيَلُ عَمَالِكَ ، بقوله : « النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر » (٤).

ثم قال على بعد ذلك: «قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه » (٥٠).

والنفاق أمر قائم على الخداع والتضليل والمراوغة، قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِمَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ يُخَدِعُونَ اللّهَ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّاَ

<sup>(</sup>١) الصحاح، الجوهري، (٤/ ١٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروز آبادي، إمام عصره في اللغة، قدم الشام وسمع بها الحديث ثم القدس ومصر وجاور الحرمين، بلغت تصانيفه بضع وأربعون مصنفاً، ومن تصانيفه: «القاموس المحيط، وشوارق الأسرار في شرح مشارق الأنوار» وغيرهما توفي سنة (١٧همـ).

انظر: طبقات الشافعية، ابن شهبة، (٤/ ٦٣-٦٦).

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط، ص (١١٩٦).

<sup>(</sup>٤) محاسن الدين، ص (١٤٧).

<sup>(</sup>٥) تطريز رياض الصالحين، ص (٤٤٢).

### أَنفُسَهُمْ وَمَا يَسْعُرُونَ ۗ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يقول النِّه الله عند تفسيره لهذه الآيات: «هذه الآيات نزلت في المنافقين: عبدالله بن أبي وأصحابه وغيرهم ممن أظهر كلمة الإسلام واعتقد خلافها»(٢).

ثم يقول عَلَى : «يقول تعالى : يخادعون الله والذين آمنوا بإظهارهم الإيان وإبطانهم الكفر، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كنفعهم عند المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَبْعَنْهُمُ مُاللَّهُ مُعَالَكُمْ لِللَّهُ كَنْ مَنْ اللَّهُ كَنْ مَنْ مُاللَّهُ مُعَاللًا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴾ (١) » (٤).

ولذا كانت عاقبة المنافقين وعذابهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بفضيحتهم وفي الآخرة بالدرك الأسفل من النار، يقول الشِّليَ فَفَيَكِ السَّلَةُ عن عقوبتهم: «وقول تعالى: ﴿وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ (٥) أي: لأن وبال خداعهم راجع عليهم، بفضيحتهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة ﴿ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴾ أي: لا يدرون أنهم يخدعون أنفسهم، وإن وبال خداعهم يعود عليهم » (١).

ويقول الشِيخ فَضَلِ عَلَى في تفسير قول تعالى : ﴿ يَحَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِ فَي تفسير قول تعالى : ﴿ يَحَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِ مَ سُورَةً لُنَيِّتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِم ﴾ (٧): ﴿ وعسن مجاهد ﴿ يَحَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلُ عَلَيْهِ مَ سُورَةً ﴾ يقول : يقولون بينهم، ثم يقولون : عسى الله أن لا يفشي سرنا علينا. وقال قتادة (٨): كانت تسمى هذه السورة الفاضحة، فاضحة المنافقين » (١).

سورة البقرة: الآيتان (٨-٩).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (١/ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة: آية (١٨).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: آية (٩).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة: آية (٦٤).

<sup>(</sup>A) هو قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري الأعمى، أحد علماء التابعين، كمان محمدثاً ومفسراً،

ونقل الشِّليخ فَضَلِلْ عَلَقَهُ عن قتادة قوله في المنافقين: «قد والله رأيتموهم من خرجوا من الهدى إلى الضلال، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة » (٢).

أنواع النفاق:

النفاق نوعان :

الأول: نفاق اعتقادي: وهو النفاق الأكبر لتعلقه بأصل الإيمان والاعتقاد فيه، وصاحبه مخلد في النار.

الثاني: نفاق عملي: وهو النفاق الأصغر لتعلقه بالأعمال فقط دون الاعتقاد وهو من كبائر الذنوب.

وقال تعالى : ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَلِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى

<u>₹</u>=

أثني عليه كثير من العلماء، توفي بواسط سنة (١١٧هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (٥/ ٢٦٩). البداية والنهاية، ابن كثير، (٩/ ٣١٦).

(١) توفيق الرحمن، (٢/ ٣٤٨).

(٢) المرجع السابق، (١/٤/١).

(٣) سورة التوبة: الآيتان (٦٧-٦٨).

يُرَّآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّاقَلِيلًا ﴾ (١) إلى آخر الآيات.

والنفاق العملي: وهو النفاق الأصغر وهو من كبائر الذنوب » (٢).

ويحذر الشيخ على من الوقوع في النفاق بجميع أنواعه، عند تفسيره لقول الله تعلى: ﴿ وَلَهِن سَاَلُتَهُمُ لَيَقُولُ ﴾ إِنّما كُنّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللّهِ وَمَايَنْهِ وَوَايَنْهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللّهِ وَمَايَنْهِ وَمَايِنْهِ وَكُولُ الله تعلى : (ولئن كُنتُمُ تَسَمَّةُ يَسَتَمَ تَسَمَّةُ وَفُولُ الله تعلى : (ولئن سألتهم) أي : المنافقين، وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، ويفيد الخوف من النفاق الأكبر والأصغر، فإن الله تعالى – أثبت لهؤ لاء، إيهاناً قبل أن يقولوا ما قالوه.

وقال ابن أبي مليكة (1): أدركت ثلاثين من أصحاب النبي الله كلهم يخاف النفاق على نفسه (٥). نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة » (١).

إنظر: الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، دار صادر، بيروت، (٥/ ٤٧٣). تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي، تحقيق: عبدالرحمن بن يحي المعلمي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٧٤هـ، (١/ ١٠١). تهذيب التهذيب، أحمد بن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ، (٥/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص(٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآيتان (٦٥-٦٦).

<sup>(</sup>٤) هو: عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة بن زهير بن عبدالله بن جدعان أبوبكر الأحول، وقيل: أبو محمد القرشي المتميمي المكي الإمام الحجة الحافظ، كان عالماً مفتياً قاضياً لابن النوبير ومؤذناً له، من كبار التابعين، أدرك خلقاً من الصحابة، مات سنة (١١٧هـ).

<sup>(</sup>٥) رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر المصلاة، رقم (٦٨٨). والبخاري في كتاب الإيمان تعليقاً، (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٦) القصد السديد، ص (٢٠٣).

#### حكم المنافقين:

كان النبي على علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله عزوجل، وعلى هذا فحكمهم في الدنيا: أن تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة.

وأما حكمهم في الآخرة: فهم في الدرك الأسفل من النار، خالدين فيها وبـ تس المصير.

وقد بين الشِيْخ فَصَلُ عَلَى حكم المنافقين في الدنيا بها نقله عن الشوكاني (١) في شرحه لحديث رسول الله على عندما أتاه رجل من الأنصار يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال له رسول الله على: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ »قال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. الله، ولا شهادة له. قال: «أليس يشهد أن محمداً رسول الله ؟ »قال: بلى، ولا شهادة له. قال: «أليس يصلي ؟ »قال: بلى ولا صلاة له. فقال: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» (٢).

قال على الله على أن الواجب المعاملة للناس بها يعرف من ظواهر أحوالهم من دون تفتيش، فإن ذلك ممالم يتعبدنا الله به، ولذلك قال: «إني لم أومر أن انقب عن قلوب الناس » (٣)، وقال لأسامة لما قال له: «إنها قال ما قال يا رسول الله تقية»

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليهاني، فقيه مفسر، ترك المذهب الزيدي، ونصر السنة وولي القضاء في صنعاء، ودرس بجامعها وأفتى، له مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه وجودة فهمه، ومنهها: (شرح المنتقى) و(الدر النضيد في إخلاص التوحيد)، و(السيل الجرار على حداثق الأزهار) وغيرها كثير، وكان يرى حرمة التقليد فألف كتابه: (القول المفيد في حكم التقليد)، توفي سنة (١٢٥٠هـ). انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة الأولى، الشكاه، (٢/ ١٣٣هـ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي، كتاب تحريم الدم، (ح/ ٣٩٨٢). وأحمد، (٥/ ٤٣٢). وابن حبان، (١٣/ ٣٠٩). وابن حبان، (١٣/ ٣٠٩). والبيهقي في الكبرى، (٨/ ١٩٦). ومالك في الموطأ، (١/ ١٧١). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (ح/ ٤٠٩)، (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن، (ح/ ٤٠٩٤).

يعني الشهادة: «هل شققت عن قلبه » () واعتباره الأحوال كان ديدناً له وهجيراً في جميع أموره، منها قوله العباس لما اعتذر له يوم بدر بأنه مكره، فقال له: «كان ظاهرك علينا » () وكذلك حديث «إنها أقضي بها أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذنه، إنها أقطع له قطعة من النار » () وكذلك حديث : «إنها نحكم بالظاهر » ()، ومن أعظم اعتبارات الظاهر ما كان منه الله مع المنافقين من التعاطي

Æ =

ومسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، (ح/ ١٠٦٤).

- (١) أخرجه مسلم، كتاب الإيهان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، (ح/ ٩٦).
  - (٢) لم أعثر عليه بهذا اللفظ.

بل أخرج الطبري في تفسيره (١٠/ ٤٩) عن ابن عباس قال: قال العباس: ﴿ فَيَّ نزلت ﴿ مَا كَاكَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسَرَىٰ حَنَّى يُشَخِفَ فِي الأَرْضِ ﴾ [الأنفال: ٦٧]، فأخبرت النبي ﷺ بإسلامي، وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني، فأبى، فأبدلني الله بها عشرين عبداً، كلهم تاجر، مالي في يديه ﴾ بإسناد حسن.

- (٣) أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، (ح/١٧١٣).
- (٤) هذا الحديث لا أصل له، فقد اشتهر بين الأصوليين والفقهاء، ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة، وقد جزم الحافظ العراقي بأنه لا أصل له، وأنكره المزي وغيره .

انظر: المقاصدالحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، أبو الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي، تحقيق: محمد عثمان، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، (١/ ١٦٢). كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر على ألسنة الناس، إسماعيل بن محمد العجلوني، تحقيق: أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ، (١/ ٢٢١).

وقد ورد في السنة ما يؤدي معناه:

١-حديث ابن عباس في قصة الملاعنة: « لو كنت راجاً أحداً بغير بينة رجتها » .

أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب قول النبي على: « لو كنت راجماً بغير بينة »، (ح/ ٢٠٠٤). ومسلم، كتاب الطلاق، (ح/ ١٤٩٧).

٢ - قول عمر بن الخطاب ﷺ: ﴿ إِن أَناساً كانوا يُؤاخذون بالوحي في عهد رسول الله ﷺ، وإن الوحي قد
 انقطع، وإنها نأخذكم الآن بها ظهر لنا من أعهالكم، فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه، وليس إلينا من

والمعاملة بما يقتضيه ظاهر الحال »(١).

ويقول الشيخ عند شرحه لحديث الرسول الله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا المصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) (٢).

ويقول الشِيْخ فَيْكُ عَلَق في موضع آخر مبيناً سبب نـزول قولـه تعـالى: ﴿مَثَلُهُمْ فَكُمُ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكّهُمْ فِي ظُلْمُنتُ لِاللّهِمِرُونَ ﴾ (أ): 

«قال ابن عباس: نزلت في المنافقين؛ يقول: مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقـد نـاراً في ليلة مظلمة في مفازة، فاستدفأ ورأى ما حوله، فاتقى مما يخاف، فبينها هو كذلك إذ طفئت ناره، فبقي في ظلمة خائفاً متحيراً، فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيهان أمنوا على أموالهم وأو لادهم، وناكحوا المؤمنين، ووارثوهم، وقاسموهم الغنائم، فـذلك نـورهم، فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف»(٥).

<del>(2 =</del>

سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرتمه حسنة».

أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهداء العدول، (ح/ ٢٤٩٨).

<sup>(</sup>١) بستان الأحبار، (١/ ١٤١-١٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)، (ح/ ٢٥). ومسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، (ح/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) تطريز رياض الصالحين، ص (٦٨٠).

 <sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية (١٧).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (١/ ١٠٥).

وقد كان السلف - رضوان الله عليهم - يفرقون بين الحكم الظاهر والحكم الباطن في الناس جميعاً بها فيهم المنافقين، فقد روى الخلال بسنده عن وكيع عن سفيان الشوري قال: «الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، نرجوا أن يكونوا كذلك، ولا ندري ما حالنا عندالله » (۱).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية على في ذلك: «وبالجملة فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهر، وكفر نفاق، فإذا تكلم في أحكام الآخرة، كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في الدنيا، فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين»(٢).

ويقول الحافظ ابن القيم على الأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة، وأما حقائق الإيمان الباطنة، فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب، فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح، وحكم في الآخرة على الظواهر والبواطن، ولهذا كان النبي على يقبل علانية المنافقين، ويكل أسرارهم إلى الله، فيناكحون، ويرثون ويورثون، ويعتد بصلاتهم في الدنيا، فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة، إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة، وأحكام الثواب والعقاب، ليست إلى البشر، بل إلى الله والله يتولاه في الدار الآخرة » (٣).

#### والنتيجة:

أن ما ذهب إليه الشِيْخ فَصَلَ المُلْقَ في بيان حقيقة الإيهان، هو نفسه ما ذهب إليه السلف في هذا الباب، وذلك تقريراً لمنهجهم ودفاعاً عن عقيدتهم أمام أقوال المخالفين من الفرق التي حادت عن منهج السلف.

فقد أكد ريات على أن الإيان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأن صاحب الكبيرة

<sup>(</sup>۱) السنة، أبو بكر الخلال، تحقيق: د. عطية بن عتيق الزهراني، دار الراية، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، ص (٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٧/ ١٦٠- ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين، ابن القيم، (١/ ٥٢٩).

في الدنيا مؤمن بإيهانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له، وأن تارك جنس العمل كافر، وتارك الصلاة كافر.

وأخيراً ؛ بين الشيخ على ما يناقض الإيهان من كفر ونفاق وما يتعلق بهها من أمور، مؤكداً على أصل عظيم في التعامل مع الناس في هذا الباب وغيره، وهو وجوب التفريق بين الحكم الظاهر والباطن عند الحكم عليهم.

وهذا الموقف الذي اختاره الشِّنْخ فَضَلُ عَلَقَهُ ما هو إلا حرصاً منه على عقيدة السلف وشدة تمسكه بمنهجهم القويم بعيداً عن تعقيدات المتكلمين والمبتدعين.





# الإيمان بالله تعالى

# وفيه تمهيد وثلاثة مباحـث : -

٥ المبحث الأول: توحيد الربوبية.

٥ المبحث الثاني: توحيد الألوهية.

المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات.

\* \* \* \* \* \*

#### تمهيـــد:

الإيمان بالله تعالى هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة.

فمعرفة الله وعبادته أشرف المطالب، وأعلى المقاصد، فشرف العلم من شرف المعلوم.

وقد عرَّف الله - تعالى - خلقه بأسهائه وصفاته، وأنه المتفرد بالربوبية والمستحق للألوهية وحده دون سواه.

وعلى هذا ؛ فإن الإيمان بالله لا يخرج عن نوعين:

الأول: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات.

الثاني: توحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة.

وقد قرر الشِنْخِ فَيْمَالُ الطَّلَقَ هذا التقسيم حيث قال: «التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسهاء والصفات.

وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة »(١).

وهذا التقسيم الذي ذكره الشِيْخِ فَصَلَ الله قد ذكره بعض السلف من أمثال، الإمام ابن القيم الجوزية على من أمثال، الإمام ابن القيم الجوزية على الله، ونزلت به كتب نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد»(٢).

وذكر هذا التقسيم أيضاً الإمام ابن أبي العز الحنفي (٣).

انظر : شذرات الذهب، ابن العماد، (٦/ ٣٢٦). كشف الظنون، حاجي خليفة، ص(١١٤٣). وقد أورد هذا التقسيم في شرحه للعقيدة الطحاوية، ص(٨٩).

<sup>(</sup>١) القصد السديد، ص(٢٣).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين، ابن القيم الجوزية، (٣/ ٤٤٩).

 <sup>(</sup>٣) هو: صدر الدين محمد بن علاء الدين، علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الصالحي، ولمد سنة (٧٣١هـ)،
 وولي قضاء دمشق ومصر، وتوفي سنة (٧٩٢هـ).

وهناك من السلف من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وهي :

الأول: توحيد الربوبية: وهو إفراد الله بأفعاله.

الثانى: توحيد الألوهية: وهو إفراد الله بأفعال العباد.

الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له رسوله ومن الله عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله الله عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله الله عن غير تحريف ولا تعطيل، ولا تمثيل ولا تكييف.

وممن أورد هذا التقسيم، ابن مندة (١) في كتابه التوحيد (٢)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وابن قيم الجوزية (٤)، وابن أبي العز الحنفي (٥).

والملاحظ أنه لا تعارض بين التقسيمين، فالتقسيم الأول إنها هو باعتبار ما يجب على الموحد فأحياناً يطلب منه مجرد العلم والمعرفة بعقيدة التوحيد، وأحياناً يطلب منه توجيه القصد والإرادة وإخلاص العبادة لله. أما التقسيم الثاني فهو باعتبار متعلقه، فيكون المراد منها معنى واحد<sup>(1)</sup>، والمهم في هذا الموضوع أن علماء السلف جميعهم قد

<sup>(</sup>١) هو : الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده، محدث الإسلام، كان من أوسع العلماء رحلة وأكثرهم حديثاً وشيوخاً، توفي سنة (٣٩٥هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (١١/ ٧-١٠). البداية والنهاية، ابن كثير، (١١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة كتاب التوحيد ومعرفة أسهاء الله كان وصفاته على الاتفاق والتفرد، ابن مندة، تحقيق وتعليق: د. على بن ناصر الفقيهي، مطابع الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، مركز شؤون الدعوة بالجامعة، الطبعة الأولى، ٢٠٤ هـ، ص (٣٣).

<sup>(</sup>٣) أورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التقسيم في العقيدة التدمرية، ص (٤-٥).

<sup>(</sup>٤) أورد الإمام ابن القيم هذا التقسيم في مدارج السالكين، (١/ ٢٤-٢٥).

<sup>(</sup>٥) أورد هذا التقسيم في شرحه للعقيدة الطحاوية ، ص (٨٨).

 <sup>(</sup>٦) انظر: دعوة التوحيد، د. محمد خليل هراس، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ، ص(١٣).

قرروا بأن توحيد الألوهية هو الغاية من خلق الخلق وفيه أصل النجاة من النار، بخلاف المتكلمين الذين جعلوا الغاية هي تحقيق الربوبية الذي أقر به المشركون وغيرهم.

هذا ويمكن بيان منهج الشِيْخ فَصَلِلْ عَلَقَهُ في تقرير أنواع التوحيد الذي لايتم إيان العبد بالله إلا عند تحقيقها جميعاً، من خلال المباحث التالية..



# توحيد الربوبيسة

# وفيه ثلاثة مطالب : -

٥ المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية.

ن المطلب الثاني: أدلة توحيد الربوبية.

ن المحلب الثالث: استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية.

\* \* \* \* \* \*

### المطلب الأول: تعريف الربوبية

### أولاً: في اللغة:

الربوبية هي الاسم من المصدر (رب)، والرب: هو الله ظل، وهو رب كل شيء أي مالكه، وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له، وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك، ولا يقال الرب في غير الله إلا بالإضافة، فكل من ملك شيئاً فهو ربه أي صاحبه، يقال: هو رب الدابة ورب الدار وفلان رب البيت (۱).

وقد عرّف الشِنْخ وَيْصَلِن عِلْقَهُ كلمة الرب بقوله: (الرب: هو المالك المتصرف)(٢).

والحاصل: أن معنى الربوبية في اللغة هو: الملك والتبصرف كما ذكره الشِّيئَجُ ﴿ اللَّهُ عَلَقُهُ وَعَيْرِهِ.

## ثانياً: في الشرع:

عرف الشِّنْ فَيْكَ الربوبية بقوله: « وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية » (٣).

ويقول خلقه في تفسسير قوله تعسالى: ﴿ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

والربوبية في الشرع يقصد بها الاعتقاد الجارم بأن الله تعالى هو رب كل شيء وملكيه، والاعتقاد بأن الله هو الخالق، الرازق، المالك، المدبر، المحيي، المميت، الضار، النافع، المعطي، المانع، المتصرف في هذا الكون -وحده- بمشيئته المطلقة، وليس له

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، ابن منظور، (٥/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) القصد السديد، ص(١١٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى: آية (٥٣).

<sup>(</sup>۵) توفيق الرحمن، (۲۱/٤).

شريك في شيء من هذه الأمور ويعبر عنه بقولهم: إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق...(١)، قال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلِقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ (١). قال الشِيْخِ فَصَلِلْ عَظَلْتُهُ في تفسير هذه الآية: قال ابن كثير: « أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته، ولهذا قال منبهاً: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ أي: له الملك والتصرف » (١).

وممن عرّف الربوبية من السلف شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: « فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » (3).

ويقول ابن القيم: « فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه لا يخرج شيء عن ربوبيته وكل من في الساوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره » (°).

وعليه: فإن النَّفِينِ لَجْ عَلَيْهُ قد وافق السلف في تعريف الربوبية شرعاً بأن الله هـو الخالق المالك المتصرف.



<sup>(</sup>۱) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، الشيخ محمد العثيمين، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 1810هـ، (۱/ ٥-٧). عقيدة أهل السنة والجهاعة على ضوء الكتاب والسنة، د/ سعيد مسفر القحطاني، دار طيبة الخضراء، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ، ص(٧٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: آية (٥٤).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٢/٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) مدارج السائكين، ابن القيم، (١/ ٣٤).

## المطلب الثاني:أدلة الربوبية

هذا النوع من التوحيد هو الأساس بالنسبة لأنواع التوحيد الأخرى لأن الخالق المالك الرازق المتصرف هو الجدير وحده بالتوجه إليه بالعبادة، كما أنه هو الجدير وحده بأن يوصف بصفات الجلال والكمال وأن ينزه عن كل عيب ونقص.

أولاً: دليل الفطرة:

الفطرة هي مقتضى الخلقة التي خلق الله الناس عليها، وتستند معرفة حقيقة الفطرة إلى إدراك التوافق والتطابق بين حقيقتها النفسية وحقيقتها الشرعية، لأن العلم بالحقيقة النفسية للفطرة هو مقتضى العلم الضروري الذي يجده الإنسان من نفسه، دون الحاجة إلى النظر والاستدلال، وأما العلم بالحقيقة الشرعية للفطرة فهو مقتضى دلالة النصوص على فطرية معرفة الله وتوحيده.

وخلق الله وشرعه لا يمكن أن يتناقضا، لأن الخلق خلق الله، والدين دين الله، وكل ما شرعه الله فإنها هو لهداية الإنسان وصلاحه فلابد أن يوافق فطرته ولا يناقضها، ولهذا كان الأمر بعبادة الله وحده، وإخلاص الدين له أمراً بها يطابق الحقيقة النفسية للفطرة (١) كما قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَطَرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ (٢).

يقول الشِيْخَ فَصَلِنْ عَلَيْهُ فِي تفسير هذه الآية: «أي أخلص دينك لله حنيفاً مائلاً إلى التوحيد مستقيماً عليه. قال ابن زيد (٣) في قوله: ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْمًا ۚ ﴾ قال:

<sup>(</sup>۱) انظر: المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها، د/ عبدالله القرني، دار عالم الكتب، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، ص(٢١٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الروم: آية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم المدني، مولى عمر بن الخطاب، له تفسير وكان كثير الحديث وضعيفٌ

الإسلام منذ خلقهم الله من آدم جميعاً يقرون بذلك، وقرأ: ﴿ وَإِذَا خَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن طُهُورِهِم ذُرِيَّهُم وَأَشْهَدَهُم عَلَى أَنفُسِم أَلَسْتُ بِرَبِكُم فَالُوا بَلَىٰ شَهِدْ نَا ﴾ (١) قال: فهذا قول الله: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَ حِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ فَلَ (٢) بعد. وعن يزيد بن أبي مريم (١) قال: مر عمر بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث وهن المنجيات: الإخلاص وهو الفطرة ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلِينَ فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا آ ﴾ (١) والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة، فقال عمر: صدقت) (١) » (١).

ويقول على في معنى الفطرة الواردة في حديث الرسول ﷺ: (فإن مِتْ مِتْ على الفطرة) (٧)، قال: «أي: الدين » (٨).

و النَّمِينَ خَ اللَّهُ في تفسيره للفطرة بالدين الإسلامي موافق للسلف في ذلك، قال ابن حجر في شرح الحديث: « وقوله: على الفطرة، أي على الدين القديم، ملة إبراهيم فإنه

**√**2 =

جداً، توفي سنة (١٨٢هـ). انظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد، (٥/ ١٣). طبقات المفسرين، أحمد بن محمد الداودي، تحقيق: سليهان صالح، مكتبة العلوم والحكم، السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ، (١/ ١١).

- سورة الأعراف: آية (١٧٢).
  - (٢) سورة البقرة. آية (٢١٣).
- (٣) هو يزيد بن أبي مريم الدمشقي، اسم أبيه ثابت الأنصاري، يُكنى بأبي عبدالله الدمشقي، كان إمام جامع دمشق زمن الوليد، ثقة، مات سنة ١٤٤ه هـ.
  - انظر: الكاشف، الذهبي، (٢/ ٣٨٩). تقريب التهذيب، ابن حجر، (١/ ٥٠٥).
    - (٤) سورة الروم: آية (٣٠).
    - (٥) أخرجه ابن جرير، (٢١/ ٤٠).
      - (٦) توفيق الرحمن، (٣/ ٤٤٠).
- (٧) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب إذا بات طاهراً (ح/ ٥٩٥٢). ومسلم، كتاب الـذكر والـدعاء والتوبة، باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع، (ح/ ٢٧١٠).
  - (A) تطريز رياض الصالحين، ص (A·۲).

العَلِيُّكُمْ أسلم واستسلم » (١).

فالنفوس البشرية فطرت على هذا النوع من التوحيد، لكن لما وردت عليها المؤثرات الخارجية من الشهوات والشبهات خالفت فطرتها السليمة التي جبلها الله عليها.

فالمشركين الذين بُعث الرسول ﷺ فيهم كانوا يقرون بهذا التوحيد ولا يشركون فيه أحداً، لكن لم ينفعهم الإقرار بالربوبية، حيث أنهم أشركوا في الألوهية.

قال الشِيْخ بَفَيْكِ عَند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَلِيمُ ﴿ (\*): «قال ابن كثير: يقول تعالى: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره ﴿ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَ ٱلْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك له، وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد » (\*).

ويقول على الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلُ لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٤) ، قال: ﴿ قال البغوي: ﴿ قُل ﴾ يا محمد مجيباً لهم ﴿ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا ﴾ من الخلق ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ خالقها ومالكها ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ الْأَرْضُ وَمَن فِيها أَذَا أُقروا بذلك ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ فتعلمون أن من قدر على خلق الأرض ومن فيها ابتداءً يقدر على إحيائها بعد الموت ﴾ (٥)

ولم ينكر هذا النوع من التوحيد إلا معاند ومكابر مستيقناً به في الباطن، فهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى، ونطقه بالكلمة الشنعاء حكى الله سبحانه

<sup>(</sup>١) فتح الباري، ابن حجر، (١١/١١).

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف: آية (٩).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون: آية (٨٤).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (٣/ ٢١٠).

فيه على لسان موسى الطَّيِّلا : ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَتَوُلاً و إِلَّا رَبُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ بَصَ آيِرَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوّاً ﴾ (١) .

قال النفي نَجْ فَيْصَالِ المَهْ فَي معنى الآية: «أي: علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله، ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها ﴿ طُلْمًا وَعُلُوّاً ﴾ أي: ظلماً من أنفسهم سجية ملعونة (وعلواً) أي: استكباراً عن اتباع الحق » (").

ونقل عن ابن جرير تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُهُۥ كَيذِبًا ﴾ (١) يقول: « وإني لأظن موسى كاذباً فيها يقول ويدعي من أن له رباً أرسله إلينا » (٥).

والحاصل: أن الشِيئِ عَلَيْهُ قد فسر الفطرة بأنها الإسلام وبذلك تكون دليلاً على ربوبية الله وحده وهذا هو مذهب السلف في دليل الفطرة.

ثانياً: دليل الخلق:

هذا الكون الفسيح وهذه العوالم الهائلة والأجرام الضخمة وتلك السهاوات وما فيها من شمس، وقمر، ونجوم، وتعاقب بين الليل والنهار والأرض وما احتوته من المخلوقات البديعة والكائنات العجيبة، وهذا الإنسان وما فيه من الآيات، كل هذا وغيره يشهد أن لهذا الكون خالقاً أبدعه ومدبراً أحكم أمره وسيره والمتأمل في كتاب الله يجده مملوءاً بالآيات التي تدعو إلى النظر والتفكر في تلك الدلائل القطعية المبثوثة في الأفاق وفي الأنفس والتي تشهد بعظمة الخالق سبحانه وكهال قدرته وسعة علمه.

وقد أشار البينيخ فَضَيل عِنْكُ إلى هذا المعنى عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ وَيَتَفَكُّرُونَ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: آية (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النمل: آية (١٤).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٣/٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) سورة غافر: آية (٣٧).

<sup>(</sup>٥) التعليقات السنية، ص (٧٣). توفيق الرحمن، (٣/ ١٨٦).

فِي خَلِّقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ اللهُ (١) قال: « أي ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وتوحيده وحكمته » (١).

وفي موضع آخر ذكر على أن معنى قول الحق تبارك وتعالى في آية الكرسي ﴿ لَّهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ (٢).

قال : « أي ملكاً وخلقاً » (٤).

ودلالة الخلق هذه تقوم على مبدأ السببية، من جهة أن الحوادث المعلوم حدوثها بالضرورة لا يمكن أن يكون حدوثها ذاتياً ولا أن توجد بلا سبب، فلا بدلها من موجد وهو الله كان، قال تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى ۚ إِأَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ (٥).

فالمقصود بالآية الاستدلال بخلق الناس وعلمهم الضروري بحدوثهم أن الله هو الذي خلقهم، لأن خلقهم لا يمكن أن يكون من غير شيء، أي من غير خالق، كما لا يمكن أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم، فلزم ضرورة أن يكون الله هو الذي خلقهم (٢)، وجهذا المعنى فسر الشِّنِ فَيْمَال الله هذه الآية بقوله: «أوجدوا من غير موجد أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أي لا هذا ولا هذا، بل الله هو الذي خلقهم وأوجدهم. قال ابن كثير: وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله وهم يعلمون أن الخالق وحده لا شريك له» (١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية (١٩١).

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص(٧٨٨).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية (٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) التعليقات السنية، ص (٢٩).

<sup>(</sup>٥) سورة الطور: آية (٣٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: المعرفة في الإسلام، عبدالله القرني، ص(١٦).

<sup>(</sup>٧) توفيق الرحمن، (١٦٦/٤).

وقد بين عِلْكَ معنى قول الله تعالى: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا سَحَنَّكُ شَيَّا وَهُمْ يَحُلَقُونَ ﴾ ('). فقال: «أي من الأنداد والأصنام والأوثان ﴿ وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ أي مخلوقون مربوبون ('').

وقد نقل عنى ابن كثير في معنى العالم عند تفسيره قوله تعالى: ﴿ بِسَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عن ابن كثير في معنى العالم عند تفسيره قوله تعالى: ﴿ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ اللَّهِ على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته، كها قال ابن المعتز (1):

فيا عجباً كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آيــــة تدل على أنه واحــد» (°). ثالثاً:

دليل الإحكام والإتقان:

إن انتظام أمر العالم كله أدل دليل على أن المدبر لمه لابد أن يكون واحداً، لعدم إمكان تعدد الآلهة المدبرة للعالم مع تحقق الانتظام في المخلوقات، لأنه يلزم من تعدد الأرباب اختلاف إرادتهم في تدبير المخلوقات وهذا يستلزم فساد المخلوقات وعدم انتظامها، لكنها منتظمة ليس فيها فساد من هذا الوجه، فدل هذا على أن المدبر لها لابد أن يكون واحداً وهو الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية (١٩١).

<sup>(</sup>٢) القصد السديد، ص (٨١). توفيق الرحن، (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة: آية (١).

<sup>(3)</sup> وهم ابن كثير وتبعه الشيخ فيصل رحمهما الله في نسبة البيتين لابن المعتز، والصحيح أنها لأبي العتاهية. انظر: ديوان أبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية، دار صادر، بيروت، ١٣٨٤هـ، ص(٧٧). وهذا مما يؤخذ على الشيخ على النقل من بعض الكتب دون الرجوع إلى مصادرها الأصلية فحصل بذلك بعض الأخطاء التي لا يقصدها الشيخ على ومن ذلك تخريج بعض الأحاديث. انظر: توفيق الرحمن، (٣/ ٢٠-٢٠).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (١/ ٨٤–٨٥).

وهذا الدليل العقلي هو الذي يسميه المتكلمون دليل التهانع، وهو في أصله صحيح إلا أنه لابد في مسائل الاعتقاد من الالتزام بدلالة النقل على الأدلة العقلية، لكونها هي الحجة على الناس، وهي التي يجب عليهم أن يسلموا بها.

ودلالة النصوص على هذا الدليل واستيفائها له أتم دلالة من الخوض مع المتكلمين فيها ذكروه من الاحتمالات والفروض (١).

ومن النصوص الدالة على هذا الأصل قوله تعالى: ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَدٍ ۚ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (٢).

يقول النَيْنِيْجَ فَيْصَلِ الْمُطْلِقَة في معنى هذه الآية: «أي: تفرد بها خلقه فلم يرض أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره، ومنع الإله الآخر عن الاستيلاء على ما خلق ﴿ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ مُ عَلَىٰ بَعْضُ فَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ أي: طلب بعضهم مغالبة بعض، كفعل ملوك الدنيا فيها بينهم » (٣).

ومن النصوص المتضمنة هذا الدليل قوله تعالى: ﴿قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ، ٓ ءَالِهَ ۗ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَا يَعَوْ أَانَ مَعَهُ، ٓ ءَالِهَ ۗ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَا يَعْوَا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ ﴾ (1).

وقد ذكر الشِّنيْخ فَيْصَلِلْ عَمَّالَتُهُ في تفسير هذه الآية قوله: « بالمغالبة والقهر ليزيلوا ملكه، كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض » (°).

والآيات في هذا المعنى كثيرة، والمقصود هنا ذكر ما يدل على وجه دلالة إنعام الله على عباده، وموافقة ذلك لمم وللمخلوقات معهم تمام الموافقة، وأن ذلك لا يمكن أن يكون من غير موجد أو يكون هو مقتضى طبائع الأشياء، بل يدل بالضرورة على وجود الله وربوبيته .

<sup>(</sup>١) انظر: المعرفة في الإسلام، عبدالله القرني، ص(١٧٥ -٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: آية (٩١).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: آية (٤٢)

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (٢/ ٦٢١).

رابعاً:

دليل المعجزة:

المعجزة هي: الآيات الخارقة للسنن الجارية ومقدور الثقلين، تأييداً من الله تعالى لأنبيائه، وتصديقاً لهم في ادعائهم للنبوة وتمييزاً لهم عن المتنبئين الكذابين، وتكون مقرونة بالتحدي سالمة من المعارضة، وهي إما حسية كانقلاب العصاحية وخروج الناقة من الصخرة، أو معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن الكريم وآية هود على قومه وهي الشهادة التي هي من أخفى آيات الرسل<sup>(۱)</sup>.

فدلالة المعجزة على وجود الله الله وربوبيته سبحانه واضحة لأنها دلت على صدق الرسل، فهم لم يدعوا أن المعجزة من عندهم وإنها أخبروا أنها من عند الله وهذا يوجب الإيهان به الله .

وقد ذكر الشِلْخَ فَضَلِلْ عَظَلَقَهُ أَنَ المعجزة دليل على ربوبية الله عند تفسير قوله تعالى في قصة إبراهيم التَلْيَكُلُمْ : ﴿ قُلْنَا يَسْنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَىمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ۞ (٢).

« قال أبو العالية (٣): السلام لا يؤذيه بردها، ولولا أنه قال ﴿ وَسَلَامًا ﴾ لكان البرد أشد عليه من الحر، وقال كعب الأحبار (٤): ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه، وعن

<sup>(</sup>۱) انظر: النبوات، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد عبدالرحمن عوض، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ۲۰۵۱هـ، ص (۳۰). لوامع الأنوار البهية، السفاريني، (۲/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: آية (٦٩).

<sup>(</sup>٣) هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي، المقرئ الحافظ المجود، أدرك زمن النبي الله وهو شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر، روى عن عمر وأبي بن كعب، وعنه عاصم الأحول وداود بن أبي هند، توفي سنة (٩٠هـ).

انظر: الكاشف، الذهبي، (١/ ٣٩٧). تهذيب التهذيب، ابن حجر، (٤/ ٢٨٤).

 <sup>(</sup>٤) هو كعب بن مانع أبو إسحاق الحميري، أسلم زمن الصديق، وسمع عمر، سكن الشام، وكان من أوعية
 العلم ومن كبار علماء أهل الكتاب والسنة، توفي في خلافة عثمان.

انظر: تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي، تحقيق: عبدالرحمن بن يحي المعلمي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٧٤هـ، (١/ ٢٥). الكاشف، الذهبي، (٢/ ١٤٨).

أبي هريرة قال: إن أحسن شيء قاله أبو إبراهيم لما رفع عنه الطبق وهو في النار، وجده ترشح جبينه فقال عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيم » (١).

وقد ذكر على القرآن بقوله: « إنها ذكر القرآن بقوله: « إنها ذكر القرآن بقوله: « إنها ذكرت هذه الحروف في أوائل السور، بياناً لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله؛ وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية » (٢).

واستدل الشِيئخ عضاه بمعجزة عصا موسى على وجود الله تعالى وربوبيته فقال: «أمره تعالى أن يلقى عصاه من يده ليظهر له دليلاً واضحاً على أنه الفاعل المختار القادر على كل شي » (٣).

وكذلك الحال في يد موسى، قال عليه في هذه المعجزة: « وهذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار، وصدق من جعل له معجزة » (1).

وقد استدل علماء السلف على وجود الله سبحانه وربوبيته بالمعجزات التي أيد الله بها رسله لبيان صدقهم فيما أخبروا به وفيما دعوا إليه من عبادته وحده، وترك عبادة ما سواه (°).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « المعجزات يعلم بها صدق الرسول المتضمن إثبات مرسله لأنها دالة بنفسها على ثبوت الصانع المحدث لها » (١).

والحاصل: أن الشِّيخ فَيْصَالَ عَلَيْكَ قد ذكر أقوى وأظهر الأدلة على ربوبية الله عَلَى وهي

 <sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (٣/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، (٣/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، (٣/ ٣٢٢).

انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبدالبر، تحقيق: مصطفى العلوي، ومحمد البكري،
 نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، (٧/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٦) درء تعارض العقل والنقل، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ، (٩/ ٤١).

الفطرة، ووجود الخلق، ثم إحكام الخلق وإتقانه، وآخرها دلالة المعجزة، مستنداً في إثبات ذلك على الأدلة الشرعية، وهو منهج السلف في إثبات العقائد.



## المطلب الثالث: استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية

ومعنى ذلك أن من أقر بتوحيد الربوبية لله فاعترف بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون إلا الله على لزمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة بجميع أنواعها إلا الله سبحانه وهذا هو توحيد الألوهية -كما سيأتي ذكره -فإن الألوهية هي العبادة والإله معناه المعبود، وهو الغاية من خلق العباد، وترتيب الثواب والعقاب. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؛ إذ لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر إلا عند المكابرة والجحود والإنكار ولهذا فإنه كثيراً ما يحتج الله سبحانه على المشركين في توحيد الألوهية بها أقروا به من توحيد الربوبية وأمر رسوله بأن يحتج بهذه الطريقة عليهم، قال تعالى: ﴿يَالَهُا النَّاسُ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن التَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا بِلَّهِ أندادًا وأنتُمْ وَالسَّمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ مِن التَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا بِلَّهِ أندادًا وأنتُمْ تَعَلَّمُونَ في السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن التَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا بِلَّهِ أندادًا وأنتُمْ تعَلَّمُونَ في السَّمَاء مِن السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن التَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا بِلَّهِ أندادًا وأنتُمْ تعَلَّمُونَ في السَّمَاء مِن السَّمَاء مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِن التَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا بِلَّهِ أندادًا وأنتُمْ اللَّهُ واللَّه مِن السَّمَاء مِن التَّمَرُتُ بِهِ مِن التَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا بِللَّهِ أندَادًا وأنتُمْ اللَّهُ مِن السَّمَاء الشريقة عليهم الله المن المنته عليه من الشَّمُ الله مِن السَّمَاء مِن السَّمَاء مِن الشَّمَاء مِن الشَّمَاء مِن السَّمَاء مَن السَّمَاء مِن السَّمَاء مِن السَّمَاء المنتم المناه بالله عليه من السَّمَاء مِن السَّمَاء مَن السَّمَاء مَاء فَلَا عَنْ السَّمَاء المن السَّمَاء مَاء فَاحْرَج بِهِ مِن الشَّمَاء المن الله المن المناه المن المن الله المناه المن المناه المن المناه المن المناه المن المناه المن المناه المن المناه المناه المناه المناه المناء المناه المناه المناه المناه المناه المن المناه المنا

وقد ذكر الشِهْخ فَصُلِلْ عَلَاقَهُ في تفسير هذه الآية: « يقول تعالى: يا أيها الناس وحدوا ربكم الذي خلقكم، وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون: لكي تنجوا من العذاب » (٢٠).

ثم قال: « وقال ابن جرير: معنى ذلك، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لتتقوه بطاعته، وتوحيده، وإفراده بالربوبية والعبادة، وقال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن فمعناه التوحيد » (٣).

ثم شرح النُّيْرِيِّجُ عَظْلَقُهُ معنى كلمة الأنداد في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ بِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾، فقال: « الأنداد جمع ند وهو المثل والنظير، أي: لا تعبدوا معه غيره ﴿ وَأَنتُمْ

سورة البقرة: الآيتان (٢١-٢٢).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، (١٠٩/١).

تَعْلَمُونَ ﴾ أنه لا مثل له وأنه الخالق الرازق المستحق للعبادة دون سواه » (١).

وذكر على التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية عند تفسيره قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ اللَّذِي لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ﴿ أَي: اللَّذِي لَه سلطان السهاوات والأرض ينفذ في جميعها أمره وقضاؤه، ويمضي في كلها أحكامه، يقول: فحق على من كان كذلك أن يطيعه أهل مملكته، ومن في سلطانه، ولا يعصوه. يقول: فلا تعصوا نذيري إليكم أيها الناس واتبعوه، واعملوا بها جاءكم من الحق » (٢).

ثم نقل عن ابن جرير تفسير قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَكُلَّ شَيْءٍ ﴾ (٣)، فقال: «يقول تعالى ذكره: وخلق الذي نزل على محمد الفرقان كل شيء، فالأشياء كلها خلقه وملكه، وعلى الماليك طاعة مالكهم وخدمة سيدهم دون غيره، يقول: وأنا خالقكم ومالكم فأخلصوالي العبادة دون غيري » (4).

ونقل عنه أيضاً تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمَّ يَنَّخِذُ وَلَدًا ﴾ (\*) فقال: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ: ﴿ وَقُلِ ﴾ يا محمد ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا ﴾، فيكون مربوباً لا رباً، لأن رب الأرباب لا ينبغي أن يكون له ولد » (٢).

وقد نقل الشِّنْ فَهَكِلْ عَلَاللَهُ عن ابن كثير في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُواْ ٱللَّهُ وَلَا تُمْرِكُواْ بِهِ مَ شَيَّكا ﴾ قال: « قال ابن كثير: في هذه الآية يأمر الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات » (٧).

<sup>(</sup>١) التعليقات السنية، ص (٦٣).

<sup>(</sup>٢) القصد السديد، ص (١٩٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: آية (٢).

<sup>(</sup>٤) التعليقات السنية، ص (٦٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: آية (١١١).

<sup>(</sup>٦) التعليقات السنية، ص (٦٠).

<sup>(</sup>٧) القصد السديد، ص (٢٤).

كما ذكر النين في مَعنى قول الرسول ؟ : (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) بعد أن يكبر ثلاثاً كلما صعد الثنايا أو هبط الأودية ونحوها في سفره ، فقال عناليه الله الله وحده التفرد في إلهيته وربوبيته، ولا يشبهه أحد » (١).

ولا شك أن ما ذكره الشِيخ فَصَل على استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية، قد أكده علماء السلف قبله، ومنهم الإمام ابن القيم على حيث قال: « والإلهية التي دعت الرسل أمهم إلى توحيد الرب بها هي العبادة، ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به؛ فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية » (٢).

وحاصل ما ذكرناه هو أن الشيخ برخالت قد عرف الربوبية بأنها: إثبات أن الله هو الخالق المالك المتصرف وحده لا شريك له في ملكه، ثم تبين لنا أنه يركز على إثبات ربوبية الله -تعالى - عن طريق الأدلة الشرعية بعيداً كل البعد عن التعقيدات التي أتى بها المتكلمون والفلاسفة في إثبات هذا التوحيد الذي جعلوا منه الغاية من خلق الخلق، مع أن معرفته أمر فطري بحيث إذا لم تفسد هذه الفطرة فإنها تأخذ بيد الإنسان إلى التوحيد في الألوهية وهي العبادة، وقد رأينا أن النفيئيج بخلالته كثيراً ما يربط توحيد الربوبية في كتبه بتوحيد الألوهية، لاستلزام ذلك بينهها.

ولا يخفى على من له أدنى إلمام بمذهب السلف مدى موافقة النفِياخ فَصَلِلْ عَلَقَهُ لَمُ اللهُ اللهُ عَلَقَهُ لَمُذا المنهج في إثبات توحيد الربوبية لله عَلَا .



<sup>(</sup>١) تطريز رياض الصالحين، ص (٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ابن القيم الجوزية، تحقيق: حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٥هـ، (٢/ ١٣٥).



# توحيد الألوهيسة

# وفيه أربعة مطالب: -

٥ المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية.

۞ المحلب الثاني: كلمة التوحيد (لا إله إلا الله ).

्रं विसीम् विधितः : । विभादं विधिवका.

ت المطلب الرابع: ما ينافي العبادة.

\* \* \* \* \* \*

### المطلب الأول: تعريف الألوهية

#### ١ - في اللغة:

الألوهية هي العبادة (۱) واسم الجلالة (الله) أصله إلاه، على فعال بمعنى مفعول ؟ لأنه مألوه، أي معبود، كقولنا: إمام «فعال» بمعنى مفعول لأنه مؤتم به، فلما دخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفاً، لكثرته في الكلام، ولو كانت عوضاً لما اجتمعت مع المعوض منه في قولهم: الإله (۱).

### ٢- في الشرع:

إذا كان توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله سبحانه من الخلق والرزق والملك والتصرف، ونحو ذلك ؛ فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وهي أفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب المشروع كالدعاء والنذر والخوف والرجاء والتوكل وغيرها.

يقول الشيخ بخلف في بيان معنى توحيد الألوهية في تفسير قول تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تَشْرِكُوا بِهِ مَسْرَعًا ﴾ ("): ﴿ قال ابن كثير بَخْلَفَ في هذه الآية : يأمر الله عبادت وهو وحده لاشريك له ؛ فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات وهو المستحق منهم أن يوحدوه، ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته ( أ).

وقد ذكر الشِّنْ خَفَيْكِ اللهِ اللهُ أن معنى إله هو المعبود، وذلك عند تفسيره لقوله الله تعالى : ﴿ اللهُ لاَ إِلَهُ إِلاَ هُوَ ﴾ (٥)، فقال : ﴿ قال ابن جريس : لا إلىه سواه : لا معبود

<sup>(</sup>۱) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، محب اللدين أبي الفيض الزبيلدي، تحقيق: علي شيري، دار الفكر، بروت، ١٤١٤هـ، (١٩/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب، ابن منظور، (١/ ١٨٨ - ١٩١). تاج العروس ، الزبيدي، (١٩/ ٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية (٣٦).

<sup>(</sup>٤) القصد السديد، ص (٢٤).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: آية (٢٥٥).

سواه<sup>))(۱)</sup>۔

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية على في معنى الإله: «فالإله: هو الذي تأله القلوب، عبادة واستعانة ومحبة وتعظيماً وخوفاً ورجاءاً وإجلالاً وإكراماً »(٢).

وتوحيد الألوهية هو موضوع دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، يقول على الله في تقرير ذلك بعد أن بين معنى ( لا إله إلا الله ) قال : « وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه الدليل » (٣).

فالشيخ بعلى المنه التوحيد شارحاً له على منهج السلف الصالح الذين فهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد، وهي إفراد الله بجميع أنواع العبادة، والكفر بكل ما يعبد من دون الله.

والدليل على اتباع الشيخ منهج السلف واقتفاء أثرهم، هو اتفاق ما جاء عنده لبعض تعاريف السلف لهذا التوحيد؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن حقيقة التوحيد: أن تعبدالله وحده، فلا يدعى إلا هو، ولا يخشى إلا هو، ولا يتقى إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يكون الدين إلا له، لا لأحد من الخلق » (٤).

ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن هذا التوحيد: «هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده » (٥).

<sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (١/ ٣٢٩).

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، (١/ ٣٦٥). وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب
 الجحيم، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، ص(٤٦١).

<sup>(</sup>٣) القصد السديد، ص (٢٩).

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق : محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، ٢٠٦١هـ، (٣/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٥) كشف الشبهات في التوحيد، محمد بن عبدالوهاب التميمي، دار القاسم ، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ، ص (٣).

وعليه:

فإن الشِّينِ فَضَلَ عَظْلَقُهُ قد وافق السلف في تعريف الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة.

## المطلب الثاني: كلمة التوحيد (لا إنه إلا الله)

#### أولاً : معناها :

(لا إله إلا الله) هي كلمة التوحيد وتدل على الألوهية بالمطابقة، فهي أساس الدين وقوامه، ودعوة جميع الأنبياء والمرسلين، من لدن نوح عليه السلام، وحتى نبينا محمد

وقد أوضح الشيخ على ذلك في تفسيره لمعنى (لا إله إلا الله) فقال: « معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله وحده منفرداً في ذاته وأوصافه، لاشريك له في ربوبيته وإلهيته» (٢).

وذكر ذلك أيضاً في موضع آخر بقوله: « لا إله إلا الله: أي لامعبود بحق إلا الله» (٢)، وقد ذكر على في معنى قول الله تعمل : ﴿ أَلَّا تَعَبُّدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (٤): « أي : أن تعبدوه وحده دون سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله» (٥).

وهذا هو التفسير الصحيح الذي فسرها به السلف الصالح رحمهم الله ؛ يقول الشيخ سليان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب(٢) - يرحمهم الله - : « ومعنى لا إله إلا

<sup>(</sup>۱) انظر: العبودية، شيخ الإسلام ابن تيمية، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة، ١٣٩٩هـ، صر(٥١). مجموع الفتاوي، شيخ الإسلام ابن تيمية، (١٤/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص (٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص (٧٧٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: آية (٢٣).

<sup>(</sup>٥) القصد السديد، ص (٢٤).

<sup>(</sup>٦) هو الشيخ سليمان بن عبدالله بن الشيخ بن محمد بن عبدالوهاب، من أئمة الدعوة المجاهدين، ولد في الدرعية سنة (١٢٠٠هـ)، كان قاضياً على مكة المكرمة في عهد الدولة السعودية، مات مقتولاً في الدرعية عام (١٢٣٣هـ) عندما هاجمها إبراهيم باشا.

انظر: الأعلام، الزركلي، (٣/ ١٢٣). علماء نجد، البسام، (١/ ١٩٣).

الله: أي لا معبود بحق إلا إله واحد، وهو الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا الله : أَيْ لَا مَعْبُودُ بَا الله عَلَى الله عَلَى الله وَ الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ﴿ وَلَمَا لَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

## ثانياً : أركانما :

اشتملت كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) على ركنين هما:

١) النفي : « لا إله » لنفى الألوهية بحق عن غير الله نفياً عاماً فإن « لا » هذا نافية للجنس، و «إله » نكره في سياق النفي فتفيد العموم، وبذلك يبطل الشرك بجميع أنواعه ويوجب الكفر بكل ما يعبد من دون الله.

الإثبات: «إلا الله » الإثبات جميع أنواع العبادة لله وحده، لاشريك له،
 وحصرها فيه بأداة الحصر «إلا» (1).

سورة الأنبياء: آية (٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النمل: آية (٣٦).

<sup>(</sup>٣) سورة ص: آية (٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: آية (٧٠).

<sup>(</sup>٥) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، الشيخ سليمان بن عبدالله، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة السابعة، ٨٠٤ هـ، ص(٧٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: العبودية، شيخ الإسلام ابن تيمية، ص(١٥٦). شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، ص(١٠٩-

وقد جاء معنى هذين الركنين في كثير من الآيات مشل قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَوَ اللَّهُ وَوَ الْوَثْقَىٰ ﴾ (١). فقول هـ عنى الركن الأول (لا إله) أي النفي.

وقوله: ﴿ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴾ هو معنى الركن الثاني (إلا الله) أي الإثبات.

وقد ذكر الشِيخ فَيْمَان المناف هذين الركنين عند شرحه لحديث الرسول الله الله وحده لا شريك لمه وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبدالله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنارحق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) (٢) قال الشيخ الله الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، أي: « من تكلم بلا إله إلا الله عارفاً لمعناها عاملاً بمقتضاها باطناً وظاهراً فلابد في الشهادتين من العلم واليقين بمدلولها.

قوله: «وحده» تأكيد للإثبات.

« لا شريك له » تأكيد للنفي.

فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله كائن من كان، وإثباتها لله وحده دون كل ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن»("). والحاصل:

أن الشِّنيخ فَصَلَلْ عَظَلْقُهُ يرى أن معنى «لا إله إلا الله » أي لامعبود بحق إلا الله، وهذا هو معنى توحيد الألوهية، ثم أكد على أن معناها لا يقتصر على النطق بها، بل يجب تحقيق لوازمها، مع ترك ما يناقضها، وهو في ذلك موافق لمنهج السلف.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ ، (ح/ ٣٢٥٢). ومسلم، كتــاب الإيهان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، (ح/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) القصد السديد، ص (٢٨-٢٩).

#### ثالثاً: شروطما:

ذكر الشِيْخِ فَصَلِنَا عَلَيْكَ شروط لا إله إلا الله السبعة نقلاً عن السيخ عبدالرحمن بمن حسن (١) على من كتابه فتح المجيد (٢) بقوله: « لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط، لا تنفع قائلها إلا باجتهاعها:

أحدها:العلم المنافي للجهل.

الثاني: اليقين المنافي للشك.

الثالث: القبول المنافي للرد.

الرابع: الانقياد المنافي للترك.

الخامس: الإخلاص المنافي للشرك.

السادس: الصدق المنافي للكذب.

السابع: المحبة المنافية لضدها.

وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه- هو أول واجب »(٣).

ثم قال على الشروط فقال: « وقد جمع بعضهم هذه الشروط فقال:

انظر: علماء نجله البسام، (١/ ١٨٠-٢٠١).

<sup>(</sup>۱) هو عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، ولد في الدرعية سنة (۱۹۹۳هـت)، انتقال إلى مصر وأخذ عن علماءها، ثم عاد إلى الرياض عام (۱۲٤۱هـ) فباشر أعماله، واشتغل بالتدريس والوعظ والتأليف إلى أن توفي في الرياض عام (۱۲۸۵هـ).

<sup>(</sup>۲) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، على عليه: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، مكتبة دار السلام، الرياض، مكتبة دار الفيحاء، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ، ص (٧٣).

<sup>(</sup>٣) القصد السديد، ص (٤٧).

إعلم وأيقن وانقد واقبل أحب وأخلص وأصدقن حكمك » (١). رابعاً: فضلها:

كلمة التوحيد هي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى، وهي أساس الدين وقوامه، وما بعدها تبع لها، وهي أعلى شعب الإيمان، كما ورد في الحديث قوله : «الإيمان بضع وسبعون شعبة: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من الإيمان » (٢).

وقد ذكر الشِنْخَ فَيَمَالُ عَلَيْهُ فَصَلَ هَذَه الكلمة بقوله: « وتوحيد الله هو أفضل الأعمال، فمن قال لا إله إلا الله إلا الله بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهو من الذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا ٱللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَعْمُوا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزَنُونَ ﴾ أَوْلَتِيكَ أَصْحَنُ ٱلجُنَّة خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٣) هـ(١).

وقال عند موته دخل التوحيد وأن من قالها عند موته دخل الجنة »(٥)، وقال الله دخل الجنة » (١)، وفي الجنة » (١)، وفي أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة » (١)، وفي موضع آخر قال: « لا إله إلا الله هي أفضل ما قاله النبيون، وهي كلمة التوحيد والإخلاص، وقيل: هي اسم الله الأعظم » (٧).



<sup>(</sup>۱) القصد السديد، ص (٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان بلفظ: « بضع وستون شعبة »، (ح/ ٩). ومسلم، كتاب الإيمان، باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء، (ح/ ٣٥-٥٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف: الآيتان (١٣-١٤).

<sup>(</sup>٤) القصد السديد، ص(٣١).

<sup>(</sup>٥) تطريز رياض الصالحين، ص (٥٤٢).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص (٤٥٧).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، ص (٧٨٥).

#### الطلب الثالث: العبادة وأنواعها

#### تعريف العبادة:

العبادة في اللغة: مشتقة من التعبد، وهو التذلل والخضوع (١)، يقال: طريق معبد، أي: مذلل قد وطئته الأقدام (٢).

#### أما العبادة في الشرع:

فقد قال الشِّلْخ فَضَلِ عَظَلْقَهُ في تعريفها: « العبادة هي طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه» (٣).

ونقل الشائلة عن البغوي تعريف العبادة فقال: « والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع، وسمي العبد عبداً لذلته وانقياده » (٤).

وقد وافق السلف رحمهم الله في تعريفها، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية على فقد عرفها بأنها: « اسم جامع لكل ما يجبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» (٥٠).

ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، ولا تنفع العبادة بواحد من هذين دون الآخر، فالسائر إلى الله يقوده الحب والتعظيم والذل، قال أحد السلف: « من عبدالله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالحوف وحده فهو مرجيء ومن عبده بالحب وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف فهو مؤمن موحد » (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، ابن منظور، (٣/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص(٣١٩).

<sup>(</sup>٣) القصد السديد، ص (٢٣).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، (١٠/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٦) معارج القبول، حافظ الحكمي، (٢/ ٤٣٧).

#### أنواع العبادة:

العبادة لها أنواع كثيرة، فهي تشمل كل أنواع الطاعات الظاهرة على اللسان والجوارح والصادرة من القلب كالذكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن، والصلاة والزكاة والصيام، والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، الصبر لحكمه، والرضى بقضائه والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه.

وباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله، أو أحبها توقيفية بمعنى أنه لا يشرع شيء منها إلا بدليل من الكتاب أو السنة ومالم يشرع يعتبر بدعة مردودة -كما قال النبي ﷺ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) (١) أي مردود عليه عمله لا يقبل منه، بل يأثم عليه، لأنه معصية وليس طاعة.

وأما العادات التي اعتاد الناس على فعلها مما يحتاجون إليه، فالأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلاَّ ما حرمه الله سبحانه وتعالى (٢).

وهذا التقسيم في الحظر والإباحة لا يخرج شيئاً من أفعال الإنسان العادية من دائرة العبادة لله، ولكن ذلك يختلف في درجته ما بين عبادة محضة وعادة مشوبة بالعبادة، وعادة تتحول بالنية والقصد إلى عبادة.

كما قال ابن حجر: «... المباحات يؤجر عليها بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة، أو المندوبة أو تكميلاً لشيء منها » (٣).

وهنا سأذكر بعض ما تطرق إليه الشِنْ إِنْ الشِنْ اللهِ الشَّالِ اللهِ السَّالِ اللهِ اللهِ السَّالِ العبادة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، (ح/١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٢٩/ ١٦-١٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، ابن حجر، (١٢/ ٢٧٥).

#### ١ -الدعاء:

وهو افتقار وتذلل، وطلب ممن يملك النفع والضر في جلب خير، أو دفع شر.

قال الشيخ على عند تفسيره هذه الآية: «عن ابن عباس قوله ﴿آدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ يقول: وحدوني أغفر لكم » (٣).

وقال في موضع آخر: « قال البغوي: أي اعبدوني دون غيري أجبكم وأثبكم واغفر لكم، فلما عبر عن العبادة بالدعاء، جعل الإثابة استجابة » (1).

وقال أيضاً: « الدعاء هو خالص العبادة، كما في حديث أنس عن الترمذي أن النبي قال: (الدعاء مخ العبادة) (٥) والمعنى أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ. قال القاضي عياض: أي: هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة، لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه » (١).

وأوضح الشيخ على أن إخفاء الدعاء أعظم من الجهر به ورفع الصوت لأن ذلك

<sup>(</sup>١) سورة غافر: آية (٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في فضل الدعاء (ح/ ٣٣٧٢).، وقال: «هذا حديث حسن صحيح ٩. وصححه الألباني في صحيح الجامع (ح/ ٣٤٠٧)، (١/ ٦٤١).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٣/ ٦٩٣).

<sup>(</sup>٤) تطريز رياض الصالحين، ص(٨٠٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله الله الله الله الله على الدعاء، (ح/ ٣٣٧١)، وقال: هذا الحديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، (ح/ ٣٠٠٣)، (٣/ ١٥٨)، وفي مشكاة المصابيح، (ح/ ٢٢٣١)، (٢/ ٣).

<sup>(</sup>٦) تطريز رياض الصالحين،ص (٦٠٨).

أقرب إلى الإخلاص، وابعد عن الرياء فيكون أحرى بالإجابة، فقال على قفي تفسير قوله تعالى: ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً ﴾ ((): « قال ابن جريج (()): يكره رفع الصوت والصياح بالدعاء، ويأمر بالتضرع والاستكانة » (()).

وقال على في موضع آخر: «قال ابن جرير: ﴿ تَضَرُّعًا ﴾ تـذللاً واسـتكانة لطاعتـه ﴿ وَخُفْيَةً ﴾ يقال: بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته، فيما بينكم وبينه لا جهاداً ومرآةً » (1).

وذكر الشيخ أيضاً النهي عن التعدي في الدعاء بأن يطلب من الله ما ليس فيه مصلحة للسائل خوفاً أن يكون مما لا يرضاه الله ولا يحبه، فيقع السائل في المحظور.

يقول على عند تفسيره قول الله تعالى: ﴿ آدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُ الله عندين في الدعاء وغيره (''): «عن ابن عباس قال: السر أنه لا يحب المعتدين في الدعاء وغيره ('').

#### ٢-التوكل:

هو الثقة بالله، والاعتماد عليه، والاستعانة به مع الأخذ بالأسباب.

وهو من أعظم العبادات ولا يتم إيان العبد إلَّا به، قال تعالى: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية (٥٥).

<sup>(</sup>٢) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي المكي، أول من دون العلم بمكة، ولد سنة (٨٠هـ) وتوفي سنة (١٥٠هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي (٦/ ٣٢٥). البداية والنهاية، ابن كثير (١١٠/١١).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) تطريز رياض الصالحين، ص(٨٠٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: آية (٥٥).

<sup>(</sup>٦) توفيق الرحمن، (٢/٣٢٣).

عَلَيْهِ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ (٢)، ونقل الشيخ عَلَقَه عن سعيد بن جبير قوله: « التوكل جماع الإيهان » (٣) وعرفه الشِّيخ فَيْصَلِ عَلَقَهُ بقوله: « هو الاعتهاد على الله عَلَى استجلاب المصالح و دفع المضار » (١).

قال الشيخ عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيرِ ﴾ (\*) «أي: لا نعبدالا إياك، ولا نتوكل إلا عليك، قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِير ﴾ فالأول: تبرؤ من الشرك، والثاني: تبرؤ من الحول والقوة، وتفويض إلى الله وَالله وهذا كثير في القرآن، قال تعالى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكُلُ اللهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (")، وقال تعالى: ﴿وَتَوَكُلُ عَلَى اللهِ وَكَيلاً ﴾ (")، وقال تعالى: ﴿وَتَوَكُلُ عَلَى اللهِ وَكَيلاً ﴾ (") وقال تعالى: ﴿وَتَوَكُل عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً ﴾ (") وقال تعالى: ﴿وَتَوَكُل عَلَى اللهِ وَالْمَوْنِ ﴾ (")، وقال تعالى: ﴿وَتَوَكُل عَلَى اللهِ وَكَالَ اللهِ وَاللهِ وَكَالُهُ ﴾ (") (قال تعالى: ﴿وَتَوَكُل اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِيلًا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلَهُ وَلِيلًا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَاللهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِيلًا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَالل

<sup>(</sup>١) سورة هود: آية (١٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: آية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) تطريز رياض الصالحين، ص(٧٣).

<sup>(</sup>٤) تطريز رياض الصالحين، ص (٧٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الفاتحة: آية (٥).

<sup>(</sup>٦) سورة هود: آية (١٢٣).

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب: آية (٣).

<sup>(</sup>٨) سورة المزمل: آية (٩).

<sup>(</sup>٩) توفيق الرحمن، (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>۱۰) سورة هود: آية (٦).

قال يوسف بن أسباط (١٠): كان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له » (٢٠).

وقد حذر الشيخ بطلقه في مواضع عديدة من الأمور التي تنافي التوكل على الله كالتعلق بالتهائم والرقى غير الشرعية، فقال عند تعليقه على حديث الرسول : (لا يرقون ولا يسترقون) (۱) قال: «أي: لا يرقون غيرهم بالرقية المكروهة ولا يطلبون من الغير أن يرقاهم توكلاً على الله، فالرقية مباحة ولا كراهة فيها إذا كانت بالقرآن أو الأدعية المعروفة » (1).

وذكر أيضاً: « قوله: (من تعلق شيئاً وكل إليه) (°) أي: وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلق بالله وفوض أمره إليه كفاه، ومن تعلق بغيره وكله الله إليه وخذله، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ رَ ۚ أَي: كافية » (٧).

وقال أيضاً في موضع آخر: « إن من توكل على غير الله فقد ضاع، لأنه يموت قال

<sup>(</sup>۱) هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي، أصله من العراق، ولكنه سكن أنطاكية، كان من خيار أهل زمانه، قال عنه ابن حبان: كان من عباد أهل الشام وقرائهم، كان مستقيم الحديث وربيا أخطأ، مات سنة (۱۹۵هـ).

انظر: الثقات، محمد بن حبان البستي، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٣٩٥هـ، (٧/ ٦٣٨).

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص (٧٣-٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، (ح/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) تطريز رياض الصالحين، ص (٧٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي، كتاب الطب عن رسول الله على، باب ما جاء في كراهية التعليق (ح/ ٢٠٧٢)، وأحمد، (٤/ ٣١٠). وحسنه الألباني في صحيح الجامع، (ح/ ٢٠٧٢)، وفي مشكاة المصابيح، (ح/ ٢٥٦٦).

<sup>(</sup>٦) سورة الطلاق: آية (٣).

<sup>(</sup>٧) القصد السديد، ص (٦١).

تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ أَ ﴾ (١) (١).

وأما عن ثمرات التوكل، فيذكر الشيخ على أن التوكل الصحيح على الله سبب في الوقاية من كل مكروه والحفظ من كل شر؛ يقول على الله كفاه، ونصره، وأعانه، وكلأه، وحفظه » (٢).

وقال أيضاً: « لو توكلتم على الله في ذهابكم ومجيئكم وتصرفكم لسهل رزقكم»(1).

#### ٣-الخوف والرجاء:

امتدح الله من عباده من يجمع في عبادته له -سبحانه- بين الخوف والرجاء، بقوله: ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَحْمَتُهُ، وَكَافُونَ عَذَابُهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَكَافُونَ عَذَابُهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَكَافُونَ عَذَابُهُمْ عَذَابَهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَكَافُونَ عَذَابُهُمْ عَذَابَهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَكَافُونَ عَذَابُهُمْ عَذَابَهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَكَافُونَ

وقد جمع الله على بين هاتين العبادتين معلماً بذلك عباده، كبي لا يكون المؤمن من القانطين فيها لوا اكتفى بالخوف، وترك الرجاء، وكي لا يكون من الآمنين من مكر الله فيها لو اكتفى بالرجاء وترك الخوف من الله.

وقد أوضح الشِلْخِ فَيْمَالُ عَلَقَهُ هذا المعنى بقوله: « الخوف يزجر العبد عن المعاصي، والرجاء يبعثه على الطاعات فلا يأمن العقوبة، ولا يقنط من الرحمة » (٢).

ثم يذكر بعد ذلك الآيات التي بينت ذلك بقوله: « والآيات في هـذا المعنى كثيرة

<sup>(</sup>١) سورة القصص: آية (٨٨).

<sup>(</sup>۲) تطریز ریاض الصالحین، ص (۷۰).

<sup>(</sup>٣) تطريز رياض الصالحين، ص(٧٦).

<sup>(</sup>٤) تطريز رياض الصالحين، ص (٧٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: آية (٥٧).

<sup>(</sup>٦) تطريز رياض الصالحين، ص (٣٠١).

معلومة فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنين أو آيات أو آية، قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ اللَّهُ نَزَّلَ اللَّهُ نَزَّلَ اللَّهُ نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

وقوله تعالى: ﴿ آعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ (٢). وقوله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءً ﴾ (٢) ، (٤).

وقد عرف الشيخ على الرجاء بقوله: «الرجاء تعليق القلب بمحبوب في المستقبل والفرق بينه وبين التمني، أن التمني يصاحبه الكسل، والرجاء يبعث على صالح العمل، ويطلق الرجاء على الخوف ومنه قوله تعالى: ﴿مَّا لَكُرْلَا تَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا ﴾ (٥) أي: لا تخافون له عظمة حتى تتركوا عصيانه، وقال ابن عباس: لا تعظمون الله حق عظمته، أي: لا تخافون من بأسه ونقمته » (٦).

وما ذكره النفياخ فَضَلَ عَنَالَتُهُ عَن الخوف والرجاء وحال العبد بينها أوضحه شارح الطحاوية بقوله: « فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأساً، وكل واحد إذا خفته هربت اليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه » (٧).

ثم بين شارح الطحاوية أيضاً موقف العبد من الخوف والرجاء في حياته فقال: «قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه بخلاف زمن الصحة،

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: آية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: آية (٩٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: آية (١٥٦).

<sup>(</sup>٤) تطريز رياض الصالحين، ص(٣٠٣-٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) سورة نوح: آية (١٣).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص(٢٧٨).

<sup>(</sup>٧) شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، ص(٣٣٠).

فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه » (١).

وعليه: فإن الشِّيخ فَضَلِ عَلَيْهُ قد وافق السلف في الجمع بين الخوف والرجاء في العبادة .

70001

(١) شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، ص(٣٣١).

## المطلب الرابع: ما ينافي العبادة (التوحيد).

بعد أن ذكرت بعض أنواع العبادة كما وضحها الشيخ على وبينها في كتبه، نستعرض هنا ما ينافي العبادة من الشرك الأكبر والأصغر وكبائر الذنوب، بحسب ما تطرق إليه الشيخ على وفق منهجه ولبيان هذا المطلب قسمته إلى مسألتين:

المسألة الأولى: الشرك بالله تعالى.

كما أن أعظم طاعة وعبادة عُبد الله بها، وتُقرب بها إليه هي (التوحيد)، كذلك فإن أعظم ذنب عُصي الله تعالى به على الإطلاق هو (الشرك)، لذلك فإن من مات عليه لن يغفر له الله أبداً، ويدخله النار خالداً خلداً فيها أبداً، ويحبط جميع عمله كبيره وصغيره، لأنه صرف أعظم حق من حقوق الله تعالى لغير الله فأحبط الله جميع عمله.

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ ﴾ (١).

وقبول العبادة مبني على أمرين:

الأول: الإخلاص:

وهو تجريد العبادة لله سبحانه وتعالى، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله.

وعرفه النَّهِ يُخِفَيَكُ عَلَيْكُ بِقُولُه: « الإخلاص هو: إفراد الله تعالى بالقصد وهو أن يريد العبد بطاعته التقرب إلى الله دون شيء آخر » (٢).

وذكر على في معنى قوله تعالى: ﴿ أَلَا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (٣): « المعنى أمر أن تعبدوه وحده دون سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله » (٤).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية (٤٨).

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص(٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: آية (٢٣).

<sup>(</sup>٤) القصد السديد، ص(٢٤).

#### الثانى: المتابعة:

بأن تكون صواباً على سنة الرسول ﴿ وهذا هو مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله، فإن مقتضاها وجوب طاعة الرسول واتباع ما شرعه وترك البدع والمحدثات.

وقد أشار الشيخ على إلى ذلك بقوله: « التمسك بالسنة في الاعتقاد والأعمال والأقوال، والتحذير من البدع، وهي ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة » (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وجماع الدين أصلان: ألا نعبدالا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرٌ مِّتْلُكُرْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ عَمَلَ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ وَاللهُ مَا عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُل

وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمداً رسول الله ففي الأولى: أن لا نعبدالا إياه، وفي الثانية: أن محمداً هو رسوله المبلغ عنه فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره وقد بين الله لنا ما نعبدالله به ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبر أنها ضلالة »(٢).

وقد اهتم الشيخ بخ الله بهذا الموضوع وذكر أن كل مسلم يجب عليه أن يعرف ماهي العبادة، وما الذي يحبطها ويفسد العمل، وذلك في مقدمة شرحه لكتاب التوحيد حيث قال: « وموضوع هذا الكتاب: في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة، وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة.

وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه » (1).

<sup>(</sup>۱) تطريز رياض الصالحين، ص(١٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: آية (١١٠).

<sup>(</sup>٣) العبودية، شيخ الإسلام ابن تيمية، ص(١٠٣).

<sup>(</sup>٤) القصد السديد، ص (٢٣).

ثم بين على أن الإخلاص في العبادة حق لله تعالى لأنه هو الخالق الرازق فقال: «قوله: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُتَمْرِكُوا بِهِ شَيْكًا ﴾ (١) قال ابن كثير على هذه الآية: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه، ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته » (١).

وقد أوضح على الطاغوت الذي نهانا الله عنه في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي صَلَّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ آعَبُدُوا آلله وَ آلَمَةً وَآجَتَنِبُوا آلطَّعُوتَ ﴾ (٣) وذلك نقلاً عن ابن القيم (٤) ، فقال: « الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيره من الله، أو يطيعونه فيها لا يعلمون أنه طاعة لله » (٥).

وقد نقل على الحافظ معنى قول الرسول ﷺ: (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً) (١).

فقال: « اقتصر على نفي الإشراك، لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله فهو مشرك وهو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي: مع سائر الشروط » (٧).

سورة النساء: آية (٣٦).

<sup>(</sup>٢) القصد السديد، ص (٢٤).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: آية (٣٦).

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم الجوزية، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٣هـ، (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٥) القصد السديد، ص(٢٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب أرداف الرجل خلف الرجل، (ح/ ٧٣٧٣). ومسلم كتاب الإيان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (ح/ ٣٠).

<sup>(</sup>٧) القصد السديد، ص (٢٥).

ونقل عن القرطبي (١) معنى قول الرسول ﷺ: «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك شيئاً دخل النار » (٢).

قال: «أي لم يتخذ معه شريكاً من الإلهية، ولا في الخلق، ولا في العبادة، ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: أن من مات على ذلك فلابد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على المشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلده في النار أبد الآباد » (٣).

فالشيخ بطالله بين أن الإخلاص لله لابد أن يكون في جميع أنواع العبادة، لا يـشرك مع الله أحداً من خلقه، ولو كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلاً؛ لأنه حق الله افترضه على عباده.

والشرك في الألوهية يرد على أمرين: إما أن يكون بعدم إخلاص القصد والإرادة، بإرادة غير الله بالحب والتأله، فلا يكون الله هو غاية العبد، ومراده وإما أن يكون باتخاذ وسائط في جلب النفع، أو دفع الضر، سواء اتخذ تلك الوسائط بمجرد الدعاء والطلب أو التقرب والعبادة (1).

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن عمر أبو العباس القرطبي، المحدث المدرس، نزيل الإسكندرية، ولد بقرطبة سنة (٥٧٨هـ) وسمع الكثير فيها، ثم انتقل إلى المشرق واشتهر وطار صيته، اختصر الصحيحين ثم شرح مختصر صحيح مسلم وسماه المفهم، وأتى فيه بأشياء مفيدة، كان بارعاً في الفقه والعربية، عارفاً بالحديث، توفي بالإسكندرية سنة (٢٥٦هـ).

انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد التلمساني، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٣٨٨ه، (٢/ ٦١٥). الوافي بالوفيات، صلاح الدين إيك، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠هـ (٧/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٠) ومسلم بلفظ: « من مات لا يشرك بالله شيئاً... » كتاب الإيهان، باب من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة (ح/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) القصد السديد، ص (٤٢-٤٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: ضوابط التكفير، عبد الله القرني، ص (٩٩).

وقد عرض الشِيْخ فَضَالْ عَلَّهُ لعدد من صور السرك سواء أكان شركاً أكبر أم أصغر (۱)، وذلك عند شرحه لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب، الذي أكثر فيه من بيان الشرك وصوره و ذرائعه وسده لتلك الذرائع، قال الشِيْخ فَضِلَلْ عَلَيْهُ في مقدمة شرحه لهذا الكتاب: « والمصنف هو الإمام العالم التقي شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب مجدد القرن الثاني عشر، نشأ في بلاد نجد، وهم في أسوأ حال في أمور دينهم ودنياهم، قد فشا فيهم الشرك الأكبر والأصغر، وكانوا متفرقين يغير بعضهم على بعض، ويقتل بعضهم بعضاً، فدعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والاجتماع على دينه » (۱).

ومما نبه عليه الشيخ ﷺ في هذا الجانب الاستغاثة بالمخلوقات في الشدائد من دون الله، لأن الاستغاثة عبادة يجب صرفها لله ومن صرفها لغيره فقد أشرك، يقول ﷺ: 
«وقوله تعالى: ﴿وَمَنَ أَضَلُ مِمَّن يَدّعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن لاّ يَسْتَجِبُ لَهُ وَإِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَعَمَةِ ﴾ (٦) أي لا أضل ممن يعبد مع الله من لا يستجيب له لو سمع دعاءه أبداً، ﴿وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَن دُعَآبِهِمْ

#### (١) الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر:

١-أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، أما الأصغر فلا يخرج من الملة.

٢-أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، أما الأصغر فلا يخلد صاحبه في النار وإن دخلها.

٣-أن الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، بخلاف الشرك الأصغر فلا يبحها.

٤-الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، أما الشرك الأصغر فيحبط العمل الذي خالطه فقط.

 ٥-الشرك الأكبر يوجب المعاداة وقطع الموالاة، أما الأصغر فيوالي بقدر ما فيه من التوحيد ويعادي بقدر ما فيه من الشرك الأصغر.

انظر: عقيدة أهل السنة والجاعة على ضوء الكتاب والسنة، د.سعيد مسفر، ص(١٤٣).

- (٢) القصد السديد، ص (٢٢).
- (٣) سورة الأحقاف: آية (٥).
- (٤) سورة الأحقاف: آية (٥).

لأنهم إما جمادات، وإما عباد مأمورون مشتغلون بـأحوالهم ﴿وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَمُ مَا عَبَادَ مِنْ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَمُ مَا عُدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَةٍ مَ كَنفِرينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

من صور الشرك:

١ - الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره:

عرف الشيخ عَلَاقَهُ الاستغاثة بأنها: «طلب الغوث وهو إزالة الشدة » (°).

والفرق بين الاستغاثة والدعاء بينه الشيخ بين الاستغاثة والدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص فبينها عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة » (1).

وكما سبق أن بينا أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة، بل هو العبادة كما اخبر ذلك

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف: آية (٦).

<sup>(</sup>٢) . القصد السديد، ص (٧٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد، (١٠/ ١٥٩) وقال: ورجاله صحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. ورواه أحمد (٥/ ٣١٧)، ثنا موسى بن داود، ثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، أن رجلاً سمع عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا رسول الله على فقال أبو بكر الله على نستغيث برسول الله الله من هذا المنافق. فقال رسول الله على: (لا يقام لي، إنها يقام لله تبارك وتعالى). وموسى بن داود، هو الضبي أبو عبد الله الطرطوسي، صدوق فقيه زاهد له أوهام، من صغار التاسعة، فيبدو أنه ممن روى عن ابن لهيعة بعد اختلاطه، وفي الحديث راو لم يسمّ، فالحديث على هذا ضعيف .

<sup>(</sup>٤) القصد السديد، ص (٧٩).

<sup>(</sup>٥) القصد السديد، ص (٧٦).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص(٧٦-٧٧).

رسول الله بي الله بي الله وحب صرفه لله تعالى وحده دون سواه، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك، يقول الني الله في الله فقد أشرك، يقول الني الني الله في الله غيره ملكاً أو نبياً أو ولياً أو شمساً أو قمراً فقد أشرك في عبادة الله غيره، وطلب منه ما ليس له، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاحِدَ اللهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللهِ أَحَدًا ﴿ (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \*

وبين على أن معنى قول الله تعالى: ﴿ فَآبَتَغُواْ عِندَ اللهِ آلرِّزُقَ ﴾ (٣) فقال: «أي: اطلبوه من الله وحده فإنه الخالق الرازق » (٤).

والدعاء ينقسم إلى نوعين:

١ - دعاء مسألة: وهو سؤال الله بأسمائه الحسنى بجلب نفع أو دفع شر.

٢-دعاء عبادة: وهو التعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، ويدعي العبد فيه خوفاً
 ورجاءً.

والنوعان متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة (٥٠).

وكلا النوعين يجب صرفها لله تعالى وحده لا شريك له، ومن صرفها لغيره فقد أشرك، ويدخل تحت هذين النوعين للدعاء الاستعاذة، وقد عرفها الشيخ على بقوله: «الاستعاذة الالتجاء والاعتصام» (1).

وفسر ﷺ قوله الله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلَّذِيَّ فَزَادُوهُمْ

سورة الجن: آية (۱۸).

<sup>(</sup>٢) القصد السديد، ص(٧٨).

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت: آية (١٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص(٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، (١/ ١٠-١١٩). اقتضاء البصراط المستقيم، شيخ الإسلام ابن تيمية، (١/ ٧٧٨).

<sup>(</sup>٦) القصد السديد، ص (١٧٤).

رَهَقًا ﴿ الله عَلَى الله الحاهلية إذا نزلوا وادياً قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فزاد الجن الإنس رهقاً أي: إضافة وإرهاباً » (٢).

ثم بعد ذلك بين على معنى حديث رسول الله على: (من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك) فقال: «شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به وبأسمائه وصفاته بدلاً مما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن » (٣).

## ٢-التعلق بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر:

النفع والضر كله بيد الله، ولا يكون شيء في ملك الله إلا بعلمه وقدرته، ومن اعتقد النفع والضر من دون الله تعالى أو مع الله فيها لا يقدر عليه إلا الله يعتبر مشركاً.

ومن ذلك لبس الحلقة والخيط وتعليق التهائم لرفع البلاء أو دفعه، قال رسول الله ﷺ: (من تعلق تميمة فقد أشرك) (٤)، وقد نقل السيخ ﷺ عن أبي السعادات (٥) معنى الحديث فقال: « التهائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم، يتقون بها العين في زعمهم، فأبلطه الإسلام »(١)، وقال أيضاً: « إنها جعلها شركاً لأنهم

سورة الجن: آية (٦).

<sup>(</sup>٢) القصد السديد، ص(٧٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص(٧٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، (٤/ ١٥٤) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد بن عبيد المعافري.

<sup>(</sup>٥) هو مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني المشهور بابن الأثير الجزري، الكاتب، مصنف جامع الأصول، والنهاية في غريب الحديث، عرض له في أواخر حياته فالج فلزمه حتى مات سنة (٦٠٦هـ). انظر: العبر، الذهبي، (٣/ ٤٣). البداية والنهاية، ابن كثير (١٣/ ٤٥). شذرات الذهب، ابن العباد، (٥/ ٢٢).

النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق: طاهر أحمد الرزاوي،
 محمود بن محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بروت، ١٣٩٩هـ، (١/ ١٩٧).

أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا رفع الأذى من غير الله الذي هو رافعه»(١).

وخلاصة ذلك ما ذكره الشيخ على الله الله وخذله، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللهِ فَهُوَ إِلَيه كَفَاه، ومن تعلق بغيره وكله الله إليه وخذله، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ مُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ فَهُو عَسْبُهُ مُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ فَهُو عَسْبُهُ مُ اللهِ الل

ونبه الشيخ على أنواع التهائم ذاكراً الرأيين الواردين فيها دون أن يرجح أحدهما على الآخر، يقول على الأخراء و كانوا أصحاب عبدالله بن مسعود على يكرهون التهائم كلها من القرآن وغير القرآن، وقال عبدالله بن عمرو وغيره: يجوز تعليق التهائم التي من القرآن وأسهاء الله وصفاته، وحملوا الحديث على التهائم التي فيها شرك والله أعلم "(3).

والراجح أنه لا يجوز تعليق التهائم ولو من القرآن الكريم لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ أنها سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به، والأصل في مثل هذا التوثيق(٥).

## ٣-الذبح والنذر لغير الله:

الذبح عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولا يجوز أن يتقرب بها لغيره قال تعالى: ﴿ فَصَلِ لِرَبِّكَ وَٱخْرَ ﴿ أَمُوهُ - أَي النبي - الله أن يداوم على الصلاة مخلصاً، وينحر البدن على اسمه وحده، بخلاف ما عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه » (٧).

<sup>(</sup>١) القصد السديد، ص(٥٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق: آية (٣).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص(٦١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص(٦٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتاوى العقيدة، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار المنهاج، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ، ص (٤٣).

<sup>(</sup>٦) سورة الكوثر: آية (٢).

<sup>(</sup>٧) القصد السديد، ص(٦٧).

وكذا نرى أن الشيخ براي أن من ذبح لغير الله كائناً من كان فإن فعله هذا هو مما أهل به لغير الله، فيستحق بذلك الوعيد لوقوعه في الشرك بالله راية فقال: «قوله: (لعن الله من ذبح لغير الله) كمن يذبح للجن أو القبر أو الكواكب، لأنه مما أهل به لغير الله. وذكر إبراهيم المروزي (١) أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله » (١).

ومن المسائل التي وضحها الشيخ على هذا الباب عدم جواز الذبح في مكان كان يعبد فيه غير الله، أو كان موضعاً لعيد من أعياد الجاهلية، وقد بين على أن هذا الذبح معصية لله تعالى لا يتقرب به إلى الله، حيث قال: « أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن مسجد الضرار لما أعد لمعصية الله صار محل غضب فلا تجوز الصلاة فيه » (٣).

والنذر عبادة لله ومن صرفها لغيره فقد أشرك كها بين ذلك الشيخ عظالة فقال: «باب من الشرك النذر لغير الله تعالى أي: لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله تعالى شركاً في العبادة » (1).

ثم بين الطُّلَقَة تفسير قوله تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِآلنَّذَرِ ﴾ (٥) فيقول: أي بها نـ ذروه طاعـة لـه وتقرباً إليه ﴿ وَ حَنَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّلْمُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُولَا اللَّالِمُ ال

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن عبدالله بن أحمد المروزي الخلال، أبو إسحاق، صدوق ذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة (۲٤۱هـ).

انظر: الثقات، ابن حبان، (١/ ٧٥). الكاشف، الذهبي، (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) القصد السديد، ص(٦٧).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص(٧٠).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص(٧٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الإنسان: آية (٧).

<sup>(</sup>٦) سورة الإنسان: آية (٧).

الآية على وجوب الوفاء بالنذر، ومدح من فعل ذلك طاعة لله، ووفاء بها تقرب به إليه » (١).

ثم بعد ذلك بين على الله معنى قول الرسول : (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله، فلا يعصه) (٢)، فقال: أي فليفعل ما نذره من طاعة الله »(٣).

#### ٤ - الحلف بغير الله:

حذر الرسول على من الحلف بغير الله، وذلك لسد الطرق الموصلة للشرك، وحماية لجناب التوحيد، وحتى يكون الدين كله لله.

قال عليه الصلاة والسلام: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) (1).

وهذا الشرك الذي عناه الرسول رضي الشرك الأصغر، الذي لا يخلد صاحبه في النار، ولكنه أكبر من الكبائر.

وقد أشار النفي نُخ فَضَلَ عَلَيْكَ إلى هذا المعنى بقوله: « وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذباً كبيرة من الكبائر، والشرك بالله أعظم من كبائر الذنوب » (٥).

وإذا كان الشيخ على بين أن ليس للمخلوق أن يحلف بغير الله، فإنه يؤكد في موضع آخر أن للخالق أن يقسم بها شاء من خلقه، فيقول على «قال الشعبي (٢) وغيره: الخالق

<sup>(</sup>١) القصد السديد، ص (٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، (ح/٦٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) القصد السديد، ص(٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي، كتاب الإيهان والنذور، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، (ح/ ١٥٣٥). والحاكم (١/ ١٨)، (٤/ ٢٩٧). وصححه ووافقه الذهبي. ورواه أبو داود، كتاب الإيهان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، (ح/ ٢٩٧٨). وصححه الألباني في صحيح الجامع، (ح/ ٢٠٤٤)، (٢/ ١٧).

<sup>(</sup>٥) القصد السديد، ص (١٩٣).

<sup>(</sup>٦) هو عامر بن شرحبيل الشعبي أبو عمرو، تابعي جليل، ولـ د بالكوفة سنة (١٩هـ) وعاش بها، يضرب به المثل في ذكائه وحفظه، حتى عـ د من الأذكياء، ويعـ د من كبـار الرجـال ضبطاً وحفظاً،

يقسم بها شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق » (١).

وهكذا نرى أن الشيخ على قد بين أن حلف المخلوق بغير خالقه قد يجره إلى أمر خطير، فحذر على من ذلك بقوله: « تحريم الحلف بغير الله » (٣)، لأن ذلك قد يخرجه من الملة، فالحلف بغير الله من أقوى الذرائع الموصلة للشرك الأكبر، وقد يتدرج الحالف في تعظيم المحلوف به، حتى يصل إلى درجة المساواة مع الخالق جل وعلا، وهذا هو الشرك الأكبر.

وفي هذا المعنى يقول على الله عنه الله من الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الإسلام »(1) ثم يقول على بعد ذلك: «قال العلماء: السرُّ في النهي عن الحلف بغير الله، أن الحلف بالشيء يقتضى تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنها هي لله وحده » (0).

F =

توفي بالكوفة سنة (١٠٣هـ).

انظر: تهذيب التهذيب، ابن حجر، (٥/ ٦٥). وفيات الأعيان وأنباء الزمان، ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد، تحقيق: إحسان عباس. دار صادر، بيروت، (٣/ ١٢).

- (١) توفيق الرحمن، (٤/ ١٧٠). تطريز رياض الصالحين، ص (٩٦٣).
  - (٢) تيسير العزيز الحميد، الشيخ سليهان بن عبدالله، ص (٩٠٥).
    - (٣) القصد السديد، ص (١٩٣).
    - (٤) تطريز رياض الصالحين، ص (٩٦٣).
    - (٥) تطريز رياض الصالحين، ص(٩٦١).

### ٥-الغلوفي الصالحين:

عرف الشِّلخ فَيْصَالَ عَلَيْكُ الغلو بقوله: « الغلو: هو التعظيم بالقول والاعتقاد »(١).

والغلو في الصالحين يؤول إلى الشرك في الألوهية، وهو أعظم ذنب عصي الله به، وينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص: شهادة أن لا إله إلا الله.

ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ (٢).

قال الشيخ على أن ينعي إلا لله، والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله، والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيراً لهم أن يفعلوا بنبيهم في فعل النصارى في عيسى، واليهود في عزير، كما قال تعسالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوهُمْ إلِهِ صَرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْكَتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوهُمْ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ (")، ولهذا قال في: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنها أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله) (أن فكل من دعانبياً أو لياً من دون الله فقد اتخذه إلهاً، وضاهى النصارى في شركهم، وعبد مع الله غيره، وقد حرق على بن أبي طالب في غلاة الرافضة (٥)، لما ادعوا فيه الألوهية »(١).

<sup>(</sup>١) القصد السديد، ص (٩٧).

<sup>(</sup>۲) سورة النساء: آية (۱۷۱).

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد: آية (١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَنبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾، (ح/ ٣٢٦١).

<sup>(</sup>٥) الغلاة المحرقون: هم عبدالله بن سبأ اليهودي وأتباعه قالوا: إن علياً إلههم، فنهاهم فلم ينتهوا فحرقهم وإنها أراد ابن سبأ إحداث فتنة، وخلق شيع، وفتح ثغرة في صفوف المسلمين وقد حدث ما أراد هدا اليهودي الملعون. ووجد في الناس كثير ممن أطاعه وأله علياً وأبناءه وكفر بالله ورسوله، انظر: الفرق بين الفرق، الاسفرائيني، ص(٢٣٣).

<sup>(</sup>٦) القصد السديد، ص(٩٧).

وقد سبقه إلى نحو هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال: « ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى، وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم قال: وعلي حرق الغالية من الرافضة، فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها واتفق الصحابة على قتلهم لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق وهو قول أكثر العلماء » (١).

وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام -وهو الصادق- أن بعض هذه الأمة يتبع سنن أهل الكتاب، في اتباع الهوى والقول على الله بلا علم وابتداع دين لم يسشرعه الله، فقد وقع مانهى عنه النبي في فإن كثيراً ممن ينتسب إلى الإسلام يطري النبي غاية الإطراء فيعتقد فيه أنه يعلم الغيب وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السهاء، وقد نفى الله عنه ذلك في القرآن فقال تعالى على لسان نبيه: ﴿ قُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلّا مَا شَآءَ الله وَلَو كُنتُ الله وَلَا المَا الله وَمَا أَدُرِى مَا يُفعَلُ في خَرَ إِن الله وَلا أَمْلُ وَمَا أَدْرِى مَا يُفعَلُ في خَرَ إِن الله وَلا أَمْلُ وَمَا أَدْرِى مَا يُفعَلُ في وَلا بِكُمْ عَن الرُّولُ وَالله عنه الله عنه الله وَلَا بَعْمَ لَهُ الله وَلَا الله وَمَا أَدْرِى مَا يُفعَلُ في وَلَا بِكُمْ عَن الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفعَلُ في وَلَا بِكُمْ الله وَلا الله م شياطينهم.

يقول النياخ فَيْمَانَ عَالَقَهُ في بيان هذا الجانب: «الإطراء: مجاوزة الحد في المدح، وقد وقع في هذا الإطراء كشير من هذه الأمة، وقالوا: إن رسول الله على يجيب من دعاه، ويعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله كما اشتهر ذلك في نظم البوصيري (٥)

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، (۳۵/ ۱۸۵).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: آية (١٨٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: آية (٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف: آية (٩).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن سعيد البوصيري، نسبة إلى بلدته أبو صير بمصر، ولد سنة (٦٠٨هـ) وأشتغل بالتصوف، وكان على الطريقة الشاذلية، له ديوان شعر مطبوع، ت سنة (٦٩٥هـ). انظر: ترجمته في مقدمة ديوان البوصيري، تحقيق سعيد كيلاني، طبع مصطفى الحلبي، مصر، ٣٧٤هـ، ص(٥-٤٤).

في البردة(١) حيث قال:

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به

سواك عند حلول الحادث العمم

وقال:

فإن من وجودك الدنيا وضرتها

ومن علومك علم اللوح والقلم.

وكما لا يخفى على ذوي البصائر؛ بأن كل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد، أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو، وهذا هو الذي حصل في قوم نوح التَّلِيَّة، قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَ ءَالِهَ تَكُرُ وَلَا تَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴾ (٤).

يقول الشِيْخ فَضَلِ السِّلْ عند تفسير لهذه الآية: « قال محمد بن قيس (°): كانوا قوماً

<sup>(</sup>۱) قصيدة ميمية اسمها (الكواكب الدرية في مدح خير البرية) في (١٦٢) بيتاً، وهي من أشهر المدائح النبوية، وأكثرها ذيوعاً وانتشاراً تجاوزت شروحها خمسين شرحاً، وقد غلا فيها الناظم في مقام النبي على وتجاوز الحد المشروع، وقد رد على هذه القصيدة طائفة من العلماء ومنهم الشيخ سليمان بن محمد بسن عبدالوهاب في كتابه « تيسير العزيز الحميد »، ص (٢١٩-٢٢)، والشيخ عبدالرحن بن حسن بن محمد ابن عبدالوهاب في « الدرر السنية »، (٩/ ٩٤ - ١٠٠٠)، والشيخ عبدالله بن عبدالرحن بن حسن في « منهاج التأسيس والتقديس »، ص (٢١٧)، والإمام الشوكاني في « الدر النضيد »، ص (٢٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: آية (١٨٨).

<sup>(</sup>٣) القصد السديد، ص (٩٩).

<sup>(</sup>٤) سورة نوح: آية (٢٣).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي الحجازي، يقال أن له رؤية، وقد روى عن

صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنها كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم » (١).

وقال على أصناماً تعبد من الخود الله على المحلق في موضع آخر: « فصارت صورهم بسبب الغلو فيهم أصناماً تعبد من دون الله، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت له ذيل، وأما يعوث فكانت لمراد، وأما يعوق فكان لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير » (٢).

ثم بعد ذلك بيَّن عَلَقَهُ السبب في هذا الفعل فقال: « لما درست آثار العلم بذهاب العلماء، وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك عبدوها مع الله؛ ظناً منهم أنه ينفعهم عند الله » (٣).

وحاصل ذلك هو معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه ولو حسن قصد الفاعل، فأول شرك وقع في الأرض وغيّر به دين الأنبياء كان بشبهة الصالحين، حيث أنه مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئاً أرادوا به خيراً، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.

#### المسألة الثانية: السحر:

السحر من الأعمال المحرمة التي تضاد التوحيد وهو محاداة لله ورسوله وقد نقل النفي المنطق المعربين المعرب

**√**F =

النبي ﷺ مرسلاً، كما روى عن أمه وعن عائشة ﷺ.

انظر: الثقات، ابن حبان، (٥/ ٣٦٩). الإصابة، ابن حجر، (٦/ ٢٥٥).

- توفيق الرحمن، (٤/ ٣٦٦–٣٦٧).
  - (٢) القصد السديد، ص(٩٨).
  - (٣) المرجع السابق، ص(٩٨).
- (٤) هو عبدالله بن أحمد بن موفق الدين بن قدامة، من فقهاء الحنابلة، جمع بين العلم والعمل والتحديث والفقه، وكان ورعاً زاهداً، عليه هيبة ووقار، ولد سنة (٥٤١) وتوفي بدمشق سنة (٦٢٠هـ)، صنف

عزائم ورقي وعقد، تؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه»(١).

والسحر أنواعه كثيرة، ومن أعظمها السحر الذي لا يتم إلا بالإشراك بالله، والتقرب إلى الشياطين حتى يحققوا للساحر مراده.

وقليل السحر وكثيره لا يتم إلا بالتعرض لغضب الله وسخطه، وهو من السبع الموبقات، كما في حديث أبو هريرة عن النبي الله أنه قال: (اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) (٢).

والسحر لا يؤثر إلا بإذن الله وإرادته الكونية، قال تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِضَآرِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفُونُ مَا يَضُونُ مَا يَضُونُ مَا يَضُونُونُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفُونُونَ مَا يَضُونُونُ مَا يَصُونُونُ مَا يَصُونُونُ مَا يَضُونُونُ مَا يَضُونُونُ مَا يَضُونُونُ مَا يَضُونُونُ مَا يَعْمُونُ مَا يَعْمُونُ مَا يَصُونُونُ مَا يَضُونُونُ مَا يَعْمُونُ مَا يَعْمُونُ مَا يَعْمُونُ مَا يَعْمُ مِنْ إِلَا يَعْمُونُ مَا يَعْمُونُ مَا يَعْمُونُ مَا يَعْمُ مِنْ عَلَى اللّهُ عِلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

لذلك حارب الإسلام السحر، وحرمه على المسلمين لما فيه من ادعاء الإطلاع على المجهول، وفي ذلك إدعاء لمشاركة الله في علم الغيب، ولما فيه أيضاً من توسل للشياطين، والتقرب إليهم.

حد الساحر:

اختلف العلماء رحمهم الله أولاً في توبة الساحر: هل تقبل أولا تقبل؟

<u>₹</u> =

التصانيف الفائقة منها: المغنى، والكافي، والمقنع.

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي (٢٢/ ١٦٥). البداية والنهاية، ابن كثير، (١٣/ ٩٩).

- (١) القصد السديد، ص(١٢٢).
- (٢) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمُوَّالَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلِّمًا ﴾، (ح/٢٧٦٦). ومسلم كتاب الإيهان، باب بيان الكبائر وأكبرها، (ح/ ٨٩).
  - (٣) سورة البقرة، آية (١٠٢).

وقد ذكر ذلك الشيخ عَظْنَهُ فقال: « قال الموفق في (المغني) وهل تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته، من سبَّ الله تعالى والساحر؟ على روايتين:

أحدهما: لا تقبل توبته ويقتل بكل حال.

والأخرى: تقبل توبته كغيره » (١).

فقد منع من قبولها الإمام أبو حنيفة، والإمام أحمد في روايته والإمام مالك، وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية أخرى: تقبل توبته (٢).

ثم بعد ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في حد الساحر: هل يقتل بمجرد فعله السحر، أولا؟

فذكر الشيخ على اعلى العلماء في هذه المسالة، ثم ذكر الراجح منها على اختيار الإمام الشوكاني (٢٠ على الله الله الله العلماء في قبول توبة الساحر، فقال مالك: لا تقبل توبته.

وقال الشافعي: تقبل.

وقال مالك: يقتل بمجرد تعلمه واستعماله وإن لم يقتل به.

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقتل إلا أن قتل به، وقال الـشافعي أيـضاً: إنـما يقتـل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر.

قال الشوكاني: والأرجح ما قاله الشافعي؛ لأن الساحر إنها يقتل لكفره قال: والحق قبول التوبة، فيقال للمرتد: إن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلناك، فهذه الاستتابة » (٤).

ونخلص من ذلك إلى أنه لا خلاف بين العلماء في قتل الساحر إذا اشتمل سحره على

<sup>(</sup>١) القصد السديد، ص (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته، ص(١٧٨).

<sup>(</sup>٤) القصد السديد، ص(١٢٥).

الكفر، أو قتل بسحره شخصاً معيناً بإقراره، وإنها الخلاف في قتل الساحر الذي يستمل سحره على عمل دون الكفر.

### حكم إتيان السحرة والكهنة والعرافين:

عرف الشِنْخ فَيْمَالُ عَلَيْهُ الكاهن بأنه من يخبر عن المغيبات، والعراف بالذي يتعاطى معرفة مكان المسروق، ومكان الضالة ونحوهما ثم قال على المحان الكهان فيها علم بشهادة الامتحان، قوم لهم أذهان جادة، ونفوس شريرة، وطبائع نارية، فهم يفزعون إلى الجن في أمورهم، ويستفتونهم في الحوادث، فيلقون إليهم الكلهات »(١).

وقد حذر الرسول ﷺ من الذهاب إلى الكهنة والعرافين بقوله: « من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً » (٢).

يقول النفينة وَفَي الله عند هذا الحديث: « وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلك » (٣).

وقال أيضاً تعليقاً على صلاته: « معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه » (1).

ثم بين بطالته الواجب على المسلمين تجاه هؤلاء الكهنة ومن يأتي إليهم فيقول: «قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره، أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق، وينكر عليهم أشد النكر، وعلى من يجيء إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يجيء إليهم عن ينسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم، بل من الجهال لما في إتيانهم من المحذور » (°).

<sup>(</sup>١) تطريز رياض الصالحين، ص(٩٣٦-٩٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم المهانة وإتيان الكهان، (ح/ ٢٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) القصد السديد، ص(١٣٢).

<sup>(</sup>٤) تطريز رياض الصالحين، ص (٩٣٧). القصد السديد، ص (١٣١).

<sup>(</sup>٥) تطريز رياض الصالحين، ص(٩٣٦).

#### حل السحر عن المسحور:

يقال لحل السحر عن المسحور، وكشفه وعلاجه: النشرة.

يقول الشِيْخ فَصَالِ عَلَاقَهُ: «قال ابن الجوزي (١): النشرة حل السحر عن المسحور. ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر » (٢).

وقد نقل الشيخ رفظ الله العلماء في حكمها، فذكر أن بعضهم أجازها، وبعضهم قد منع منها، وأن فيها ما يباح وما يحرم.

فأما الذين حرموها فقد استدلوا بحديث جابر أن رسول الله السئل عن النشرة فقال: «هي من عمل الشيطان » (٣).

يقول الشيخ رفظ فقال أبو داود: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله أي يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التماثم مطلقاً » (1).

ثم يذكر على النشرة المباحة شرعاً وهي الرقية الشرعية، كما بينها الحافظ ابن القيم على النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل السحر بمثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بها يحب، فيبطل عمله عن المسحور، والثاني: النشرة بالرقية والمعوذات والأدوية والدعوات المباحة،

<sup>(</sup>١) هو جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي الحنبلي الواعظ صاحب التصانيف الكثيرة، له عبادة ونسك وحسن معاشرة وطيب مظهر، توفي المطلق سنة (٩٧٥هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (٢١/ ٣٦٥). البداية والنهاية، ابن كثير، (١٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) القصد السديد، ص(١٣٤ - ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، (٣/ ٢٩٤). وأبو داود، كتاب الطب، باب في النشرة، (ح/ ٣٨٦٨). والبيهقي في السنن الكبرى، (٩/ ٣٥١). وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقيل بن معقل، فقد روى له أبو داود وهو ثقة.

<sup>(</sup>٤) القصد السديد، ص (١٣٥).

فهذا جائز » (١).

وقال ابن بطال (1): في كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر، فيدقه بين حجرتين، ثم يضربه بالماء، ويقرأ فيه آية الكرسي والقلاقل ثم يحسو منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به، يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله » (٧).

وأما الذين أباحوا النشرة فقد استدلوا بقول ابن المسيب(^): « فعن قتادة قلت لابن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص(١٣٤).

<sup>(</sup>٢) هو الليث بن أبي سليم بن زنيم، بالزاي والنون مصغر، واسم أبيه أيمـن وقيـل أنـس وقيـل غـير ذلـك صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك، مات سنة (٤٨هـ).

انظر: تقريب التهذيب، ابن حجر ، ( ١/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) يونس: الآيتان (٨١-٨٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: الآيات (١١٨-١٢٢).

<sup>(</sup>٥) سورة طه: آية (٦٩).

<sup>(</sup>٦) هو علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال، أبو الحسن، عالم بالحديث، من أهل قرطبة، له (شرح البخاري)، توفي سنة (٤٤٩هـ).

انظر: الأعلام، الزركلي، (٤/ ٢٨٥). شذرات الذهب، ابن العاد، (٣/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٧) القصد السديد، ص(١٣٦).

<sup>(</sup>A) هو سعيد بن المسيب بن أبي وهب المخزومي القرشي، إمام التابعين، كان من العباد والزهاد، وكان من أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته حتى سُمي « راوية عمر » توفي في المدينة سنة (٩٤هـ).

المسيب: رجل به طب أُخذ عن امرأته، أيحل عنه، أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنها يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه » (١).

قال الشِيْخَ فَصَلِلْ عَلَيْكَ فِي بيان هذا القول: « يعني: أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح، أي: إزالة السحر، ولم ينه عما يراد به الإصلاح، وهذا يحمل على مالا يعلم أنه سحر » (٢).

وقد أوضح النينية فَضَلَ عَلَى قول ابن المسيب بأنه يحمل على مالا يعلم أنه سحر، استناداً لما جاء عن الحافظ كها ذكر ذلك الشيخ عَلَقَ بقوله: «قال الحافظ: وممن صرح بجواز صرح بجواز النشرة المزني صاحب الشافعي، وأبو جعفر الطبري وغيرهم، ثم وقفت على صفة النشرة في كتاب الطب النبوي لجعفر المستغفري (أ)، قال: وجدت في خط نصوح بن واصل (٥) على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن أحمد البخاري، قال قتادة لسعيد بن

**√** =

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (٤/ ١١٧). الطبقات الكبرى، ابن سعد، (٥/ ١١٩).

- (١) فتح الباري، ابن حجر، (١٠/ ٢٣٤).
  - (٢) القصد السديد، ص (١٣٥).
- (٣) هو إسهاعيل بن يحي بن إسهاعيل المزني المصري الفقيه الإمام صاحب التصانيف أخذ عن الشافعي، ذكره الشيخ أبو إسحاق أول أصحاب الشافعي، وقال: كان زاهداً عالماً، صنف كتباً كثيرة، وقال الشافعي: المزني ناصر مذهبي، ولد سنة (١٧٥هـ)، وتوفي سنة (٢٦٤هـ).
  - انظر: طبقات الشافعية، ابن شهبة، (١/ ٥٨).
- (٤) هو جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر بن الفتح النسفي، كان فقيهاً فاضلاً ومحدثاً وكان صدوقاً غير أنه يروي الموضوعات ولا يوهيها، له تصانيف كثيرة منها: دلائل النبوة، ومعرفة الصحابة، الدعوات والشمائل، وغيرها.
- انظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي، نـشر مـير محمـدكتب خانـه، كراتشي، (١/ ١٨٠).
- (٥) هو نصوح بن واصل الورازاني النسفي شيخ ثقة ورع عالم، سمع التفسير الكبير من أبي حفص قتيبة بـن أحمد البخاري، وكتبه بيده وروى عنه، مات سنة (٣٤٣هـ).
- انظر: الأنساب، أبو سعيد محمد بن منصور السمعاني، تحقيق: عبدالله عمر البارودي، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٩٩٨م، (٥/ ٨٤٥).

المسيب: رجل به طب أُخذ عن امرأته أيحل له أو ينشر؟ قال: لا بأس إنها يريد به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه قال نصوح: فسألني حماد بن شاكر (١) ما الحل والنشرة؟ فلم أعرفهها، فقال: هو الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما سواها فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان، وفأساً ذا قطارين ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤجج ناراً في تلك الحزمة حتى إذا ما حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حره فإنه يبرأ بإذن الله، وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورود المغارة وورود البساتين ثم يلقيها في إناء نظيف، ويجعل فيها ماء عذباً ثم يغلي ذلك الورد في الماء غلياً يسيراً ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. انتهى والله أعلم " (١).

فالشيخ بالنشرة النهرة إن كانت بسبب مباح شرعاً، أما النشرة التي تكون عن طريق الشيخ السحرة فهذه هي التي منعها؛ لأن السحر من السبع الموبقات، فكيف يحل الذهاب إلى الساحر والطلب منه أن يفك السحر، والله -سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمة محمد الله عليها.

وأختم هذه المسألة بكلام الشيخ العلامة عبدالرحمن بن حسن المطلقة في النشرة، يقول فيه: « إن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز. والله أعلم » (٢).

وهذا يتوافق مع ما قاله الشِّ ليْحَ فَيْمَالِ مُثَالِّقُهُ فِي هذه المسألة.

<sup>(</sup>۱) هو حماد بن شاكر بن سورة الوراق المدني النسفي ثقة جليل، حدث عن عيسى بن أحمد العسقلاني، ومحمد بن إسهاعيل البخاري، وأبي عيسى الترمذي، وهو أحد رواة صحيح البخاري، توفي سنة (۳۱۱هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (١٥/٥). الأنساب، السمعاني، (٥/٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) القصد السديد، ص (١٣٦-١٣٧).

<sup>(</sup>٣) فتح المجيد، ص (٢٤٣).

## التنجيم:

التنجيم مأخوذ من النجم، وقد عرف النفي في فَيْكُ نقلاً عن شيخ الإسلام (١) علا التنجيم مأخوذ من النجم، وقد عرف البيلام: « قال شيخ الإسلام: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية » (٢).

بمعنى: أن يربط المنجم ما يقع في الأرض، أو ما سيقع في الأرض بالنجوم بحركاتها، وطلوعها، وغروبها، واقترانها، وافتراقها وما أشبه ذلك.

والتنجيم نوع من السحر والكهانة، وهو محرم؛ لأنه مبني على أوهام لاحقيقة لها، فلا علاقة لما يحدث في الأرض بها يحدث في السهاء، ولهذا كان من عقيدة أهل الجاهلية أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم، فكسفت الشمس في عهد النبي في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم في فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فخطب النبي بالناس حين صلى الكسوف وقال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته) (أ)، فأبطل النبي الرتباط الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، وكها أن التنجيم بهذا المعنى نوع من السحر والكهانة فهو أيضاً سبب للأوهام والانفعالات النفسية التي ليس لها حقيقة ولا أصل، فيقع الإنسان في أوهام وتشاؤمات، ومتاهات لا نهاية لها.

وعلم النجوم على نوعين(1):

النوع الأول: علم التأثير، وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة؛ بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث، فهذا شرك مخرج من الملة، لأنه جعل المخلوق خالقاً فادعى أن مع الله خالقاً آخر.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٣٥/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) القصد السديد، ص(١٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، (ح/ ٩٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتاوى العقيدة، ابن عثيمين، ص(٢٥٢).

القسم الثاني: أن يستدل بحركاتها وتنقلاتها على ما يحدث في المستقبل، مثل: أن يعتقد أن فلاناً ستكون حياته شقاء، لأنه ولد في النجم الفلاني، ونحو ذلك فهذا قد ادعى علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة لأنه تكذيب لقوله تعالى: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَي والاستثناء، السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَي والاستثناء، فإذا ادعى علم الغيب فقد كذّب القرآن.

وقد ذكر الشِنْخ فَضَالُ عَلَيْهُ أن هذا العلم للنجوم هدو المنهي عنه حيث قال: «قال الخطابي (٢): علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث، التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح، ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها، واجتماعها وافتراقها يدعون أن لها تأثيراً في السلفيات وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه » (٣).

وفي موضع آخر نقل على عن قتادة قوله: « وإن أناساً جهلة بأمر الله، قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر للنجم كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير، والحسن والدميم، وماعلم هذه النجوم وهذه الدابة، وهذا الطائر، بشيء من هذا الغيب، ولو أن أحداً علم

سورة النمل: آية (٦٥).

<sup>(</sup>٢) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي، من ولد زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب ومنهم من ذكر أن اسمه « أحمد »، كان فقيها أديباً محدثاً، له كتاب الأعلام شرح فيه صحيح البخاري، ومعالم السنن في شرح سنن أبي داود، وكتاب أسهاء الله الحسنى، وكتاب الغنية عن الكلام وأهله، وغير ذلك من التصانيف، توفي سنة (٣٨٨هـ).

انظر: تذكرة الحفاظ، الذهبي، (٣/ ١٠١٩). العبر، اللهبي، (٣/ ٤١). البداية والنهاية، ابن كثير، (١/ ٢٣٦). الوافي بالوفيات، صلاح الدين بن أيبك، (٧/ ٢٠٧). معجم الأدباء، أبو عبدالله ياقوت الحموي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) القصد السديد، ص(١٤٨).

الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء» (١).

القسم الثالث: أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم، ولا ينسب إلى النجوم شيئاً إلا بعد وقوعه فهذا شرك أصغر لأنه أضاف الحوادث، إلى ما ليس سبباً لها شرعاً ولاحساً.

النوع الثاني: علم التيسير، بأن يستدل بسيرها على شيء، وهو على قسمين:

القسم الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، فهذا مطلوب، وإذا كان على مصالح دينية واجبة كان ذلك واجباً، كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة.

وقد بين الشيخ عطف هذا بقوله: «قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك كالمشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتُعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيها نهي عنه»(٢).

القسم الثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، وهذا لا بأس به، وهو نوعان: النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات كمعرفة القطب يقع شهالاً، والجدي وهو قريب منه يدور حوله شهالاً وهكذا، فهذا جائز قال تعالى: ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهَتَدُونَ فَهِذَا جَائِز قَالَ تعالى: ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهَتَدُونَ فَهِذَا جَائِز قَالَ تعالى: ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهَتَدُونَ فَهِذَا جَائِز قَالَ تعالى: ﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهَتَدُونَ فَهِذَا جَائِز قَالَ تعالى: ﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهَتَدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ وهم له اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يقول الشيخ بخلاف في تفسير هذه الآية: «قال قتادة: إن الله -جل ثناؤه- إنها خلق هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها زينة للسهاء الدنيا، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدي بها، فمن ينال منها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه، وأضاع نصيبه وتكلف مالا علم به» (أ).

<sup>(</sup>١) القصد السديد، ص(١٤٧). القول في الكرة الجسمية الموافق للفطرة السليمة مخطوطة، ورقة، (٣٦).

<sup>(</sup>٢) القصد السديد، ص (١٤٧).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: آية (١٦).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٤/ ٣٢٥-٣٢٦). القصد السديد، ص(١٤٧). القول في الكرة الجسمية، مخطوطة، ورقة، (٣٦).

النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصول، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر، فهذا كرهه بعض السلف، وأباحه آخرون، وقد ذكر النياخ فَضَلَلْ عَلَيْ ذلك نقلاً عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابة التوحيد فقال: « وكره قتادة تعلم منازل القمر على الثماني والعشرين المعروفة ولم يرخص ابن عيينة (۱) فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق » (۲).

وحاصل الكلام أن علم النجوم قسمان أحدهما محرم والآخر جائز وقد بين الفي المناخ فَيْمَالِ المنافيد ، فإنه باطل محرم الفي الفي المنافية والمأذون في تعلمه التيسير، لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيرة، وأما علم التيسير فيتعلم منه ما يحتاج للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور » (٣).

#### الاستسقاء بالأنواء:

المراد بذلك ما ذكره الشِيْخ فَيْمَال على حيث قال: «المراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، وهي منازل القمر، قال أبو السعادات: وهي ثمان وعشرون منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ومنه قوله تعالى: ﴿وَٱلْقَمَرَ قَدَّرَنَاهُ مَنَازِلَ ﴿ وَالْقَمَرُ قَدَّرَنَاهُ مَنَازِلَ ﴾ (1) يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة، وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون المطر، وينسبونه إليها، ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وإنها سمي نوء، لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق أي: نهض وطلع » (٥).

<sup>(</sup>۱) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلاني مولاهم، ولد بالكوفة سنة (۱۰۷هـ) وطلب الحمديث وهو غلام، كان إماماً عالماً حجة زاهداً ورعاً، مجمع على إمامته وصحة حديثه، توفي عام (١٢٦هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (٨/ ٤٥٤). تهذيب التهذيب، ابن حجر، (٤/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) القصد السديد، ص (١٤٧).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص(١٤٨).

<sup>(</sup>٤) سورة يس: آية (٣٩).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص(١٥٠).

والاستسقاء بالأنواء يتقسم إلى قسمين:

القسم الأول: شرك أكبر وله صورتان:

الصورة الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقيا، كأن يقول: يا نوء كذا أسقنا أو أغثنا وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَيْهًا ءَاخَرَ لَا بُرَهَنَ لَهُ بِهِ عَاإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَيْهًا ءَاخَرَ لَا بُرَهَنَ لَهُ بِهِ عَالِي اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

وهذا شرك في العبادة والربوبية.

الصورة الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذا النوء ولو لم يدعها على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله، بأن يعتقد أنها هي التي تنزل المطر دون الله فهذا شرك أكبر في الربوبية.

أوضح هذا المعنى الشيخ بطلات حيث قال: «نسبة المطر إلى النوء بقولهم: مطرنا بنجم كذا وكذا، فإن اعتقد أن له تأثيراً في إنزال المطر فهو شرك وكفر » (٢).

أشار الشِّلْخ فَصَلَ عَلَيْهُ إلى معنى هذا الحديث، فقال: «قال القرطبي: وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق، وسقط آخر من المغرب، فحدث عند ذلك مطر أو ريح،

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: آية (١١٧).

<sup>(</sup>٢) القصد السديد، ص (١٥١).

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته، ص(١٧٠).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج الحديث، ص(١٧١).

فمنهم من ينسبه إلى الطالع، ومنهم من ينسبه إلى الغارب، نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث، فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم المالية.

القسم الثاني: شرك أصغر: وهو أن يجعل هذه الأنواء سبباً، والله هو الفاعل، وإنها كان شركاً أصغر لأن كل من جعل سبباً لم يجعله الله سبباً، فهو مشرك شركاً أصغر.

والخلاصة: أن الشِّنْخ بَفَطَلْ عَلَقَهُ قد وافق منهج السلف في الاهتهام بتوحيد الألوهية، حيث ذكر أن النطق بشهادة التوحيد هي أول واجبات المكلف، والدعوة إليه هي مفتاح دعوة الرسل عليهم السلام.

ثم أشار على الله الله على أن تحقيق هذا التوحيد لا يكون إلا بتحقيق العبادة لله وحده، بجميع أنواعها.

كها حذر عليه من الوقوع فيها يفسد العبادة الصحيحة كالشرك بأنواعه والسحر وما يتعلق به.

فإذا حقق المؤمن توحيد الألوهية حصلت له السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة.



<sup>(</sup>١) القصد السديد، ص(١٥١).



# توجيد الأسماء والصفات

## وفيه أربعة مطالسب : -

٥ المطلب الأول: جهود الشيخ في إبراز عقيدة السلف في الأسماء والصفات.

٥ المطلب الثاني: مسائل مهمة في الأسماء والصفات.

المطلب الثالث: ذكر جملة من الصفات التي أوردها الشيخ.

المطلب الرابع: إثبات رؤية المؤمنين لرهم يوم القيامة.

\* \* \* \* \* \*

## نهييد

إن توحيد الأسماء والصفات من أصول الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه.

فهذا النوع من التوحيد من أشرف العلوم، وبمعرفته يتم إيمان العبد وهو يستلزم أن لا نصرف شيئاً من العبادة إلا إليه، ولا نشرك به أحداً -جل وعلا-.

وللإمام ابن القيم والله كلام نفيس حول هذا المعنى يقول فيه والمنك سفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها؛ أعني من موجبات العلم بها، والتحقق بمعرفتها وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح، فعلم العبد بتفرد الرب -تعالى بالضر والنفع، والعطاء والمنع، والخلق والرزق، والإحياء والإماتة: يثمر له عبودية التوكل عليه باطناً، ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه، وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور: يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل مالا يرضى الله » ثم يذكر بطائلة بعض الصفات وآثارهما ويختم كلامه بقوله: « فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات » (۱).

والمراد بتوحيد الأسماء والصفات: إفراد الله -سبحانه- بأسمائه الحسنى وصفاته الواردة والإيمان بمعانيها وأحكامها(٢).

وقد حصل نزاع بين أهل القبلة في هذا الباب، من حيث إثباته، وفهم المراد منه، فكان أهل السنة والجماعة وسطاً بين الناس، في هذا الباب وغيره، وقولهم هو الأسلم والأعلم والأحكم، وذلك لأنهم اتبعوا الطريقة العدل الموافقة لنصوص الكتاب والسنة

<sup>(</sup>۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، (۲/ ٤٩١-٤٩١).

<sup>(</sup>٢) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، محمد بن خليفة التميمي، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، ص(٢٩).

كما فهمها صحابة رسول الله الله الذين حضروا التنزيل، بل وطريقتهم هي مقتضى العقل السليم، بخلاف من اعتمدوا الأقيسة العقلية الفاسدة، التي أبطلوا بها نصوص الكتاب والسنة، ولكنا نجد أن السلف الصالح -رضوان الله عليهم- تصدوا للردعلى أهل التحريف والإلحاد في نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب، فنجدهم يصنفون المصنفات فيه، ويسمون هذه المباحث بالتوحيد، أو الإيمان، أو السنة كما فعل الإمام ابن خزيمة (۱) في كتابه التوحيد، والإمام ابن مندة في كتابه الإيمان، وعدد من الأئمة رحمهم الله جميعاً.

والمقصود من هذا المبحث بيان منهج الشِنْخَ فَصَلَ المبارك رَفِي هذا الباب والذي يظهر في المطالب التالية ..



<sup>(</sup>۱) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري الإمام الحافظ الحجة، كان سلفي العقيدة على طريقه أهل الحديث، من مصنفاته: كتاب التوحيد، وكتاب الصحيح، توفي سنة (۳۱۱هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (۱۱/ ۳۲۰). البداية والنهاية، ابن كثير، (۱۱/ ۱٦٠).

## المطلب الأول: جهود الشيخ في إبراز عقيدة السلف في الأسماء الصفات

السلف في هذا الباب يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله وينفون ما نفاه الله عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل، وهم في هذا مقتصرون على ما ورد في القرآن الكريم.

وقد كان الشِيْخَ فَيْصَالَ عَلَى هذا المنهج والمعتقد، حيث يقول: « ومن أصول أهل السنة والجهاعة الإيهان بها وصف الله به نفسه في كتابه وبها وصفه به رسوله من غير تحريف (۱) ولا تعطيل (۲)، ومن غير تكييف (۳). ولا تمثيل فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ولا تمثيل ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس في كلام الله ولا في كلام رسوله تشبيه في مَن تَجْوَيْدُ مِن الله عَنْدُ مُنْ الله عَنْدُ الله ولا في كلام رسوله تشبيه في مَنْ عَنْدُ وَهُو السِّمِيعُ البُعِيرُ الله ولا في كلام رسوله تشبيه في مَنْ مَنْ الله ولا في كلام رسوله تشبيه في الله ولا في كلام رسوله تشبيه في مَنْ الله ولا في كلام رسوله تشبيه في الله ولا في كلام رسوله تشبيه في كلام رسوله تشبيه في مَنْ الله ولا في كلام رسوله تشبيه في كلام رسوله الله ولا في كلام رسوله تشبيه في الله ولا في كلام رسوله تشبيه في الله ولا في كلام رسوله تشبيه في كلام الله ولا في كلام رسوله تشبيه في كلام وله في كلام رسوله تشبيه في كلام الله ولا في كلام رسوله تشبيه وله تشبيه الله ولا في كلام الله ولا في كلام رسوله تشبيه وله تشبيه الله ولا في كلام رسوله تشبيه الله ولا في كلام الله ولا في كلام رسوله تشبيه الله ولا في كلام رسوله الله ولا في كلام رسوله الله ولا في كلام رسوله ولا في كلام رسوله ولا في كلام رسوله ولا في كلام رسوله وله في كلام رسوله ولا في كلام ولا في كلام رسوله وله ولا في كلام رسوله ولا كلام كلام الله ولا في كلام رسوله ولا كلام كلا

(١) التحريف: لغة: التغيير. انظر: لسان العرب، ابن منظور، (٩/ ٤٣).

والمراد بالتحريف: هو تغيير النص إما لفظاً، أو معنى، والتغيير المعنوي هو الأكثر وقوعاً بين الناس، والداعي إليه أكثر، ويسمونه بالتأويل لتحسينه، ولكن الصحيح أنه تحريف.

انظر: شرح العقيدة الواسطية، الشيخ محمد العثيمين، اعتنى به: سعد الصميل، دار ابن الجوزي، الدمام، ط٥، ١٤١٩هـ، (١/ ٩٢).

(٢) التعطيل لغة: التفريغ والتخلية والترك.

انظر: لسان العرب، ابن منظور، (١١/ ٤٥٤). والمراد بالتعطيل: إنكار ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، سواءاً كان كلياً أو جزئياً.

انظر: شرح العقيدة الواسطية، ابن عثيمين، (١/ ٩١).

- (٣) التكييف: هو تعيين كيفية الصفة.
- (٤) التمثيل: هو ذكر مماثل للشيء، وبينه وبين التكييف عموم وخصوص؛ لأن كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثل.

انظر: شرح العقيدة الواسطية، ابن عثيمين، (١/ ٩٧- ١٠). شرح العقيدة الواسطية، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، مكتبة المعارف، الرياض، ط٤، ٧٠٤ هـ، ص(١٤).

- (٥) سورة الشورى: آية (١١).
- (٦) القصد السديد، ص(١٨٩).

وبهذا المعنى الواضح، يبين لنا المشيخ على الطريقة الصحيحة لفهم الصفات، والضابط الذي نميز به صفات الله الله على حتى نعتقدها في قلوبنا، ونتعبد بها في جوارحنا.

وهذا المسلك الذي سلكه الشِنْخَ فَيْصَلُ عَلَيْهُ فِي توضيحه لمنهج السلف في الأسماء والصفات، هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه بقوله: « فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بها وصف به نفسه، وبها وصفه به رسوله على من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل » (۱).

وقد التزام الشيخ على نحو مسلك الخلف، حيث إن السلف لم يكونوا يتوسعوا في هذا الباب إلا لرد كثير من الباطل، فنراه على يسوق عدداً من الآثار عنهم في هذا الباب.

يقول على البن كثير: أما قول العالى: ﴿ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ (٢)، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً، ليس هذا موضع بسطها، وإنها نسلك في هذا المقام منذهب السلف الصالح: مالك، والأوزاعي (٢)، والشوري (١)،

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الأصفهانية، شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيق: سعيد بن نصر، مكتبة الرشد، الرياض، ط۱، ۱٤۲۲هـ، ص (۳۲).

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: آية (٤).

<sup>(</sup>٣) هو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي كان صاحب سنة واتباع، ولـ ه مـ ذهب خاص في الفقه، عمل به فقهاء الشام والأندلس مدة، ولد سنة (٨٨) وقيل (٩٣هـ) في بعلبك ونـ شأ في البقاع، ثم نقلته أمه إلى بيروت وبها توفى سنة (١٥٧هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء، الدهبي، (٧/ ١٠٧). شدرات الدهب، ابن العاد، (١/ ٢٤١). وفيات الأعيان، ابن خلكان، (٣/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) هو سفيان بن سعيد بن سعيد بن مسورق الثوري الكوفي، أمير المؤمنين في الحديث، من أثمة المسلمين وأعلام الدين مع الاتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد، وهو أحد الأئمة المجتهدين ولد سنة (٩٧هـ) وتوفي سنة (١٦١هـ) على القول الصحيح.

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (٧/ ٢٢٩-٢٧٩). البداية والنهاية، ابن كثير (١/ ١٣٧).

والليث بن سعد (۱) والسفاعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه (۱) وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً، وهو إمرارها كها جاءت من غير تكييف، ولا تشبيه، ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، ولأيس كَمِنْلِهِ مُثَنِي مُ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ (۱) بل الأمر كها قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي (۱) شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيها وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله، ونفى عن الله تعالى النقائض فقد سلك سبيل الهدى » (۱).

ويقول على العباد فيها البغوي:... والله أعلم بصفاته، فعلى العباد فيها الإيهان والتسليم، وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات: أمروها كها جاءت بلا كيف » (٢).

<sup>(</sup>۱) هو الليث بن سعيد بن عبدالرحمن إمام حافظ عالم الديار المصرية كان فقيهاً كثير العلم، صحيح الحديث، مع الورع والفضل. ت (۱۷۵هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (٨/ ١٣٦). شذرات الذهب، ابن العاد، (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي ثم الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه، نزيل نيسابور. ولمد سنة (١٦١)، وتوفي سنة (١٦٦هـ) قال عنه الإمام أحمد: « لا أعرف لإسحاق في الدنيا نظيراً».

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (١١/ ٣٥٨). البداية والنهاية، ابن كثير، (١٠/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: آية (١١).

<sup>(</sup>٤) هو نعيم بن حماد بن معاوية الإمام الحافظ روى البخاري وابو داود والترمذي وغيرهم، وكان من أعلم الناس بالفرائض، وأول من عرف عنه كتابه المسند، توفي (٢٢٩هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء، الـذهبي، (١٠/ ٥٩٥). الطبقات الكـبرى، ابن سعد، (٧/ ١٥). تهـذيب التهذيب، ابن حجر، (١٠/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٥) التعليقات السنية، ص(٦٦-٦٧).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص(٥٥-٤٦).

وقال على الله أيضاً: قال الوليد بن مسلم (١): سألت الأوزاعي، ومالك، والشوري، والليث بن سعيد، عن الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا: أمروها كم جاءت بلاكيف.

وقال إسحاق بن راهوية: إنها يكون التشبيه لو قيل له يدُّ كيدٍ وسمعٌ كسمع.

وفي عبارة السلف «أمروها كها جاءت بلاكيف » رد على المعطلة والمشبهة، ففي قولهم: «أمروها كها جاءت » رد على المعطلة، وفي قولهم «بلاكيف» رد على المشبهة وفيها أيضاً دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله، يدل على ذلك من وجهين:

الأول: قولهم: «أمروها كما جاءت » فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني، ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا: «أمروا لفظها، ولا تتعرضوا لمعناها » ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) الوليد بن مسلم، عالم أهل الشام، أبو العباس الدمشقي، ارتحل وصنف التصانيف، قال عنه الإمام أحمد: « ما رأيت في الشاميين أحداً أعقل من الوليد بن مسلم » رمي بالتدليس، ولكن وثقه العلماء فيما صرح فيه بالتحديث، توفي سنة خسة وتسعين ومائة.

انظر: سير أعلام النبلاء، اللهبي، (٩/ ٢١١). الطبقات الكبرى، ابن سعد، (٧/ ٤٧٠). تهذيب التهذيب، ابن حجر، (١٥١/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر، من كبار حفاظ الحديث ولد بقرطبة سنة (٣٦٨هـ) وتوفي سنة (٣٦٨هـ)، له مؤلفات عظيمة، منها التمهيد، والاستيعاب. قال الذهبي عنه: « كان في أصول الديانة على مذهب السلف ولم يدخل في علم الكلام ».

انظر: سير أعلام النبلاء، الـذهبي، (١٨/ ١٥٣). شـذرات الـذهب، ابـن العـاد، (٣/ ٢١٤). البداية والنهاية، ابن كثير، (١٢/ ٢٠١٤).

<sup>(</sup>٣) التعليقات السنية، ص(١٠٢).

الثاني: قولهم: « بلا كيف » فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفي كيفيته من لغو القول(١).

ومما سبق يتبين لنا طريقة السلف وهم أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته كما يلى:

أولاً: في الإثبات: فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو على لسان رسول الله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل.

ثانياً: في النفي: فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله ﷺ مع ثبوت كمال ضده لله تعالى فليس نفيهم نفياً محضاً.

ثالثاً: فيها لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم، والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردُّوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله، قبلوه.

وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل.

### وقد دل على وجوبها العقل والسمع:

فأما العقل فوجه دلالته: أن تفصيل القول فيها يجب، ويجوز، ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع فوجب إتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته، ونفي ما نفاه، والسكوت عما سكت عنه.

وأما السمع: فمن أدلته:

<sup>(</sup>۱) انظر: الرسالة الحموية، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، تحقيق أبو مالك محمد بن حامد بن عبدالوهاب، دار البصرة، الإسكندرية، ص(٤٥-٤٨).

ا -قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى " أُوهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (() يقول الشِيْخ فَضَلَ عَلَيْهُ فَي تفسير هذه الآية: ﴿ فَفَي قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى " أَ ﴾ رد للتشبيه، وفي قوله: ﴿ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ رد للتعطيل، فتضمنت إثبات صفات الكال لله تعالى، ونفي التشبيه عنه تبارك وتعالى » (۲).

٢ - قول تعسالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَتِهِ مِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَتِهِ مِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَتِهِ مِ مَا مَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَإِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا أَوْدَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَتِهِ مِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَوْدَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ مَا أَوْدَا لَكُ مُنْ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا أَوْدَا لَكُونَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَوْدَا لَهُ مَا أَوْدَا لَكُ مُنْ إِلَيْهِ اللَّهُ مَا أَوْدَا لَهُ عَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ مَا كُنُوا لَعُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ إِلَّهُ عَلَوْلُ مَا كُنُوا لِيعْمَلُونَ فِي اللَّهُ مُلْفَى اللَّهُ اللَّهُ عَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ إِلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا عُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ لَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ مُنْ أَنْ عُلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ مِنْ إِلَّا عَلَيْكُولُ مِنْ أَلَا عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُولُ مِلَّا عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ أَلَا عُلُولُ مُنْ عَلَيْكُولُ مِنْ أَلَا عُلَالِكُ عِلْمُ عَلَيْكُولُ مِنْ أَلْمُ عَلَيْكُولُ مِنْ أَلَّا عَلَيْكُولُ مِنْ أَلَّا عُلْمُ عَلَيْكُولُ مِنْ أَلَا عُلَالِكُولُ مِنْ أَلَا عَلَيْكُولُ مِنْ أَلْمُ عَلَيْكُولُ مِنْ أَلَا عَلَيْكُولُ مِلْكُلِّ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ أَلَالْمُ عَلَيْكُولُ مِنْ أَلِي أَلِي اللللَّهُ عَل

هذه الآية الكريمة تدل على مسائل:

أ-إثبات الأسماء لله، فمن نفاها فقد نفي ما أثبته الله فهو محاد الله تعالى.

ب-أن أسماءه كلها حسني، أي بالغة في الحسن غايته وذلك لأنها تتضمن معاني وصفات كاملة، لا ينقص فيها بوجه من الوجوه وليست أعلاماً محضة لا تدل على معان.

جــ أنه الله أمر أن يدعى ويتوسل إليه بها فدل على عظمتها وحبه سبحانه أن يدعى بها.

د-أنه سبحانه توعد الذين يلحدون في أسمائه بأن يجازيهم بعملهم السيء. ومعنى الإلحاد:

لغة: هو الميل عن القصد، ومنه سمي اللحد لحداً لأنه قد أميل عن وسط القبر الى جانبه (1).

وقد نقل الشيخ هذا المعنى اللغوي في كتبه حين قال على الإلحاد: هو الميل عن

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: آية (١١).

<sup>(</sup>٢) التعليقات السنية، ص (٣٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: آية (١٨٠).

 <sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب، ابن منظور، (٣/ ٣٨٨-٣٨٩). النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير،
 (٤/ ٢٣٦).

القصد » (۱).

أي الميل بها عما تدل عليه من المعاني الحقيقية العظيمة إلى معان باطلة لا تدل عليها كما يفعله الذين يؤلونها عن معانيها إلى معان اخترعوها، والعدول عن الحق الواجب فيها. ثم تطرق إلى أحد أنواع الإلحاد حين قال مبيناً ذلك:

« قال ابن عباس: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسهاء الله، وقال مجاهد: اشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز، وقال قتادة: يلحدون يشركون » (٢).

والحق أن الإلحاد في معاني أسماء الله على أربعة أنواع قد ذكر السيخ منها واحدة، وهذه الأنواع هي على النحو التالي:

١-أن ينكر شيئاً منها، أو مما دلت عليه الصفات، كما فعل المعطلة.

٢-أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه، كما فعل المشبهة.

٣-أن يسمى الله بهالم يسم به نفسه، لأن أسهاء الله توقيفه، فلا يسمى الله على باسم الله على باسم الله على باسم الله على المتق له من صفاته، أو أفعاله إذا لم يكن وارداً في النصوص، فلا يصح تسميته أن يتعبد به، ومن ذلك تسمية النصارى له « أبا » وتسمية الفلاسفة إياه « علة فاعلة » ونحو ذلك.

3-أن يشتق من أسهائه أسهاء للأصنام، كاشتقاق « اللات » من الإله، و « العزى » من العزيز <math>(7).

وأختم الكلام في هذه المسألة بإيراد بعض أقوال السلف التي تؤيد ما ذكره

<sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار الوطن، الرياض، ص (٢١-٢١). أسهاء وصفاته في معتقد أهل السنة والجهاعة، د. عمر بن سليهان الأشقر، دار النفائس، الأردن، الطبعة السادسة، ٢٤٤١هـ، ص (٥٧-٥٨). القواعد المثلى في صفات الله وأسهاته الحسنى، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حققه وخرج أحاديثه أبو عائش عبدالمنعم إبراهيم وأبو طريفة محمد إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، مكة، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ، ص (١٨).

الشيخ عِلَيْكُ وتدل على أنه مقتف آثار السلف الصالح، وعلى نهجهم يسير، وإلى ما ذهبوا اليه ذهب.

فقد قال الإمام ابن خزيمة على «فنحن وجميع على اثنا من أهل الحجاز، وتهامة واليمن والعراق والشام، مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألستنا، ونصدق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقاله المعطلين، وعز أن يكون عدماً كها قاله المبطلون، لأن مالا صفة له: عدم تعالى الله عها يقوله الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه » (۱).

وقال حافظ المغرب الإمام ابن عبدالبر على السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيان بها، وحملها على الحقيقة، لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة » (٢).

وقال ابن قدامة المقدسي على الله وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله » (٣).

وقال القاضي أبو يعلى (1) على الله واعلم أنه لا يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه ما على ما ذهب إليه الأشعرية، والواجب

<sup>(</sup>۱) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب الله الله الله المدائرية، الطبعة الثانية ۱۶۱۱هـ، دراسة وتحقيق الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الثانية ۱۶۱۱هـ، (۱/۲۲).

 <sup>(</sup>۲) التمهيد، ابن عبدالبر، (۷/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ابن قدامة المقدسي، خرج أحاديثه، بدر عبدالله البدر، دارالسلفية، الكويت، الطبعة الأولى، ٢٠٦١هـ، ص(١٠).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن الحسين بن محمد بن محمد بن خلف البغدادي الفراء، شيخ الحنابلة، وعالم العراق في زمانه، توفى سنة (٤٥٨هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (١٨/ ٨٩). البداية والنهاية، ابن كثير، (١٠١/ ١٠١).

حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموضوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبدالله أحمد ابن حنبل، وغيره من أئمة أصحاب الحديث أنهم قالوا في هذه الأخبار: أمروها كما جاءت، فحملوها على ظاهرها في أنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين » (1).

وهكذا كان مذهب السلف رضوان الله عليهم في جميع الصفات الثابتة لله بالكتاب والسنة، كما قال شيخ الإسلام عليه: واضح كل الوضوح، فيه من اليسر والسهولة ما يزيده إشراقاً وتألقاً وجمالاً، فهم يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على حقيقة لا مجازاً على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، لأنه لا يصف الله تعالى أعلم من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم من رسول الله والله يقول عن نفسه: ﴿ وَأَنتُمْ أَعَلَمُ أُمِ

ويقول عن رسوله ﷺ: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى ۗ يُوحَىٰ ۞ (٣) فكل ما جاء به القرآن حق لأنه من عند الله، وكل ما ثبت في السنة حق وشرع، وكل ما أخبر به رسول الله ﷺ فالواجب الإيمان به (٤).



<sup>(</sup>۱) إبطال التأويلات لأخبار الصفات، أبو يعلى، تحقيق: محمد النجدي، مكتبة دار الإمام الذهبي، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ، (١/٤٤).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية (١٤٠).

<sup>(</sup>٣) سورة النجم: الآيتان (٣-٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: التدمرية، شيخ الإسلام ابن تيمية، ص(١٥-١٩).

## المطلب الثاني: مسائل مهمة في الأسماء والصفات

ذكر أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات مسائل عظيمة خاصة في جانب الرد على المخالف لمذهب السلف، وسيكون الكلام هنا عما تطرق إليه الشيخ منها، مع شيء من التوضيح علماً بأن الشيخ على له يفرد هذا الجانب ببحث مستقل، وإنها ذكرها عرضاً في شرحه لبعض الكتب، والحديث هنا لبيان جهود الشِلخ فَيْصَلِلْ عَلَيْهُ في تقريره لمذهب السلف في هذا الفصل.

## أولاً: مسائل في الأسماء:

المسألة الأولى: أن أسهاء الله كلها حسنى، كها قال تعالى: ﴿ وَبِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِمَا ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَقِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

يقول الشِيْخ فَصَلِ الشَّقَ عن أسهاء الله تعالى: « هي أحسن الأسهاء دالة على أحسن المعاني » (٤).

والحسنى جمع الأحسن، لا جمع الحسن، وتحت هذا سرُّ نفيس، وذلك أن الحسن من صفات الألفاظ والأحسن من صفات المعاني، فكل لفظ له معنيان حسن وأحسن، فالمراد الأحسن منهما حتى يصح جمعه على حسنى (٥)، ومعنى كونها حسنى أنها بالغة في الحسن غايته، وكاله، وتمامه، وأشرفه، والحسن في أسهاء الله يكمن من حيث أنها تدل على أحسن وأجل وأعظم مسمى، وهو الله الله الله وكذلك لاشتها لها وتضمنها للصفات الكاملة،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية (١٨٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: آية (١١٠).

<sup>(</sup>٣) سورة طه:آية (٨).

<sup>(</sup>٤) القصد السديد، ص (٢١٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: أسماء الله وصفاته، عمر الأشقر، ص(١١١).

المتباعدة عن النقص بأي وجه من الوجوه، لا احتمالاً ولا تقديراً(١).

ونقل الشيخ بطلق عن ابن كثير تفسير قوله تعالى: ﴿ الله إِلَّه إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى ﴿ الله إلا هو ذوالأسماء الحسنى والصفات العلى » (٣).

وبهذا يتبين لنا من كلام الشيخ أن الحسن في الأسماء هو دلالة الاسم على صفة كمال، هذا إضافة إلى كونه وارد في النصوص-كما سيأتي بيانه- وأن له من كل صفة كمال أحسن اسم، وأكمله، وأتمه.

وقد أوضح الشيخ عبدالر حن السعدي (\*) وقاله المعنى؛ فقال عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الْأَسْمَآءُ الْخُسْنَىٰ فَادَعُوهُ مِمَا ﴾ (\*): « هذا بيان لعظيم جلاله، وسعة أوصافه بأن له الأسهاء الحسنى، أي كل اسم حسن، وضابطه: أنه كل اسم دال على صفة كهال عظيمة، وبذلك كانت حسنى، فإنها لو دلت على غير صفة، بل كانت علماً محضاً لم تكن حسنى، وكذلك لو دلت على صفة ليس بصفة كهال، بل إما: صفة نقص، أو صفة منقسمة إلى المدح والذم لم تكن حسنى، فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منها، مستغرق لجميع معناها (\*).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح لمعة الاعتقاد، ابن عثيمين، ص(٥). القواعد المثلى، ابن عثيمين، ص(٩).

<sup>(</sup>٢) سورة طه: آية (٨).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) هو الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر بن محمد آل سعدي، ينتهي نسبة إلى بني عمرو من قبيلة تميم، ولد في عنيزة سنة (١٣٠٧هـ) وتوفي بها سنة (١٣٧٦هـ).

انظر: الأعلام، الزركلي، (٣/ ٣٤٠). علياء نجد، البسام، (٢/ ٤٢٢). علياء آل سليم، العمري، (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: آية (١٨٠).

<sup>(</sup>٦) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، (٢/ ١٨٠).

ومثال ذلك: « الرحمن » فهو اسم من أسهاء الله تعالى، دال على صفة عظيمة وهي الرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله ﷺ: (لله أرحم بعباده من هذه بولدها) (١).

يعني: أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، ويدل أيضاً على الرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءً ﴾ (٢).

ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله تعالى: « الدهر » لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن، فأما قوله ﷺ: (لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر) (") فمعناه: مالك الدهر المتصرف فيه، بدليل قوله ﷺ في الرواية الثانية عن الله تعالى: (يوذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار) (٤) »(٥).

ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى الله إلا بها، وهذا في جانب الأسهاء، فإذا كان الاسم غير قابل للدعاء به، فإنه يخرج عن كونه من أسهاء الله، ولا يجوز أن يجعل هذا الاسم من أسهائه، ومثال ذلك: الدهر، والبرهان، والزارع.

فإنه لا يصح أن يدعى الله بها فيقال: يا دهر، يا برهان، يازارع، وبذلك لا يجوز أن تعد من أسهاء الله (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، (ح/ ٥٩٩٩). ومسلم، كتاب التوبة، باب سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبه، (ح/ ٢٧٥٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: آية (١٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن سب الدهر، (ح/٢٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب سورة الجائية، (ح/٤٨٦)، كتاب الأدب، باب لا تسبوا الدهر (ح/١٩١١)، كتاب التوحيد، باب قول تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدُلُواْ كَلَامَ اللَّهِ ﴾، (ح/٧٩١). ومسلم كتاب البر والصلة، باب النهي عن سب الدهر، (ح/٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: القواعد المثلى، ابن عثيمين، ص(٩-١١). شرح لمعة الاعتقاد، ابن عثيمين، ص(٥). التعليقات على متن لمعة الاعتقاد، الشيخ عبدالله بن جبرين، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، ط١، على متن لمعة الاعتقاد، الشيخ عبدالله بن جبرين، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، ط١، على متن لمعة الاعتقاد، الشيخ عبدالله بن جبرين، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، ط١،

<sup>(</sup>٦) انظر: أسهاء الله وصفاته، عمر الأشقر، ص(٦١-٦٢).

والحسن في أسماء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال.

يقول الشِلْخ فَصَلِ عَلْكَ في تفسير قوله تعالى على لسان إبراهيم التَّلِيَّان : ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ الْمَ آلْحَكِيمُ ﴾ (١) : « أي: العزيز اللذي ليس مثله أحد ولا يعجزه شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها » (١).

فيكون كل منها دالاً على الكمال الخاص والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلماً وجوراً كما قد يحصل من بعض المخلوقين، وحكمته لا يعتريها ذل، وبالجمع بينها يكون كل شيء قد وضع في محله المناسب له، فيظهر بذلك إحكام خلق الكون وإنهائه، وهذا الأمر يقتضي قدرة الله تعالى على خلق المخلوقات وفق علمه وحكمته، فهو سبحانه العزيز الحكيم.

وبهذا يتضح أن الشِلخ فَيْمَال بَعْالَت حين يقرر هذا الموضع فإنه يسلك مسلك السلف رحمهم الله، فقد سبق الشيخ في تقرير ذلك وإيضاحه الإمام ابن القيم بعُلَق حيث يقول: «أسهاء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كهاله فهي مشتقة من الصفات فهي أسهاء وهي أوصاف وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح ولا كهال. ولساغ وقوع أسهاء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان وبالعكس »(٦).

المسألة الثانية: أن أسماء الله توقيفية، والتوقيفي هو الذي لا يثبت إلا بنص من الكتاب وفيها صح من السنة، ولا مجال للعقل فيه، وعلى هذا فيجب الوقوف في أسماء الله على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يُزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص؛ ولأن تسميته تعالى بها لم يسم به نفسه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (١٢٩).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: مدارج السالكين، ابن القيم، ص(٤٢).

أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك(١).

يقول الفِيْخِ فَضَلَ عَلَيْهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَتِهِم ۚ ﴾ (٢): «عن الأعمش (٣): يدخلون فيها ما ليس منها » (٤).

فالإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع -كما سبق أن بينا- وقد أشار الشيخ على إلى احد تلك الأنواع وهو: تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه، فهذا ميل بها عما يجب من التوقف على الشرع فقط.

وما ذهب إليه الشيخ على حول هذه المسألة قد اتفق عليه السلف عليه بل قد أجمعوا على أن الطريق الأوحد لثبوت الأسماء هو الكتاب والسنة ولا مجال لإثباتها إلا عن هذا الطريق.

يقول شيخ الإسلام على « فأسهاء الله، وأسهاء صفاته عندهم -أي عند السلف-شرعية سمعية لا تطلق بمجرد الرأى » (°).

(۱) انظر: بدائع الفوائد، ابن القيم الجوزية، تحقيق: هشام عطا، عادل العدوي، أشرف أحمد، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، ط١، ١٦٦هـ، (١/ ١٧٠).

وانظر: القواعد المثلى، ابن عثيمين، ص(١٨). شرح لمعة الاعتقاد، ابن عثيمين، ص(٦). شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن علي بن وهف القحطاني، راجعه الشيخ عبدالله الجبرين، توزيع مؤسسة الجريسي، الرياض، ط٤، ١٥ ١ هـ، ص(١٥ - ١٦).

- (٢) سورة الأعراف، آية (١٨٠).
- (٣) هو سليان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي مولاهم، كنيته أبو محمد، ولد سنة (٦٠هـ)، وقد رأى أنساً وأبا بكرة، وكان محدث الكوفة وقارئها، وقد دلس عن الحسن وغيره، مات سنة (١٤٨هـ) وعمره (٨٨سنة).

انظر: تذكرة الحفاظ، الـذهبي، (١/ ٧٤). طبقات المدلسين، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: عاصم القريوتي، مكتبة المنار، عمان، الطبعة الأولى، ٣٠ ١٤هـ، (١/ ٣٣).

- (٤) القصد السديد، ص(٢١٤).
- (٥) مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٤/ ١٧٣).

المسألة الثالثة: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي باعتبار الأول (أعلام) مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله على، وبالاعتبار الثاني (أوصاف) متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص فإن « الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم » كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكن معنى الحيي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا.

ويذكر الشِنْخَ فَيْمَالُ عَلَيْهُ في تقرير هذه المسألة قبول ابن القيم عَلَيْهُ حيث يقبول: «وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا » (١):

وبهذا يتضح لنا ضلال من سلبوا أساء الله تعالى من معانيها من أهل التعطيل حيث قالوا: « إن الله سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر » إلى غير ذلك من الصفات التي نفوها عن الله سبحانه بحجة واهية ألا وهي: أن ثبوت الصفات وتعددها يستلزم من ذلك تعدد الذات.

# وحجتهم هذه باطلة شرعاً وعقلاً:

أما الشرع: قال تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّهُ مُو يُبَدِئُ وَيُعِيدُ ﴿ وَهُو ٱلْغَفُورُ الْمَا يُرِيدُ ﴾ (٢)، فقد وصف الله نفسه في الآيات الكريمة بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد وبذلك فلم يلزم من تعدد الصفات تعدد الذات.

وأما عقلاً: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد وإنها هي قائمة بذات من اتصف بها، فكل موجود له صفاته المتعددة فلا يلزم من

<sup>(</sup>١) القصد السديد، ص(٢١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة البروج: الآيتان (١٢-١٦).

تعدد الصفات تعدد الذوات(١).

وجذا يعلم أن « الدهر » ليس من أسماء الله تعالى لأنه من الأسماء الجامدة التي لا تتضمن معنى يلحقها بالأسماء الحسنى، لأن أسماء الله أعلام وأوصاف، ولأنه اسم للوقت والزمن.

يق و السيخ بَيْكَ: « وق و الله تع الى: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِى إِلَّا حَيَاتُنَا ﴾ (٢) أي: وقال منكروا البعث ما الحياة ﴿ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَخَيّا ﴾ أي يموت قرن ويحيا قرن، ﴿ وَمَا يُمْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهَرُ ۚ ﴾ أي: وما يفيننا إلا مر الزمان وطول العمر، واختلاف الليل والنهار ﴿ وَمَا هُمْ بِذَ لِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾ أي: لم يقولوه عن علم علموه، ﴿ إِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ (٢) أي: يتوهمون ويتخيلون » (٤).

فالشيخ على قد فسر الدهر في الآية الكريمة بأنه الزمان وطول العمر، متبعاً في ذلك السلف في أن الدهر لا يصح أن يكون اسماً لله تعالى، وبذلك يكون الدهر في حديث الرسول : (لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر) (٥).

المسألة الرابعة: أسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد معين، فإن لله -تعمالى - أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبى مرسل، لقوله ﷺ

<sup>(</sup>١) انظر: القواعد المثلى، الشيخ محمد العثيمين، ص(١٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية: آية (٢٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية: آية (٢٤).

<sup>(</sup>٤) القصد السديد، ص(١٩٨).

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه، ص (٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) القصد السديد، ص (١٩٩).

في الحديث المشهور: (اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلفك أو استأثرت به في علم الغيب عندك) (١).

وما استأثر الله بعلمه فلا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به.

وأما قول الرسول (إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر) (أ) فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك (أ) فالكلام جملة واحدة، وقوله: « من أحصاها دخل الجنة » صفة لا خبر مستقل، والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها (أ).

وقد أشار الشيخ على الله السألة بقوله: « وليست منحصرة في التسعة والتسعين » (°).

ولم يصح عن النبي الله تعيين هذه الأسهاء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف، وقد ذكره الفي المنطقة دون أن يشير إلى ضعفه حيث قال بعد ذكره للحديث الصحيح السابق: « وأخرجه الجرجاني عن صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، عن شعيب بسنده مثله قال: يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المعيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد، (۱/ ٤٢٥). والحاكم، (۱/ ٦٩٠). وابن حبان، (٣/ ٢٥٣). وقال السيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب لله مائة اسم غير واحد، (ح/ ١٤١٠). ومسلم، كتاب الدعاء، باب أسياء الله على وفضل من أحصاها، (ح/ ٢٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: القواعد المثلى، محمد العثيمين، ص (١٩ - ٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: بدائع الفوائد، ابن القيم، (١/ ١٧٠-١٧١).

<sup>(</sup>٥) القصد السديد، ص(٢١٢).

الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الفرد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الولي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور» (۱)(۲).

## ثانياً: مسائل في الصفات:

المسألة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وقد دل على ذلك السمع والعقل والفطرة.

أما السمع: فمنه قول عنالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْاَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ (٣).

<sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (٢/ ٢٧٠-٢٧١). القصد السديد، ص(٢١٢).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي، كتاب الدعوات، باب في أسماء الله الحسنى، (ح/ ۳٤۲۹)، وقال: هذا حديث غريب. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة هم، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. ورواه ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب أسماء الله وكان، (ح/ ۳۸۲۱) بسياق آخر. وابس حبان في صحيحه (۳/ ۸۸). والحاكم في المستدرك، (۱/ ۲۱). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، (۲/ ۳۷۷): « إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كها جاء مفسراً في بعض طرق حديثه » وقال ابن حجر في فتح الباري، (۱/ ۱/ ۱۷): « ليست العلة عند الشيخين (البخاري ومسلم) تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتال الإدراج ». وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، بل الاختلاف فيه والاضطراب وقد المصابيح، (ح/ ۲۲۸۸)، (۲/ ۱۰).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: آية (٦٠).

يقول الشِيْخ فَضَلِ المَّافَة في تفسير هذه الآية: «قال ابن كثير: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ﴾ أي: الكمال المطلق من مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ﴾ أي: الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ » (١).

وأما العقل: فوجهه أن كل حقيقة لابد أن تكون له صفة إما صفة كمال وإما صفة نقص والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية ما سواه، قال تعالى: ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ أَوْ ٱلّذِينَ تَذَعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطّمِيرٍ ﴾ (٢).

يقول الشيخ على في تفسير هذه الآية: «قال ابن جرير: وقوله: ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾ يقول: الذي يفعل هذه الأفعال معبودكم -أيها الناس- الذي لا تصلح العبادة إلا له، وهو الله ربكم، وقوله: ﴿ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۚ ﴾ يقول تعالى ذكره: له الملك التام الذي لا شيء إلا في ملكه وسلطانه.

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ يقول تعالى ذكره: والذين تعبدون -أيها الناس- من دون ربكم -الذي هذه الصفة التي ذكرها في هذه الآيات صفته ﴿ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ يقول: ما يملكون قشر نواة فها فوقها » (٣).

### وأما الفطرة:

فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته وهل تحب وتعظم وتعبدالا من علمت أنه متصف بصفات الكهال اللائقة بربوبيته وألوهيته ؟(1).

وفي هذا المعنى يقول ابن أبي العز الحنفي على الله قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل، ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه الكامل في أسمائه

 <sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (٢/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر: آية (١٣).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٣/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) القواعد، محمد العثيمين، ص (٤٢).

وصفاته، وأنه الموصوف بها وصف به نفسه ووصف به رسله، وما خفي عن الخلق من كهاله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه، ومن كهاله المقدس شهادته على كل شيء وإطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السهاوات ولا في الأرض باطناً، وظاهراً، ومن هذا شأنه كيف يليق بالعبادة أن يشركوا به، وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟» (١).

فإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: ﴿وَتَوَكِّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا وَالنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: ﴿وَتَوَكِّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ، مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلِهُمَ أَبَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْمٍ يَكْتُبُونَ ﴾ (٤).

وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كها في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَيَشَآءٌ ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ ٱللّهُ قَوْلَ ٱلّذِيرَ قَالُوا إِنَّ ٱللّهَ فَقِيرٌ وَخُنُ أَغْنِيَآءٌ سَنَكْتُ مُا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنلِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِقَ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ (١).

قال النفي نُجَ فَضِيلُ عَلَقَ عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَعْلُولَةٌ ﴾: «عن ابن عباس قال: ليس يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكنهم يقولون: إنه بخيل أمسك ما عنده تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً...، قال ابن كثير: ﴿ عُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ ﴾ وهكذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم » (٧).

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، ص(٩٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: آية (٥٨).

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر: آية (٤٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف: آية (٨٠).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: آية (٦٤).

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: آية (١٨١).

<sup>(</sup>٧) توفيق الرحمن ،(٢/ ٨١).

وإذا كانت الصفة كهالاً في حال ونقصاً في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتاً مطلقاً ولا تنفي عنه نفياً مطلقاً، بل لابد من التفصيل فتجوز في الحال التي تكون كهالاً وتمتنع في الحال التي تكون نقصاً وذلك كالمكر، والكيد، والحداع، ونحوها، فهذه الصفات تكون كهالاً إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصاً في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإنها ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها (١)، كما في قوله تعالى: ﴿وَقُولُهُ مُنِكُنُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ حَيْرُ ٱلمُنْفِقِينَ مُخْتَدِعُونَ ٱللّهَ وَهُو خَدِعُهُمْ في وقوله تعالى: ﴿ وقوله تعالى: فوله وقوله تعالى: فوله وقوله وقوله

أما الخيانة فلكونها خدعة في مقام الائتهان فهي صفة ذم مطلقاً، والله منزه عن كل صفة نقص وذم، ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، قال تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ﴾ (١).

فقال: ﴿ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ ۗ ﴾ ولم يقل: فخانهم.

وقد نقل الشِيخ فَضَل عَنْ أَنْمَة السلف رحمهم الله تفسير هذه الصفات في الآيات السابقة، فيقول عَنْكُ في تفسير قول تعالى: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ أَوَاللَّهُ خَيْرُ

<sup>(</sup>١) انظر: القواعد المثلى، محمد العثيمين، ص(٤٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: آية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الطارق: الآيتان (١٥ - ١٦).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: آية (١٤٢).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآيتان (١٤-١٥).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال: آية (٧١).

ٱلْمَكِرِينَ ﴾ (١): « قال البغوي : المكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة، والمكر من الله استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث لا يعلم، كما قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَئتِنَا سَنَسْتَذَرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

قوله تعالى: ﴿وَمَكَرُواْ مَكْرُواْ مَكُرُواْ مَكْرُواْ مَكُرُواْ مَكُرُوا مَكُوا مِعْمُوا مُعْمُوا مُعْ

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۞ ﴿ أَ)، قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: إن هؤلاء المكذبين بالله ورسوله والوعد والوعيد يمكرون مكراً، وقوله: ﴿ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴾ يقول وأمكر مكراً، ومكره جل ثناؤه بهم إملاؤه إياهم على معصيتهم وكفرهم به.

وقال البغوي: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾ يخافون النبي ﷺ ويظهرون ما هم على خلافة، ﴿ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴾ وكيد الله استدراجه إياهم من حيث لا يعلمون » (°).

وهذه المسألة التي ذكرها الشيخ على تتضمن إثبات أكمل الصفات لله على حقيقة على الوجه اللائق به، وترد على بعض المنتسبين إلى هذا الدين الذين يزعمون أنه يجب أن تُنفى الصفات عن الله على أو تُأول لأنها تستلزم التشبيه، وأن كهال البارئ لا يمكن أن يتحقق إلا بنفيها أو تأويلها.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية (٥٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: آية (١٨٢).

<sup>(</sup>٣) سورة النمل: آية (٥٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الطارق: الآيتان (١٥-١٦).

<sup>(</sup>٥) التعليقات السنية، ص (٥٢-٥٣).

وقد سلك هؤلاء في استدلالهم على كهال الله بقياس التمثيل الذي يستوي فيه الأصل والفرع، وقياس الشمول الذي تستوي أفراده، فمثلوا الباري بغيره، وهذا المنهج أدخل الخلل عليهم، وقادهم إلى الاضطراب والشك والحيرة بسبب ضعف الأدلة التي اعتمدوها، بخلاف المنهج القرآني الذي أرشد العقول إلى استعمال قياس الأولى في حق الله تبارك وتعالى فكل كهال لا نقص فيه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، لأنه منحة منه، فلا يهب الكهال إلا من يملك أكمل منه.

وفي هذه المسألة من الإلزام والقوة في الرد على المخالف ما يجعله يـذعن ويستسلم للحق ممن ينشده.

وقد سبق الشِّنخ فَصَلْ عَلَقَ في تقرير ذلك أئمة السلف رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية على حيث قال: « الكهال ثابت لله، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا يكون وجود كهال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب -تبارك وتعالى- يستحقه بنفسه المقدسة » (۱).

ويقول ابن القيم ﷺ: « صفات الله كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الكمال أكمله » (٢).

المسألة الثانية: القول في الصفات كالقول في الذات:

وفيها رد على الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات؛ وهم المعتزلة، فيقال لهم: كما أنكم تثبتون لله ذاتاً حقيقة على ما يليق بجلاله من غير تشبيه لذات الخالق بذوات المخلوقين، فكذلك صفاته ثابتة بنفس المنهج ونفس الطريقة، إذ لا يعقل أن توجد ذات مجردة عن الصفات، فكما أن لله ذاتاً لا تشابه ذوات المخلوقين، فكذلك لله صفات لا تشابه صفات المخلوقين.

وبهذه الطريقة نلزمهم إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وكماله.

 <sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى، ابن تيمية، (٦/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد، ابن القيم، (١/ ١٧٧).

وفي تقرير هذه المسألة يقول الشِيخ فَضَال عَلَقَهُ: « فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى مُ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (١) » (٢).

وهذا ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية على حيث قال: «القول في الصفات كالقول في الذات؛ فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كانت له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الذوات،

وبهذا يتضح لنا أن النفي نيخ فَضَل على متبع للسلف مقتف لآثارهم، في الأخذ بهذه القاعدة العظيمة التي تؤكد على أنه لا فرق بين الذات وبين الصفات في الإثبات.

المسألة الثالثة: ليس ظاهر الصفات التشبيه حتى تحتاج إلى تأويل:

وهذا فيه ردٌ على الذين ينفون الصفات أو أكثرها خوفاً من التشبيه بصفات المخلوقين كها زعموا.

وقد أشار الشِيْخ فَيْمَالُ عَلَيْهُ إلى ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَ شَيْءٌ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ رد شَيَّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ رد للتعطيل، فتضمنت إثبات صفات الكهال لله تعالى، ونفى التشبيه عنه تبارك وتعالى » (°).

وفي موضع آخر، يؤكد الله ما ذكره في المعنى المراد من الآية السابقة حيث يقول الله « ومعنى ذلك إثبات السمع والبصر حقيقة لا تشبيه السمع بالسمع والبصر

سورة الشورى: آية (١١).

<sup>(</sup>٢) التعليقات السنية، ص(٤٣).

<sup>(</sup>٣) التدمرية، شيخ الإسلام ابن تيمية، ص(٤٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى: آية (١١).

<sup>(</sup>٥) التعليقات السنية، ص (٣٢).

بالبصر » (۱).

وهذا الكلام الذي أورده الشيخ على في هذه المسألة، وكيفية الردعلى المخالفين لمنهج السلف في الصفات، قد سبقه إليه أساطين من علماء الأمة الذين جاهدوا في سبيل توضيح عقيدة الإسلام الصافية على ضوء الكتاب والسنة، والرد على كل مخالف زائخ، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية على ضوء يقول في هذا الجانب: « من قال إن الظاهر غير مراد، بمعنى أن ظاهر صفات المخلوقين غير مراد، قلنا له: أصبت في هذا المعنى، لكن أخطأت في اللفظ وأوهمت البدعة، وجعلت للجهمية طريقاً إلى غرضهم، وكان يمكنك أن تقول: تمر كما جاءت على ظاهرها، مع العلم أن صفات الله ليست كصفات المخلوقين، وأنه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه ومن قال إن الظاهر غير مراد بالتفسير؛ وهو مراد الجهمية، ومن تبعهم من المعتزلة والأشعرية وغيرهم: فقد أخطأ» (\*).



<sup>(</sup>١) التعليقات السنية، ص (٣٣).

 <sup>(</sup>۲) الرسالة المدنية، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: الوليد بن عبدالرحمن الفريان، مطبعة دار طيبة، الرياض،
 الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ ص (٣٦).

# الطلب الثالث: ذكر جملة من الصفات التي اوردها الشيخ

لقد أورد الشيخ بطالقه كلاماً مفصلاً عن بعض الصفات التي كثر الكلام حولها بين السلف ومخالفيهم، وقد قرر الشيخ هذه الصفات بها نقله من أقوال أئمة السلف، المستندة إلى نصوص الوحي، ووفق منهج مرسوم، للإيهان بها على مراد الله من غير تكييف لمعناها، ولا مشابهة لها بصفات المخلوقين.

ومن تلك الصفات التي ذكرها الشِّيلْخ فَصَلِّل عَمَّاكُ ما يلي:

#### ١-صفة الاستواء:

وهي من الصفات الثابتة لله الله بالكتاب والسنة وإجماع السلف الذين يعتقدون بأن الله سبحانه مستوعلى عرشه استواء يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه.

وقد قرر النِّياخ فَهُ يَكُلُ عَلَيْكُ هذه الصفة بأسلوب سهل، وبدون تعقيد مستشهداً على ذلك بالنقل من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال السلف الصالح عن هذه الصفة.

فيقول على إجماع السلف على إثبات صفة الاستواء لله بها يليق بجلاله وعظمته: «قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله هم، وكلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بها هو نص، أو ظاهر: أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السهاوات مستو على عرشه » (١).

وقال أيضاً: « قال أبو عمرو الطلمنكي (٢): أجمع المسلمون من أهل السنة على أن

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (١٧/٥٦٦).

<sup>(</sup>١) القصد السديد، ص (٢٤٨-٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن عبدالله الأندلسي الطلمنكي، كان إماماً متقناً من أئمة المالكية، توفي سنة (٢٦هـ) من مصنفاته كتاب الأصول.

الله استوى على عرشه بذاته، وقال أيضاً: أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الله الله على عرشه على المجاز » (١).

ثم بين الشيخ بطالق أن هذا الاستواء الحقيقي معناه: العلو والاستقرار على وجمه يليق بالله تعالى فيقول: « وقال البخاري في صحيحه: قال مجاهد: استوى، علا على العرش.

وقال إسحاق بن راهويه: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ﴾ أي: ارتفع.

وقال ابن جرير: في قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ (٢). أي: علا وارتفع. وقال عبدالله بن رواحة الله :

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مشوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومينا

وقال ابن القيم في « الجيوش الإسلامية » لما ذكر إثبات استواء الرب على العرش بالآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة النبوية، وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم: « والاستواء معلوم في اللغة، وهو العلو والارتفاع والتمكن، ومن الحجة أيضاً في أن الله على العرش فوق السهاوات السبع، أن الموجودين أجمعين إذا كربهم أمر رفعوا وجوههم إلى السهاء يستغيثون الله ربهم، وقوله لله للأمة التي أراد مولاها أن يعتقها: « أين الله؟ فأشارت إلى السهاء، ثم قال لها: « من أنا » ؟ قالت: أنت سول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة » فاكتفى رسول الله شمنها برفع رأسها إلى السهاء» (").

<sup>(</sup>١) القصد السديد، ص (٢٥٠). توفيق الرحمن، (٢/٥٤).

<sup>(</sup>٢) سورة طه: آية (٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: القصد السديد، ص(٢٤٩/ ٢٥٠). التعليقات السنية، ص(٦٩-٧٠). توفيق السرحن،

وبعد أن أ ورد الشيخ على أقوال السلف الصالح على ثبوت إتصاف الله الله الصفة العظيمة وهي الاستواء على العرش حقيقة كما يليق بجلالة وعظمته، وذكر أن معنى الاستواء عندهم بأنه العلو والاستقرار، بين على بعد ذلك أن بعض المتكلمين تجرأ على هذه الصفة الكريمة، التي وصف الله بها نفسه فحرفها عن موضعها، وانتحل لها معاني عطلتها عن معناها الحقيقي المتضمن للكمال المطلق.

يقول عَظْلَقَهُ: « وأولت المعتزلة الأستواء بالاستيلاء » (١).

ثم يقطع الشيخ بطلقه الطريق على الجاهلين الذين شبهوا الله بخلقه، ثم عطلوا عنه صفة الاستواء التي أثبتها تعالى لنفسه، بأنها ليست كها تصورته عقولهم بل هو استواء لا نعلم كيفيته، ويذكر في هذا المقام أقوال أثمة السلف في الرد على شبهة هؤلاء، فيقول بخلفه: «سال رجل مالك بن أنس عن قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

وقد أورد عِمْاللَهُ قول أم المؤمنين أم سلمة (١) في الاستواء وهو القول الـذي قـال بــه

<del>√</del> =

 $(Y \land P \land Y - Y \land Y).$ 

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (٢/ ٢٠١). البداية والنهاية، ابن كثير، (٨/ ٢١٤). الإصابة، ابن حجر، (٨/ ٢٢١).

<sup>(</sup>١) التعليقات السنية، ص(٦٧). توفيق الرحن، (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) سورة طه: آية (٥).

<sup>(</sup>٣) التعليقات السنية، ص(٦٧). القصد السديد، ص(٤٩). توفيق الرحمن، (٢/ ١٧ ٢-٢١٩).

<sup>(</sup>٤) هي هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، أم المؤمنين كانت قبل النبي على عند ابن عمها أبي سلمة المخزومي، الرجل الصالح فهات، دخل بها النبي السنة أربع من الهجرة، وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين، توفيت سنة (٩٥هـ) وعمرها (٨٤) عاماً.

الإمام مالك عند رده السابق على المبتدع، فقال على الله عن أم سلمة زوج النبي أنها قالت في قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيان، والجحود به كفر رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو » (۱).

ويقول أيضاً: « قال عبدالله بن المبارك (٢٠): نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته، على العرش استوى بائن من خلقه، ولا نقول كها قالت الجهمية » (٢٠).

ثم بين الشِنْخَ فَيَهَالَ عَلَيْ السَّلَة بطلان ما فسر به أهل التأويل الاستواء بأنه الاستيلاء، بأن هذا القول يلزم عليه لوازم باطلة ومنها أن العرش لم يكن ملكاً لله ثم استولى عليه بعد ذلك، فيؤدي هذا إلى القول بوجود المضاد.

يقول على في هذا المعنى: «قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: وقد نقل أبو إسهاعيل الهروي(٤) في كتاب الفاروق بسنده إلى دواوين بن على قال: كنا عند أبي عبدالله بن

<sup>(</sup>١) التعليقات السنية، ص(٤٠١). القصد السديد، ص(٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن المبارك بن واضح، تفقه على يد سفيان الشوري وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، كان من المجاهدين العالمين والمنفقين، كان ينفق كل عام على الفقراء مائة ألف درهم، توفي عائداً من الغزو سنة (١٨١هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء، الـذهبي، (٨/ ٣٧٨). تهـذيب التهـذيب، ابن حجر، (٥/ ٣٨٢). وفيـات الأعيان، ابن خلكان، (٣/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) القصد السديد، ص(٢٥٠). توفيق الرحمن، (٢/ ٢٢١).

<sup>(3)</sup> هو عبدالله بن محمد الهروي، الإمام القدوة الحافظ الكبير شيخ خراسان، سمع الحديث عن خلق كبير من المحدثين، وكان قوياً في الحق، شديداً على أهل البدع، منكراً عليهم، امتحن غير مرة، وأوذي في الله، ونفي من بلده، له مؤلفات منها: « ذم الكلام » و « منازل السائرين » وغيرهما، توفي سنة (٨١٤هـ) . انظر: طبقات المفسرين، السيوطي، (١/ ٥٧). سير أعلام النبلاء، المذهبي، (١٨/ ٥٠٣). البداية والنهاية، ابن كثير، (١٤/ ١٤٤).

الأعرابي(١)، يعني محمد بن زياد اللغوي، فقال له رجل: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ فقال: هو على العرش كما أخبر: يا أبا عبدالله إنها معناه استولى، فقال: اسكت، لا يقال استولى على الشيء إلاَّ أن يكون له مضاد » (٢).

وهكذا يظهر الشِّياخ فَصَلِ عَظْلَتُهُ شناعة هذا القول، وما يلزم عليه من لوازم كفرية.

ونرى الشيخ بطائقه في تقريره لهذه الصفة العظيمة متبع لطريقة السلف المستندة إلى نصوص الوحي، فيؤمنون بها على مراد الله من غير تكييف لمعناها ولا مشابهة لها بصفة المخلوقين.

#### ٢-صفة العلو:

العلو يطلق على عدة معان:

١ -علو الذات، فيقال: علا فلان الجبل إذا رقيه.

٢-علو القهر، ويدل على العظمة والتجبر، ومنه قول تعالى: ﴿تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْاَخِرَةُ كَبُعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾ (٣).

٣-علو القدر.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن زياد أبو عبدالله مولى بني هاشم، المعروف بابن الأعرابي، كان زاهداً ورعاً صدوقاً وكان من أحفظ الناس في اللغة والأيام والأنساب، وكان ربيباً للمفضل الضبي سمع منه الدواوين وصححها، له من التصانيف «كتاب النوادر» و «كتاب تاريخ القبائل» وغيرها توفي سنة (۲۳۰هـ) وقيـل (۲۳۱)، وعمره (۸۱) عاماً.

انظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، (٥/ ٢٨٢). معجم الأدباء، ياقوت الحموي، (٥/ ٣٣٦). تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين الذهبي، تحقيق د. عمر عبدالسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٤٠٧هـ (١٧/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٢/ ٢٢٠).

 <sup>(</sup>٣) سورة القصص: آية (٨٣).

والعلو في العموم يطلق على ارتفاع وهو ضد السفل(١).

وأما صفة العلو فهي من صفات الكمال للذات الإلهية، فالله سبحانه متصف بالعلو المطلق من جميع الوجوه ذاتاً وقدراً وقهراً.

يقول الشِيخ فَضَلِ المُسْتِ في إثبات هذه الصفة لله الله بجميع معانيها، في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ وَهُو الْعَلِيمُ ﴾ (٢): « فله العلو الكامل: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات » (٣).

وفي موضع آخر يقول على: « العلي: الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن الأشباه والأنداد، وقيل العلى بالملك والسلطة العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه » (3).

ولم يحصل خلاف بين الفرق في إثبات علو القدر وعلو القهر لله، وإنها حصل النزاع في إثبات علو الذات (°).

فقد ذهبت كثير من الطوائف المبتدعة إلى تعطيل هذه الصفة، لاعتهادهم على شبهات باطلة، وأوهام واهية (١).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، ابن منظور، (١٥/ ٨٥). النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، (٣/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) القصد السديد، ص(٨٥).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) انظر: الصواعق المرسلة، ابن القيم، (٤/ ١٣٢٤).

<sup>(7)</sup> أهم هذه الطوائف ما يلي: ذهبت الجهمية والمعتزلة، والفلاسفة النفاة، والقرامطة الباطنية، ومتأخري الأشاعرة إلى القول بأن الله ليس فوق العالم، ولا فوق العرش، وليس هناك شيء فوق العالم أصلاً. وذهبت حلولية الجهمية إلى القول بأنه بذاته في كل مكان. وقد ذكر شيخ الإسلام بأن المذهب الأول هو الغالب على نُظّارهم ومتكلميهم، أما المذهب الثاني فهو الغالب على عامتهم وعُبَّادهم. وذهبت طائفة من أهل الكلام والتصوف إلى القول بأن الله بذاته فوق العالم، وهو بذاته في كل مكان.

انظر: مجموع الفتاوي، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٢/ ١٩٨-١٩٨)، (٥/ ٢٢-٢٢١).

وأما السلف رحمهم الله فإنهم يثبتون لله علوه بذاته على جميع خلقه على ما يليق بـ ه - سبحانه - بلا تشبيه و لا تكييف كما هو الشأن في كل ما أثبته تعالى لنفسه.

يقول الشِّيخ فَصَلَ اللَّهُ في ذلك: فقوله: ﴿ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ﴾ كقوله: ﴿ ٱلْكَبِيرُ الْحَلِيمُ ﴾ كقوله: ﴿ ٱلْكَبِيرُ اللَّمْتَعَالِ ﴾ فهذه الآيات، ومافي معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح: إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه » (١).

وقد تواترت أدلة الكتاب والسنة تواتراً لفظياً ومعنوياً على إثبات هذه المصفة، وبلغت فيها ذكره شيخ الإسلام عن بعض أصحاب الشافعي إلى ألف دليل(٢).

وقد قسم ابن القيم الأدلة النقلية الدالة على علو الله إلى عشرين نوعاً، منها: التصريح بالاستواء، والفوقية بمن وبدونها، والعروج إليه، والصعود إليه ورفع بعض المخلوقات إليه، والعلو المطلق، وتنزيل الكتاب منه، وأنه في السهاء، ورفع الأيدي إليه، ونزوله كل ليلة إلى سهاء الدنيا، ونحو ذلك (").

ومن هذه الأدلة التي تثبت علو الله، قوله تعالى: ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللهُ إِلَيْهِ ۚ ﴾ (١٠): «يعني بل رفع المسيح إليه، يقول: لم يقتلوه ولم يصلبوه، ولكن رفعه الله إليه، فطهره من الذين كفروا » (٥).

ويقول على في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ (١): « قال ابن عباس: أي عذاب من في السماء إن عصيتموه » (٧).

<sup>(</sup>١) توفيق الرحن، (١/ ٣٣١). تطريز رياض الصالحين، ص (٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٥/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الصواعق المرسلة، ابن القيم، (٢/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: آية (١٥٨).

<sup>(</sup>٥) التعليقات السنية، ص (٧٢).

<sup>(</sup>٦) سورة الملك: آية (١٦).

<sup>(</sup>٧) التعليقات السنية، ص (٧٤).

#### ٣-صفة المعية:

تطرق الشِّيخ فَيْصَيْل عَظْلَقَه لهذه الصفة من عدة جوانب:

أحدها: معناها، وثانيها: أقسامها، وثالثها: الجمع بينها وبين استواء الله على عرشه. أولاً: معناها.

كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فالمراد منها مطلق المصاحبة والمقارنة، ولا يلزم منها المخالطة والماسة والمحاذاة (١٠).

وكثيراً ما يجري هذا في كلام الناس، فيقال: زوجة الرجل معه، وإن كان هو في مكان وهي في مكان بعيد عنه، بل أوضح مثال على ذلك قولهم: ما زلنا نسير والقمر معنا.

فإذا كان هذا جائزاً في حق المخلوقين، ففي حق الخالق من باب أولى، ولهذا كانت معية الله لخلقه حقيقية لا تقتضي المخالطة والمهاسة والمحاذاة، وقد دل على ذلك ظاهر الخطاب ومفهومه، وليس فيه صرف للفظ عن ظاهره (٢).

يقول الشِّنج فَضَلِ عَلَى مبيناً ذلك عند تفسيره لقول تعالى: ﴿ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ (٣): «حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضاً مع علمه بهم وبصره، نافلٌ فيهم، فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه، لا يغيب عنه من أمورهم شيء، قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم » (1).

<sup>(</sup>۱) انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق: عبدالسلام هارون، مطبعة الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، ۱۳۸۹هـ، (٥/ ۲۷٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٣/ ١٤٢)، (٥/ ٢٣١-٢٣٢)، (٦-٢٢-٢٣)،
 (١١/ ٤٩/١).

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة: آية (٧).

<sup>(</sup>٤) التعليقات السنية، ص(٧٧).

### ثانياً: أقسامها:

أوضح الشيخ عَلَّهُ أن المعية تنقسم إلى قسمين: خاصة وعامة فقال عَلَيْهُ: «وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَ الَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴿ أَي: معهم بتأييله، ونسصره، ومعونته، وهدفه معية خاصة، كقوله: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَنَتِتُوا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ (١) ، وقوله لموسى وهارون: ﴿ قَالَ لَا تَحَافَا اللَّهِ مَعَكُمْ آأَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ (١) ، وقوله النبي على المصديق وهما في الغار: ﴿ لَا تَحَرَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنا الله عَنا الله عَنَا الله عَنا الله عَنْ الله عَنا الله عنا الله عَنا الله عَ

وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم، كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٥) وكقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلشّمَوَ تِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مِن فَرْلِكَ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلاَ أَحْتُرُ مَا يَكُونُ فِي مَا يَعُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن فَرْبَانِ وَلاَ أَحْتُرُ مَنْ فَرْءَانٍ وَلاَ اللّهُ هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلّا حُنّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا ﴾ (١) » (٨).

تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلّا كُنّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا ﴾ (١) » (٨).

ثالثاً: الجمع بين معيته -سبحانه- واستوائه على عرشه جل وعلا فإنه لاشك أن من كان عالماً بأحوال عباده، مطلعاً عليهم، ومهيمناً عليهم، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم، ويدبر جميع أمورهم، أنه معهم حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا

<sup>(</sup>١) سورة النحل: آية (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: آبة (١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة طه: آية (٤٦).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: آية (٤٠).

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد: آية (٤).

<sup>(</sup>٦) سورة المجادلة: آية (٧).

<sup>(</sup>٧) سورة يونس: آية (٦١).

<sup>(</sup>٨) التعليقات السنية، ص(٧٨).

تستلزم الاجتماع في مكان (١).

وقد أشار الشِلْخ فَضَلِ عَلَيْهُ إلى هذا المعنى فقال عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم ﴾ (٢): «يقول، وهو شاهدكم أيها الناس، أينها كنتم يعلمكم، ويعلم أعهالكم ومتقلبكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سهاواته السبع » (٣).

وقال على في موضع آخر في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَّوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَائِعُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْتَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ﴾ (1): « قــــال الضحاك (0): هو فوق العرش، وعلمه معهم أينها كانوا » (1).

## ٤ -صفتا الإتيان والمجيء:

وهما صفتان فعليتان يثبتهما أهل السنة والجماعة لله ﷺ بها يليق بجلاله ﷺ من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تصبيه ولا تعطيل.

<sup>(</sup>١) من القواعد المثلى، محمد العثيمين، ص (٨٥) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: آية (٤).

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة: آية (٧).

<sup>(</sup>٤) التعليقات السنية، ص (٧٥).

<sup>(</sup>٥) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو محمد، صاحب التفسير، تابعي جليل، توفي سنة (١٠٢هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (٤/ ٥٩٨). البداية والنهاية، ابن كثير، (٩/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٦) توفيق الرحمن، (٤/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: آية (٢١٠).

<sup>(</sup>A) التعليقات السئية، ص(٤١).

ويقول على عند تفسير قول تعالى: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴾ (١): «يعني: لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق – صلوات الله وسلامه عليه – فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأي لفصل القضاء، فيشفعه الله تعالى في ذلك، –وهي أول الشفاعات – وهي المقام المحمود، فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجبيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً صفوفاً "تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجبيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً صفوفاً "

ويقول على الشقت نزل منها من الملائكة أكثر من الجن والإنس، وهو يوم التلاق، ويوم يلتقي أهل السهاء وأهل الأرض، فيقول أهل الأرض: جاء ربنا، فيقولون: لم يجيء وهو آت، شم تشقق السهاء الثانية، ثم سهاء سهاء، على قدر ذلك من التضعيف، إلى السهاء السابعة، فينزل منها من الملائكة أكثر من جميع من نزل من السهاوات، ومن الجن والإنس، قال: فتنزل الملائكة الكروبيون (٣) ثم يأتي ربنا تبارك وتعالى في حملة العرش الثهانية » (١٠).

### ٥-صفة الكلام:

صفة الكلام صفة ذات باعتبار نوع الكلام وصفة فعل باعتبار تعلقها بإرادة الله على ومشيئته، فهو سبحانه لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، يتكلم بصوت يسمع، ويسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى العَلَيْلَا من غير واسطة، وسمعه من أذن له من ملائكته ورسله، وسيسمعه المؤمنون في الآخرة، ممن سبقت لهم من الله الحسنى - نسأل الله - ان نكون منهم وهم يكلمونه (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الفجر: آية (٢٢).

<sup>(</sup>٢) التعليقات السنية، ص(٤٢).

 <sup>(</sup>٣) الكروبيون: المقربون.
 انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثر، (٤/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) التعليقات السنية، ص (٤٦ - ٤٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوي، شيخ الإسلام ابن تيمية، (١٢/ ٥٢-١٧٣).

هذا معتقد السلف من أهل السنة والجماعة في صفة كلام الله ﷺ وهـو مـا قـرره النبيني فَيْضَالِ عَلَيْكَ وبينه خير بيان.

يقول على عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ﴾ (١): نقلاً عن ابن جرير « وأي ناطق أصدق من الله حديثاً، وذلك أن الكاذب إنها يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعاً، أو يدفع به عنها ضراً، والله تعالى ذكره خالق الضر النفع، فغير جائز أن يكون منه كذب، لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع، ولا دفع ضر عن نفسه، أو دفع ضر عنها سواه -تعالى ذكره-، فيجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظير، ومن أصدق من الله حديثاً وخبراً » (٢).

وقد ذكر الله تعالى أنه كلم موسى تكليماً، ولهذا يسمى موسى كليم الرحمن، ولا يشك أهل السنة والجهاعة أن موسى السَّيِّة سمع كلام الله حقيقة، يقول الشِهْ فَضَيل على مبيناً ذلك: « وقوله تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴾ (١)، هذا فيه تشريف لموسى السَّيِّة مبيناً ذلك: « وقوله تعالى: ﴿ وَلِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ مِنْ عَلَّمَ ٱللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ مَلَىٰ بَعْضَ مِنْ عَلَّمَ ٱللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ مَلَىٰ بَعْضَ مِنْ عَلَّمَ ٱللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ مَلَىٰ بَعْضَ مِنْ عَلَمَ ٱللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ مِنْ عَلَمَ ٱللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ مَلَىٰ بَعْضَ مِنْ عَلَمَ ٱللهُ وَكُلَم الله وَكُلُم الله وَكُلُم الله وَكُلُم الله عَلَى بعض المشائخ موسى تكليماً، فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر، وقرأها رجل كذلك على بعض المشائخ فقال له: يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَلَكُم الله وَلَا النّاويل. قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل إلى يعنى أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل إلى

سورة النساء: آية (٨٧).

<sup>(</sup>٢) التعليقات السنية، ص(٨١).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية (١٦٤).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية (٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) هو أبو بكر بن عياش مولى واصل بن حيان الأحدب الأسدي، الحافظ المقريء أحد الأعلام، كان ثقة صدوقاً عارفاً بالحديث والعلم إلا أنه كثير الغلط، مات في الكوفة سنة (١٩٣هـ). انظر: الكاشف، الذهبي، (١/ ٢٦٥). الطبقات الكبرى، ابن سعد، (٦/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف: آية (١٤٣).

الإنسان كلاماً بأي طريق وصل، ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام»(١).

ثم أكد على تحليم الله تعالى لموسى حقيقة فقال: « قال ابن كثير: قوله: ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ وهذا تشريف لموسى الطّيِّلا بهذه الصفة، ولهذا يقال له: الكليم.

وقال صاحب الوجيز: أخبر الله بأنه شرف موسى بكلامه وأكده بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على الحقيقة لا على المجاز » (٢).

وهذا النص من كلام الشيخ رفظت يدل على أن عقيدته في كلام الله هي عقيدة السلف، بأن الله تعالى يتكلم حقيقة متى يشاء، وكيف يشاء، وفي ذلك أيضاً رد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين قالوا: إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره وإنه كلم موسى بكلام خلقه في الهواء (٢).

## ومن كلام الله القرآن الكريم:

فقد ذكر الشِيْخِ فَضَلَ عَلَى مبيناً مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن بما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية على فقال: « الإيمان بأن القرآن كلام الله، منزل، غير مخلوق، منه بدأ، وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد على همد كلام الله حقيقة، لا كلام غيره » (3).

والدليل على أنه كلام الله، قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَنَمَ ٱللهِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) التعليقات السنية، ص(٨٥-٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية، شيخ الإسلام ابن تيمية، ص(٢٥).

<sup>(</sup>٤) التعليقات السنية، ص(١١١).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: آية (٦).

يقول النِّينَ فَيْمَالُ عَلَيْهُ عند تفسير هذه الآية: « وإن استأمنك يا محمد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك، وهو القرآن الذي أنزله الله عليه فأجره يقول: فأمنه ﴿ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ﴾ وتتلوه عليه ﴿ ثُمَّ أَبَلُغُهُ مَأْمَنَهُ مُ ﴾ يقول: ثم رده بعد سهاعه كلام الله » (١).

ويقول على الله في موضع آخر: « يعني هذا الكتاب ﴿إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾ (٢) عزيز مكرم، لأنه كلام الله » (٣).

والدليل على أنه منزل قوله تعالى: ﴿ وَهَاذَا كِتَابُّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ ﴾ (١).

ودليل أنه منه بدأ، أن الله أضافه إليه في قوله: ﴿ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾، ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئاً.

ويؤكد الشيخ بي هذا المعنى بها نقله عن شيخ الإسلام، فيقول: «ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله —تعالى – حقيقة، فإن الكلام إنها ينضاف إلى من قاله مبتدئاً، لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً، وهو كلام الله حروفه، ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف » (1).

وما ذهب إليه الشِيْخ فَضَل عِلْكُ في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى حقيقة لا

<sup>(</sup>١) التعليقات السنية، ص (٩٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة: آية (٧٧).

<sup>(</sup>٣) القصد السديد، ص (١٥٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: آية (١٥٥).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (٢/ ١٩٢). التعليقات السنية، ص(٩٣).

<sup>(</sup>٦) التعليقات السنية، ص(١١١).

جازاً على الوجه الذي يليق به -تعالى-، وأن القرآن كلام الله، قد سبقه في تقرير ذلك علماء السلف، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية على الله حيث قال: « وقول الجمهور وأهل الحديث وأئمتهم أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء وأنه يتكلم بصوت كما جاءت به الآثار، والقرآن وغيره من الكتب الإلهية كلام الله تعالى تكلم به بمشيئته وقدرته ليس بائن عنه مخلوقاً، ولا يقولون إنه صار متكلماً بعد أن لم يكن متكلماً ولا أن كلام الله حدث من حيث هو حادث بل ما زال متكلماً إذا شاء وإن كان كلم موسى وناداه بمشيئته وقدرته فكلامه لا ينفد » (۱).

والحاصل: أن الشِيْخ فَهَالَ عَلَقَه قد قرر صفة الكلام لله بأسلوب واضح وسهل معتمداً على النصوص الشرعية بعيداً كل البعد عن الخوض في هذه الصفة كما فعل المتكلمون من أشاعرة ومعتزلة وجهمية وغيرهم، الذين عُرفوا بالجدل في تقرير الباطل حتى تشعبت أقوالهم فيها.

وما ذهب إليه الشيخ عَلَيْكَ هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الحق في إثبات هذه الصفة.

## ٦-صفة العلم:

العلم من صفات الله الذاتية، فهي لا تنفك عنه جل وعلا، وعلمه ولله محيط بكل شيء أزلاً وابداً، وهو أحد مراتب القدر الأربعة، فقد علم الله سبحانه جميع ما هو كائن، ولم يطلع على غيبه أحداً من خلقه، إلا ما أطلع عليه رسله تأييداً لهم في دعوتهم الناس إلى الإيمان به -جل وعلا-.

وقد أوضح الشيخ على هذه الصفة العظيمة عند تفسير قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن عِلْمِهِ عَلْمُ مِن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءً ﴾ (١)، « قال مجاهد: يعلم من أيْدِيهِ مْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ بِين أيديهم ما مضى من الدنيا، وما خلفهم من الآخرة وقال السدي: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي، شيخ الإسلام ابن تيمية، (١٢/١٧٣).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية (٢٥٥).

مِّنْ عِلْمِهِم ﴾ يقول: لا يعلمون بشيء من علمه إلا بها شاء هو أن يعلمهم » (١).

وقال على على إحاطة وقال على موضع آخر: « ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ دليل على إحاطة علمه لجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ، ﴾ أي: لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا ما علمه الله على وأطلعه عليه » (٢).

ويقول على في تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَمَا تَخَمِلُ مِنْ أَنْفَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ مَ ﴾ (١) أي: هو عالم بذلك الا يخفى عليه من ذلك شيء » (١).

### ٧-صفتا الحياة والقيومية:

صفة الحياة من الصفات الذاتية لله تعالى، يقول النَّيْ الْحَالَة في هذه الصفة: «والحياة صفة لله تعالى » (°).

وقال أيضاً عند تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ ﴾ (١): « الحي حي لا يموت »(٧).

أما صفة القيومية فهي صفة ذاتية باعتبار، وفعلية باعتبار، فالله سبحانه قائم بنفسه، ومقيم لغيره -جل وعلا-.

قال على الله الله القيوم القائم على كل شيء، وقال الربيع (^): القيوم قيم كل قال على الربيع القيوم قيم كل

<sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص(٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر: آية (١١).

<sup>(</sup>٤) التعليقات السنية، ص(٣١).

<sup>(</sup>٥) التعليقات السنية، ص (٣١).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: آية (٢٥٥).

<sup>(</sup>٧) توفيق الرحمن، (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>A) هو الربيع بن أنس البكري البصري، نزيل خراسان، صدوق له أوهام، روى عن أنس بن مالك وأبي العالية وأكثر عنه، والحسن البصري، سكن مرو ومات فيها في زمن خلافة أبي جعفر المنصور سنة (١٣٦هـ).

شيء يكلؤه ويرزقه ويحفظه » (١).

٨-صفة الرحمة:

وفي بيان هذه الصفة يقول على: «قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (١) أي: عمت كل شيء، قال الحسن: وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة » (١).

ويقول رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ كَتَبَرَبُكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ (1): «قال ابن كثير: ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ (1): «قال ابن كثير: ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الكريمة، تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً ﴾ (٥).

#### ٩-صفتا المشيئة والإرادة:

مشيئة الله: هي إرادته الكونية، وهي نافذة فيها يحبه ومالا يحبه، ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل، ولابد من وجود ما شاء بكل حال؛ فكل ما شاء الله وقع ولابد، سواء كان فيها يحبه ويرضاه أم لا.

أما الإرادة فتنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: إرادة كونية:

وهذه الإرادة مرادفة تماماً للمشيئة، ف(أراد) فيها بمعنى (شاء) وهذه الإرادة:

أولاً: تتعلق فيها يجبه الله وفيها لا يحبه.

ثانياً: يلزم فيها وقوع المراد، يعني: أن ما أراده الله فلابد أن يقع، ولا يمكن أن

**√** =

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (٦/ ١٧٠). طبقات المفسرين، الداودي، (١/ ١٦).

- (١) توفيق الرحمن، (١/ ٣٣٠).
- (٢) سورة الأعراف: آية (١٥٦).
- (٣) تطريز رياض الصالحين، ص(٢٧٩).
  - (٤) سورة الأنعام: آية (٤٥).
  - (٥) التعليقات السنية، ص (٣٨).

ىتخلف.

القسم الثاني: إرادة شرعية:

وهي مرادفة للمحبة، ف(أراد) فيها بمعنى (أحب)؛ فهي:

أولاً: تختص بها يحبه الله، فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولكنه وقع بالإرادة الكونية.

ثانياً: أنه لا يلزم فيها وقوع المراد بمعنى: أن الله يريد شيئاً ولا يقع؛ فهو -سبحانه-يريد من الخلق أن يعبدوه، ولا يلزم وقوع هذا المراد؛ قد يعبدوه وقد لا يعبدوه (١).

والشيخ فيصل رحمه الله - لا شك أنه يدرك هذه العقيدة بتفاصيلها والتي تظهر في تفسيراته، فهو يقرر صفة المشيئة الموافقة للإرادة الكونية عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِنْ مَا اللهِ إِنْ شَاءَ أَللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ ﴾ (٢): « أي: هي بمشيئة الله إن شاء أبقاها، وإن شاء أفناها » (٣).

وقال أيضاً في تفسيره لقول تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلنَّيْنَتُ وَلَئِكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَلِكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ (1) ﴿ أي: يوفق من يشاء بفضله ورحمته، ويخذل من يشاء بعدله وحكمته، وله الحجة البالغة والحكمة التامة، وهذه الآية كقول تعالى: ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ قُوتَمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأُمْلَأَنَّ جَهَنّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (٥) ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الواسطية، محمد العثيمين، ص(١٥ ٢ - ٢٢٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: آية (٣٩).

<sup>(</sup>٣) التعليقات السنية، ص(٣٣).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية (٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) سورة هود: آية (١١٩).

<sup>(</sup>٦) توفيق الرحمن، (١/ ٢٢٧-٢٢٨).

ويقرر إرادة الله الشرعية، فيقول عناق عند تفسير لقول الله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللهُ أَن يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ وَلِإِسْلَام، ﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللهُ أَن يُهْدِيهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ وَلِإِسْلَام، ﴿ وَمَن يُرِدَ قلبه وبنوره حتى يقبل الإسلام، ﴿ وَمَن يُرِدَ أَن يُضِلُّهُ وَجَعَلْ صَدْرَهُ وَضَيّقًا حَرَجًا ﴾ أي: لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه ما ينفعه من الإيهان، وليس للخير فيه منفذ » (٢٠).

## ١٠ - صفة الوجه:

هذه الصفة ثابتة لله الله تكيا يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف، ولا تعطيل، وهذا هو مذهب أهل السنة والجهاعة في هذه الصفة وفي غيرها من الصفات.

يقول على: «قال ابن كشير في قول على: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِكَ ذُو الْجُعُونَ ، الله تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون، وكذلك أهل السهاوات إلا ما شاء الله، ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحى الذي لا يموت أبداً » (٤٠).

#### ١١ - صفة اليدان:

وإثباتها لله على هو مذهب أهل السنة والجهاعة إتباعاً لمنهجهم القويم في صفات البارئ -سبحانه- وهو وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الصفات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وذلك خلافاً لما ذهب إليه غيرهم من تأويل اليدين مرة بالنعمة ومرة بالقدرة مما لا دليل عليه من كتاب ولا سنة.

يقول الشِّيخ وَيَمَيل عَظْلَقُه عن هذه الصفة لله عَلَى: «قال البغوي: ويد الله صفة من

سورة الأنعام: آية (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) التعليقات السنية، ص (٣٣-٣٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن: الآيتان (٢٦-٢٧).

<sup>(</sup>٤) التعليقات السنية، ص(٤٤).

صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه، وقال جل ذكره: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ (١)، وقال النبي ﷺ: (كلتا يديه يمين) (٢).

والله أعلم بصفاته، فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم، وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات: أمروها كما جاءت بلاكيف » (٣).

ويقول على العلم من أخر: « قوله: (بيمينه) قال الترمذي: قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: نؤمن بهذه الأحاديث، ولا نتوهم فيها تشبيها، ولا نقول كيف، هكذا روي عن مالك وابن عيينة، وابن المبارك وغيرهم » (3).

## ١٢ - صفة الأصابع:

<sup>(</sup>١) سورة ص: آية (٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، (ح/ ١٨٢٧).

<sup>(</sup>٣) التعليقات السنية، ص(٥٥-٤٦).

<sup>(</sup>٤) تطريز رياض الصالحين، ص(٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) هو عبدالله بن مسعود بن غافل أبو عبدالرحمن الهذلي، صاحب رسول الله وخادمه، كان أول من جهر بالقرآن بمكة فضربوه، وهو أحد السابقين الأولين، ومن كبار البدريين، ومن نبلاء الفقهاء. توفي بالمدينة سنة (٣٢هـ) وعمره بضع وستين سنة، ودفن بالبقيع.

انظر: تذكرة الحفاظ، الذهبي، (١٣/١). البداية والنهاية، ابن كثير، (٧/ ١٦٢). الإصابة ابن حجر (٢/ ٢٣٣).

وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ (١) (٢).

وفي رواية لمسلم: (والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله) (٢)، وفي رواية البخاري: (يجعل السهاوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع) (٤).

يقول الشِيْخَ فَضَلَ عَظَالَتُهُ في إثبات هذه الصفة وتقريره لمنهج السلف فيها عند شرحه للحديث السابق: «قوله: (إن الله يجعل السهاوات على إصبع) إلى آخره مذهب السلف إمرار هذه الأحاديث كها جاءت من غير تكييف ولا تحريف.

قال في فتح المجيد: هذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته، وعظم مخلوقاته، وقد تعرف الله إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تدل على كماله وأنه هو المعبود وحده، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل. وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها، ومن تبعهم بإحسان " (°).

#### ١٣ -صفة القدم:

هذه الصفة من الصفات الذاتية الثابتة بالأدلة الشرعية الصحيحة، فقد جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك(١) عن النبي التقال: (لا تزال جهنم يلقى فيها، وهي

سورة الزمر: آية (٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ ﴾، (ح/ ٤٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، (ح/ ٢٧٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب كلام الرب عَكِلٌ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، (ح/ ٧٠٧٥).

<sup>(</sup>٥) القصد السديد، (٢٤٨).

<sup>(</sup>٦) هو أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خدم النبي رضي وعمره عشر سنوات، وهو أحد المكثرين من الرواية عن النبي رضي الله عن النبي الله مات سنة (٩٣هـ) وعمره قد جاوز المائة.

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (٣/ ٣٩٥). الإصابة، ابن حجر، (١/٦١١).

تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط) (١).

وقد تلقى علماء السلف هذه الأحاديث بالقبول وأمروها كما جاءت ولم يخوضوا في الكيفية، ومنهم شيخنا الشِلِخَ فَيَصَلِلْ ﷺ حيث قال في معنى هذا الحديث: « القدم والرجل في هذا الحديث من صفات الله المنزهة عن التكيف والتشبيه » (٢).

ثم ذكر على بعد ذلك منهج السلف في النصوص الواردة في هذه الصفة فقال: «وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي، ومالك، والثوري، والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف » (٢٠).

#### ١٤ -صفة العين:

وهي من الصفات الذاتية الخبرية التي ثبتت بالكتاب والسنة، فمن الكتاب الكريم، يقول تعالى:

١ - ﴿ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأُعۡيُنِنَا ﴾ (1).

يقول الشِّلْخَ فَيْصَالِ المُثْلَقَة في تفسير هذه الآية: «عن قتادة قال: بعين الله وروحه» (°).

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَأَصِّبِرُ لِحُكْمِرِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأُعْيُنِنَا ﴾ (١).

يقول الشِيْخَ فَمُلِلْ عَالَتُهُ في تفسيره لهذه الآية الكريمة: « قال ابن جرير: يقول -جل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته، (ح/ ٦٢٨٤). ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، (ح/ ٢٨٣٨).

<sup>(</sup>٢) التعليقات السنية، ص (١٠٢).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص(١٠٢).

<sup>(</sup>٤) سورة هود: آية (٣٧).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (٢/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٦) سورة الطور: آية (٤٨).

ثناؤه-: فإنك بمرأى منا، نراك ونرى عملك، ونحن نحوطك ونحفظك » (١).

٣-قوله تعالى: ﴿وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَحِ وَدُسُرِ ۚ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ (١).

يقول الشيخ بطَّالَقَه في معنى الآية: «قال ابن كثير: أي بأمرنا وبمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا » (٣).

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَجَّةً مِّنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ (٤).
 يقول الشيخ ﷺ في تفسير هذه الآية: « أي: بمرأى منى » (٥).

فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله ﷺ له عينان حقيقيتان تليقان بجلاله، من غير تكييف ولا تمثيل، ولا تمبيه ولا تعطيل.



توفيق الرحمن، (٤/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) سورة القمر: الآيتان (١٣-١٤).

<sup>(</sup>٣) التعليقات السنية، ص(٤٦).

<sup>(</sup>٤) سورة طه: آية (٣٩).

<sup>(</sup>٥) التعليقات السنية، ص(٤٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمٌ ﴾، (ح/ ٣٢٥٦).

## المطلب الرابع: اثبات رؤية المؤمنين لربهم ينم القيامة

رؤية الله على في الآخرة من المسائل المهمة في العقيدة، والتي تعددت فيها مذاهب الناس إثباتاً ونفياً، والسلف رحمهم الله يشتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة.

وقد اهتم الشِلْخ فَيْمَان عَلَيْهُ بهذه المسألة، فذكر الآيات الدالة على إثبات رؤية الله عَلى وكذلك الأحاديث الصحيحة المتواترة عن النبي والتي نقلها عنه صحابة كثيرون ونقلها عن هؤلاء الصحابة تابعون كثيرون، ونقلها عنهم كثيرون.. وهكذا.

والنصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة، لأنها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله على المتواترة.

ومن الآيات الدالة على إثبات رؤية الله كان يوم القيامة قول تعالى: ﴿وُجُوهُ يَوْمَبِنوِ
نَّاضِرَةُ ۚ إِلَىٰ رَبَّا نَاظِرةً ﴾ (١).

يقول الشيخ بَيِخُاللَّهُ في تفسير هذه الآية: «عن الحسن في قوله: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِنِ نَّاضِرَةً ﴾ قال: حسنة ﴿ إِلَىٰ رَبِّا نَاظِرَةٌ ﴾ قال: تنظر إلى الخالق » (٢).

ففي هذه الآية دليل على أن الله على يُرى بالأبصار.

الآية الثانية: ومن الآيات الدالة على إثبات رؤية الله على قوله تعالى: ﴿عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

يقول الشِنْخ بَفَيَل عَلَق في تفسير هذه الآية: «أي: إلى الله عَلَى في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون، ليسوا بضالين؛ بل هم أولياء الله المقربين، ينظرون إلى ربهم في دار

<sup>(</sup>١) سورة القيامة: الآيتان (٢٢–٢٣).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٤٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الطففين: آية (٢٣).

کر امته » (۱).

الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ (٢).

يقول النفيان عَلَيْهُ في تفسير هذه الآية: « الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عَلَيْ وهذا قول أبي بكر الصديق وغيره من السلف والخلف » (٣).

وهكذا فسره النبي ﴿ كَمَا ثبت في صحيح مسلم عن صهيب (١) ﴿ قَالَ: «قرأ رسول الله ﴿ وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ فقال: « إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى منادي بأهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا، ويبيض وجوهنا، ويدخلنا الجنة؟ ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فينظرون إلى الله فها شيء أعطوه أحسن إليهم من النظر إليه وهو الزيادة » (٥).

ففي هذه الآية دليل على ثبوت رؤية الله الله الله السير الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس بمعنى القرآن بلا شك، وقد فسرها بالنظر إلى وجه الله، وهي زيادة على نعيم الجنة.

إذاً؛ فهي نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة، لأن جنس النعيم في الجنة نعيم بدن، أنهار، ثمار، فواكه، أزواج مطهرة، وسرور القلب فيها تبع، لكن النظر إلى وجه الله على نعيم قلب، لا يرى أهل الجنة نعيماً أفضل منه، نسأل الله أن يجعلنا ممن يراه.

<sup>(</sup>١) التعليقات السنية، ص(٩٨-٩٩).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: آية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) التعليقات السنية، ص (٩٩). توفيق الرحن، (٢/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) هو صهيب بن سنان بن مالك النمري الرومي، كان من السابقين إلى الإسلام ومن البدريين، لازم النبي على حتى وفاته، مات صهيب بالمدينة سنة (٣٨هـ) في خلافة علي، وعمره سبعين سنة.

انظر: الكاشف، الذهبي، (١/ ٥٠٥). الإصابة، ابن حجر، (٣/ ٤٤٩-٤٥١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم على (ح/ ١٨١).

الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ (١).

يقول الشيخ عَمَّاتُهُ: « إن ذلك المزيد النظر إلى الله جل ثناؤه، وقال جابر وأنس: هو النظر إلى وجه الله الكريم » (٢٠).

الآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّمْ يَوْمَ إِن لَّحَجُوبُونَ ٢٠٠٠ الآية الخامسة

يقول الشيخ على الحسين بن الفضل (1): كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجهم في الدنيا عن توحيده حجهم في الآخرة عن رؤيته، وقال الإمام مالك: لما حجب أعداءه فلم يروه، تجلى لأوليائه حتى رأوه » (٥).

وهذا استدلال قوي جداً، لأنه لو كان الكل محجوبين، لم يكن مزية لذكر هؤلاء.

وعلى هذا، فنقول: الآيات الدالة على ثبوت الرؤية خس آيات في القرآن الكريم، أما الأحاديث المتواترة عن النبي النبي النبي الذي المقاردة عن النبي الله فقد ذكر الفي المخاردة في الأحاديث الصحاح، من طرق متواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها، لحديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين: أن ناساً قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: (هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونها سحابة؟ قالوا: لا. قال: " فإنكم ترون ربكم كذلك) (1).

<sup>(</sup>١) سورة ق: آية (٣٥).

<sup>(</sup>٢) التعليقات السنية، ص (٩٩ - ١٠٠). توفيق الرحمن، (٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين: آية (١٥).

 <sup>(</sup>٤) هو الحسين بن فضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابوري، العلامة المفسر الإمام اللغوي كان إمام عصره في معاني القرآن، توفي سنة (٢٨٢هـ) وعمره (١٠٤) عاماً.

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (١٣/ ١٤٤). طبقات المفسرين، السيوطي، (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (٤/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب فضل السجود، (ح/ ٧٧٣)، وفي كتاب الرقاق، باب

وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: (جنتان من ذهب أنيتها وما فيها، وجنتان من فضة آنيتها وما فيها، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله ﷺ إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)(١) »(٢).

وهذه النصوص الشرعية التي ذكرها الشيخ على أدلة قاطعة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، وهذا هو قول السلف رحمهم الله في رؤية الله تعالى وأدلتهم وهي ظاهرة جلية لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر.

وقد خالفهم في ذلك طوائف من أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة وغيرهم، واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة عقلية متداعية، ويعترضون على أدلة السلف باعتراضات باطلة وحجج واهية، وذلك لنفي رؤية الله مطلقاً لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم يرون أن القول بإمكانية الرؤية هدم للتنزيه فوقعوا فيها هو أفظع منه وهو التعطيل (٢).

ومن الأدلة السمعية التي استدلوا بها:

#### ¢ =

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتباب الإيمان، باب أمور الإيمان وقول الله تعمالى: ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنْتَانِ ﴿ وَ مُورِهِ اللهِ تعمالى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَدِنِو نَاضِرَةً ﴾ ، (ح/ ٥٩٧)، وفي كتاب التوحيد، باب قول الله تعمالى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَدِنِو نَاضِرَةً ﴾ ، (ح/ ٢٠٠٦). ومسلم كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعمالى، (ح/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) التعليقات السنية ، ص (٩٦-٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقالات الإسلاميين، أبو الحسن الأشعري، (١/ ٢٨٨-٢٩٠).

## وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ (١).

ووجه استدلالهم أن: « لن » تفيد التأبيد، وأن موسى الطَّيِّلَا أفاق قال «سبحانك» أي: أنزهك عما لا يجوز عليك وأنه تاب مما وقع منه وهو طلب رؤيته (٢).

الرد عليهم من وجوه:

الأول: منع كون « لن » للنفي المؤبد، لأنه مجرد عوى، قال ابن مالك في « الكافية»: ومن رأى النفي بلن مؤبداً فقوله اردد وسواه فاعضدا(٣).

الثاني: لقد أبطل السلف استدلال النفاة بهذه الآية، واستدلوا بها على إثبات الرؤية حيث أنها لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى الطي لأنه إما أنه يعلم امتناعها،أو يجهله،فإن علمه فالعاقل لا يطلب الممتنع، وإن جهله فالجاهل يمتنع أن يكون نبياً كليماً، وأيضاً فإن الله لم ينكر على موسى الطي لا قول له: لا تجوز رؤيتي أو أنني لا أرى(1).

فرؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة؛ لأن الحال البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله على وقد قال النبي على عن ربه على: (حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) (٥).

أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة؛ لأن الناس في ذلك اليوم يكونون في عالم آخر

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية (١٤٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الرازي، محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق: محمد رضوان، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ص(١٥٧). الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، أبو القاسم الزمخشري، (٢/ ١١٣ – ١١٣).

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية الشافية، جمال الدين محمد بن مالك الطائي الجياني، تحقيق: د.عبد المنعم هريدي، طبع دار المأمون للتراث، نشر جامعة أم القرى، (٣/ ١٥١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، (١٩١-١٩٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب في قول ه التَّلِيَّالُةُ: « إن الله لا ينام » وفي قول ه: « حجاب النور.. »، (ح/ ١٧٩).

تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في الدنيا.

يقول الشِّلْخِ فَصُلِلْ عَلَالِكُ فَي نفس المعنى: ﴿ فقال: ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي ﴾ وليس لبشر أن يطيق أن ينظر إلي في الدنيا، من نظر إلي مات،... ﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنكَ ﴾ لا إله إلا أنت ﴿ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنا أُوّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال: أنا أول من آمن أنه لا يراك أحد من خلقك، يعني في الدنيا » (١).

والرد عليهم: أن الآية فيها نفي الإدراك والرؤية لا تستلزم الإدراك، لأن الإدراك أخص من الرؤية، فالشمس يمكن أن نراها ولا يمكننا إدراكها.

ولهذا فإن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الأخص، يدل على وجود الأعم، ولو كان الأعم منتفياً، لوجب نفيه، فالرب تعالى يُرى ولا يُدرك، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية (°).

وعلى هذا؛ يكون في الآية دليل عليهم لا دليل لهم.

وللإمام ابن القيم على الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية على في

 <sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (٢/ ٢٥١–٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: آية (١٠٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: آية (١٠٣).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٤/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، ص(١٩٣). شرح العقيدة الواسطية، محمد العثيمين، (١/ ٤٥٧ – ٤٥٨).

الرد على النفاة في استدلالهم بهذا الدليل، فيقول على الاستدلال بهذا أعجب فإنه من أدلة النفاة، وقد قرر شيخنا -يعني ابن تيمية - وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه وقال في: أنا التزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله فمنها هذه الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، فإن الله سبحانه ذكرها في سياق التمدح ومعلوم أن الملح إنها يكون بالأوصاف الثبوتية وأما الغدم المحض فليس بكهال ولا يمدح به وإنها يمدح الرب تبارك وتعمالى بالعدم إذا تضمن أمراً وجوبياً كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كهال القيومية، ونفي الموت المتضمن كهال الحياة...، ولهذا لم يمتدح بعدم محض لا يتضمن أمراً ثبوتياً فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، فلو كان المراد بقوله: ﴿ لاَ تُدرِكُهُ ﴾ إنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كهال المشاركة المعدوم له في ذلك، فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار والرب -جل المشاركة المعدوم له في ذلك، فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار والرب -جل منا به إلى أن قال على المناقدة لا يدرك بحيث يحاط به إلى أن قال على عائة عظمته وأنه أكبر من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية » (۱).

ومما سبق يتضح لنا أن النين فَ فَصَل الله قد أثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، فعلى منهج السلف في الإثبات سار، وبها قالوا به قال التلقية رحمة واسعة وأجزل له المثوبة.

#### تعقيب:

قد يتوهم البعض عند قراءة بعض كتب الشِّيخ فَيْكَ الله قد خالف منهج السلف في عدة مواضع في باب الصفات؛ حيث يجد القارئ أن الشيخ الله قد نقل عن

<sup>(</sup>۱) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق: الدكتور السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٨، ٢٤٠٠هـ، ص (٣٣٣–٣٣٤).

بعض كتب العلم التي احتوت على هذه المخالفات، ولم ينبه عليها الشيخ على فيحدث نتيجة ذلك بعض الإشكال.

وتحرير الكلام في ذلك على وجهين:

الوجه الأول:

أن الشيخ على الله لا يقصد ما وقع من مخالفة لمنهج السلف في تلك الكتب التي نقل منها لأمور:

الأول: أنه على بقتصر في النقل على بعض الكتب دون غيرها، بل إنه في باب الصفات قد نقل كلاماً كثيراً عن أئمة أهل السنة كابن جرير وابن تيمية وابن القيم وابن كثير، وغيرهم ممن يحتج بقولهم في هذا الباب وغيره.

الثاني: أنه عَلَيْهُ لم ينقل أبداً عن كتب أهل البدع والضلال المعروفة في هذا الباب، حيث قد كثرت فيه مؤلفاتهم وتعددت فيه آراؤهم.

الثالث: أن الشيخ على بإثباتها له حقيقة كما يليق بجلالته وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وذلك في مواضع عديدة في ثنايا مؤلفاته.

الرابع: يظهر لنا عند الإطلاع على مؤلفات السيخ بطلق أن منهجه في النقل عن الكتب هو عدم التعليق عليها، إلا نادراً، والاكتفاء بذكر الفائدة أو الفوائد المستنبطة من النص مباشرة، للإيجاز والاختصار، وترك التطويل والإسهاب، وهذا مما يؤخذ على منهجية الشيخ بطلق، فإنه لا يخلو كتاب من وجود بعض الأخطاء عدا كتاب الله.

الخامس: أن الشيخ عقيدته السلفية الصافية على فطاحل علماء نجد في ذلك الزمن، السنة، كما أنه قد تلقى عقيدته السلفية الصافية على فطاحل علماء نجد في ذلك الزمن، كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ على فق وغيره، وهذا الأمر يؤكد لنا أن السيخ على له يرد ما أراده أصحاب الكتب الذين نقل عنهم.

الوجه الثاني:

الإشارة إلى تلك المخالفات التي نقلها الشيخ على ثم بيانها وفق منهج السلف، وهي ما يلي:

١-ذكر الشيخ على في تفسير قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْفَعَمَامِ وَٱلْمَلَتِ كَا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْفَمَامِ وَٱلْمَلَتِ كَا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ
 الْفَمَامِ وَٱلْمَلَتِ كَا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي تفسير قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ

فقال: « قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه، فتفسيره: قراءته والسكوت عليه، ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله » (٢).

فالشيخ على التفسير المنهي عنه فالشيخ الله المراد من التفسير المنهي عنه في كلام السلف، فيحصل الوهم بأن في ذلك تفويض لنصوص الصفات.

والحق الذي لامرية فيه أن السلف أرادوا بالتفسير المنهي عنه، أحد معنيين:

أحدهما: التحريف المعنوي بالتفاسير المبتدعة التي ادعاها الجهمية وفروخهم، إذ صرفوا هذه النصوص عن ظاهرها إلى معان تخالفها فأولوا « الاستواء » بالاستيلاء، وأولوا « اليد » بالنعمة والقدرة، وهكذا في باقي آيات الصفات.

والثاني: التكييف والتمثيل عند المشبهة (٣).

والدليل على ذلك: ما رواه اللالكائي عن سفيان بن عيينة ذكر كلامه السابق وزاد عليه قوله: « لا كيف ولا مثل » (1).

فقوله عليه : لا كيف ولا مثل احتراز من التفسير الباطل الذي يتعدى ما دل عليه ظاهر القراءة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (٢١٠).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (١/ ٢٨٠-٢٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مذاهب أهل التفويض في نصوص الصفات، د.أحمد بن عبدالرحمن بن عثمان القاضي، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الثانية، ١٤٢٤هـ، ص(٨٠).

<sup>(</sup>٤) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي، (٣/ ٤٣١).

٢ – وذكر الشيخ على ألم ألله في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ (١). نقلاً عن البغوي قوله: « الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل الإيهان به، ويكل العلم فيه إلى الله على .

فالشيخ على قد نقل كلام البغوي السابق دون تعقيب، أو توضيح مما قد يشير الإشكال.

وعلى هذا فإنا نقول: إن كان البغوي يريد من قوله: « ويكل العلم فيه إلى الله ﷺ » العلم بكيفية الاستواء وصفته، فإن هذا هو قول أهل السنة وهو القول الحق.

وإن كان البغوي يريد من ذلك نفى المعنى ، فهذا فيه تفويض.

ولكن الذي يترجح أن البغوي أراد المعنى الأول وهو نفي الكيفية دون المعنى، والدليل أنه ذكر بعد ذلك كلام مالك بن أنس عندما سأله رجل عن الاستواء فقال له: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيان به واجب، والسؤال عنه بدعة»(").

وهذا فيه تأكيد على أن المراد هو علم الكيفية وليس علم المعنى.

٣-لقد ذكر الشيخ ﷺ عند شرحه لحديث رسول الله ﷺ حينها قال: (إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه) (1).

فنقل عن الحافظ ابن حجر (°) قوله: « الغيرة في اللغة: تغير يحصل من الحمية

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية (٥٤).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٢/٢١٧).

<sup>(</sup>٣) معالم التنزيل، البغوي، تحقيق: خالد عبدالرحمن، دار المعرفة، بيروت، (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة، (ح/ ٤٩٢٥). ومسلم كتاب التوبة، بـاب غـيرة الله تعـالى وتحريم الفواحش، (ح/ ٢٧٦١).

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل شهاب المدين، ابن حجر، من أئمة العلم والتاريخ أصله من عسقلان بفلسطين، ومولده ووفاته بالقاهرة، أقبل على الحديث ورحل في طلب

والأنفة، وأصلها في الزوجين والأهلين، وكل ذلك محال على الله تعالى؛ لأنه منزه عن كل تغير ونقص، فيتعين حمله على المجاز » (١).

إلى أن قال: « قال ابن فورك: المعنى: ما أحد أكثر زجراً عن الفواحش من الله. وقال: غيرة الله ما يغير من حال العاصي بانتقامه منه في الدنيا والآخرة،أو في أحدهما»(٢).

ثم قال: « وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه في مثل هذا على قولين: إما ساكت، وإما مؤول، على أن المراد بالغيرة شدة المنع والحماية، فهو من مجاز الملازمة » <sup>٣٦</sup>.

ولم يعقب الشِّليخ فَيْمَالِنْ على كلام الحافظ مع ما تضمنه من مخالفات إلا بقوله: «قلت: والصواب في مثل هذا إمراره كها ورد، فتفسيره تلاوته » (٤).

المخالفات في المنقول عن ابن حجر، هي ما يلي:

١ - القول بالمجاز في الصفات الإلهية: لقد حكم الحافظ ابن حجر على صفة الغيرة المذكورة في الحديث السابق بأنها مجاز، وكذلك حكم على العديد من الصفات الإلهية في بعض النصوص.

وقد علق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز الطاللة على هذه المعاني المحتملة المذكورة لهذه الصفة بقوله: «كل هذا تحمل وتأويل لا يجوز في حق صفات الله، فها المانع أن يكون لله غيره لاثقة به، لا تشبه ما للخلق من الغيرة كسائر الصفات، مع القطع بعدم العلم بكيفيتها؟ فالواجب أن ما نطقت به النصوص الشرعية من أسماء الله وصفاته أثبتناه، وما نفته عن الله

العلم، حتى كان حافظ الإسلام في عصره، ولي قضاء مصر، ثم اعتزل، له تسمانيف كثيرة، توفي سنة (۲۵۸هـ).

انظر: لسان الميزان، ابن حجر، الخاتمة . الأعلام، الزركلي، (١/ ١٧٨) .

- (۱) تطریز ریاض الصالحین، ص(۱۰۲۱).
  - (٢) المرجع السابق، ص(١٠٢٢).
  - (٣) المرجع السابق، ص(١٠٢٢).
  - (٤) المرجع السابق، ص(١٠٢٢).

نفيناه، حيث هذا هو موجب الاستسلام والتسليم لله ورسوله، وهو قول أهل السنة والجاعة، وقولهم أسلم وأعلم وأحكم، والله أعلم » (١).

بل إن الحافظ نقل أقوالاً لبعض العلماء وأقرهم عليها، كالذي نقله عن ابن دقيق العيد في إثبات المجاز لبعض الصفات، وأنه هو السبيل للتخلص من مهاوي التجسيم.

والحق في صفات الله -تعالى - الواردة في الكتاب والسنة هو إثباتها على الحقيقة اللائقة بجلال الله وعظمته، وأنها ليست مجازاً فلا تؤول ولا تفوض، وهذا هو الذي تعضده نصوص الشرع وأقوال السلف ومنهم الحافظ ابن عبدالبر الذي قال: « وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيهان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك. ولا يحدون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع، والجهمية، والمعتزلة، والخوارج، فكلهم ينكرها، ولا يحتمل شيئاً منها على الحقيقة » (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية على « ومن المعلوم باتفاق المسلمين أن الله حي حقيقة، عليم حقيقة، ولى غير ذلك من أسهائه وصفاته » (٣).

٢-تجويز التفويض والتأويل في نصوص الصفات:

لقد نقل الحافظ عن ابن فورك (٤) تأويل صفة الغيرة لله على بأنها: ما يغير الله به حال

<sup>(</sup>١) التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري، على بن عبدالعزيز الشبل، دار الوطن، دار الشبل، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢٢هـ، ص(٦٧).

<sup>(</sup>۲) التمهيد، ابن عبدالبر، (۷/ ۱٤٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٣/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن الحسين بن فورك الأصبهاني، واعظ وعالم بالأصول، وتوسع في الأدب والكلام والوعظ والنحو، من فقهاء الشافعية، سمع بالبصرة وبغداد، وحدث بنيسابور، وله مؤلفات كثيرة تزيد على المائة، توفى سنة (٢٠١هـ).

العاصي بانتقامه منه في الدنيا والآخرة،أو في أحدهما.

كما أنه نقل عن ابن دقيق العيد جواز التفويض والتأويل في نصوص الصفات عند أهل التنزيه وإذا نظر القارئ فيما ذكره الحافظ ابن حجر، وما نقله عن بعض العلماء في جواز التأويل والتفويض في نصوص الصفات، وجد أنه مبني على أساس باطل، وهو جعلهم المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاً لا يليق بالله، وهو التشبيه والتجسيم، فاستحال على ذلك حمل هذه النصوص على ظاهرها، فقالوا: النص قد ثبت بالنقل فلا يمكن رده، وحمله على ظاهره تشبيه وتجسيم وهذا كفر؛ ولذا وجب علينا أن نصر فه عن ظاهره بالتأويل، أو الإيمان بالنص لفظاً وتفويض معناه لله تخلصاً من المحذورين:

محذور رد النص، ومحذور التشبيه.

فيعلن بهذا أن ما ذهبوا إليه كله باطل؛ لأنه قائم على باطل، وما بُني على باطل فهو باطل.

ثم إن القول الحق في ظاهر الصفات أن يوصف الله تعالى منها بما يليق بجلالته وعظمته، فليست صفته سبحانه مشابهة لصفات خلقه وإن اشتركت معها في اللفظ الوارد؛ لأن صفة المخلوق تابعة لضعفه وافتقاره، وصفة الخالق على ما يليق بكماله وعظمته وجلاله.

وقد عقب الشيخ رفط الله على هذه المخالفة بها يدل على بطلانها، فقال: « والصواب في مثل هذا إمراره كما ورد فتفسيره تلاوته » (١).

وهو يقصد بـ « الإمرار » الإثبات والإقرار، وليس التفويض والتجهيل كما قد

Œ=

انظر: العبر، الذهبي، (٢/ ٢١٣). شدرات الدهب، ابن العباد، (٣/ ١٨١). وفيات الأعيان، ابن خلكان، (١/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>١) تطريز رياض الصالحين، ص(١٠٢٢).

يتبادر إلى أذهان بعض الناس.

وأما مراده بقوله: « فتفسيره تلاوته » فهو يريد بذلك التفاسير الباطلة، والتي تسمى « تأويلاً » والدليل على ذلك: أنه على قد ذكر في مواضع عديدة من كتبه أن صفات الله تعالى لا تشبه صفات المخلوقين، وهذا هو الأصل المقرر عند أهل السنة في صفات الله تعالى.

٤ - ذكر الشيخ عن النووي معنى قوله ﷺ: (ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به) (١) قال: « معنى أذن الله، أي: استمع، وهو إشارة إلى الرضى والقبول » (٢).

وهذا الذي ذكره النووي عفا الله عنه هو من قبيل التأويل المخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، فصفة السمع وغيرها من الصفات ثابتة لله تعالى حقيقة من كما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.

فالواجب على المسلم التنبه إلى مثل هذه المخالفات حتى لا يقع في الزلات.

٥-ونقل على عن النووي أيضاً قوله في معنى حديث رسول الله عندما دخل على عائشة عن النووي أيضاً قوله في معنى حديث رسول الله عندما دخل على عائشة على عائشة على فوجد عندها امرأة فقال: (من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها قال: مه عليكم بها تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه) (٦).

قال النووي: « ومعنى لا يمل الله » أي: لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قبول النبي الساهر بالقرآن مع السفرة الكوام البررة، (ح/ ۷۱۰۵). ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقبصرها، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، (ح/ ۷۹۲).

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص (٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الإيهان، باب أحب الدين إلى الله أدومه، (ح/ ٤٣). ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته بأن يرقد، (ح/ ٧٨٥).

ويعاملكم معاملة المالِّ حتى تملوا فتتركوا » (١).

وهذا الذي ذكره النووي هنا هو من باب التأويل لهذه الصفة، وهذا خلاف ما ذهب إليه أهل السنة والجهاعة بأنها من صفات الله التي يقابل بها من يستحقونها، وهي على الحقيقة اللائقة بالله على لا يجوز تأويلها، بل الواجب الإيهان بها من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل، كبقية الصفات.

وعليه.. فإن النِّينَ فَضَلَ عَلَيْهُ قد الترم منهج السلف في إثبات توحيد الأسماء والصفات.

وأشار على بعض المسائل المهمة في إثبات الأسماء والصفات، والتي هي أساس منهج السلف في تقرير عقيدتهم في هذا الباب.

كما أنه الله المنطقة قد ذكر بعض الصفات بشيء من التفصيل وخاصة في الصفات التي حصل فيها خلاف بين السلف ومخالفيهم.

ووافق عَظْلَكُ السلف في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة.

وأخيراً، إن ما وقع من أخطاء في بعض النقولات الواردة في بعض كتب السيخ لم يقصدها على الله الباب ولأن منهج الشيخ على النقل كان يقوم على بيان الفائدة المستنبطة من النصوص، دون التعقيب على المخالفات فيها.



<sup>(</sup>١) تطريز رياض الصالحين، ص(١١٤).



# الإبهان بالملائكة

# وفيه ثلاثـة مباحـث : -

٥ المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة.

ن المبحث الثاني: صفات الملائكة.

۞ المبحث الثالث: أعمال الملائكة.

\* \* \* \* \* \*



معنى الإيمان بالملائكة

## المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة

الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الموارد ذكرها في الآيمات القرآنية والأحاديث النبوية، قال تعالى: ﴿ اَمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَالأحاديث النبوية، قال تعالى: ﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَبِكِيمِ وَكُتُبُهِ عِن الإيمان، فأجابه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر رسول الله ﷺ بقوله: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره » (١٠).

ومعنى الإيهان بالملائكة كما قرره الشِّيخ فَضَلْ عَلَقَهُ عند شرحه للحديث السابق فقال: « والإيهان بملائكته هو التصديق بأنهم عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون » (٣).

والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، الذي استهل الله به صفات المؤمنين المذكورة في أول سورة البقرة بقوله: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ (1).

يقول الشِهْ فَيُفَيِلُ الْمُالِكَة في تفسير المراد بالغيب في الآية: «قال أبو العالية: يؤمنون بالحياة بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وجنته وناره، ولقائمه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله » (٥).

والإيمان بالملائكة من البر الذي عرفه النَيْنَجُ فَضَلَ ﷺ بقوله: « البر: كل عمل خير يفضى بصاحبه إلى الجنة » (٦).

يقول الشِيْخ فَيْمَالِ وَهُلَكُ فِي تفسير قوله تعالى: ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، (ح/ ٨).

<sup>(</sup>٣) محاسن الدين، ص(١٧).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية (٣).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، (١/ ٢٣٨).

وَٱلْمَغْرِبِوَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنَ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَتِبِكَةِ وَٱلْكِتَبُ وَٱلنَّبِيَّ ثَنَّ الْأَبْرَ عَنْ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُو يُومِ الْقَيَامَة، وصدق بوجود الملائكة الذين هم عباد الرحمن » (٢).

يقول الشِنْخِ فَهَيَلِ ﴿ عَلَقَهُ فِي تفسير هذه الآية : « ومعنى الجعل ههنا : الحكم بالشيء » ثم قال: « أحضروا خلقهم حين خلقوا؟ ستكتب شهادتهم على الملائكة أنهم بنات الله ويسألون عنها » (1).

وقال على الله في تفسير قول على الله تعالى: ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنثَىٰ ﴾ (°): « معناه: أتختارون الأنفسكم الذكور من الأولاد وتجعلون لله البنات، فإنهم يقولون الملائكة وهذه الأصنام بنات الله -تعالى عن قولهم علواً كبيراً - » (١٠).

وهذا الزعم من المشركين أدى بهم إلى عبادة الملائكة، فأخبر الله تعالى أنهم عباد أمث الهم، لا يملكون ضراً ولا نفعاً، قال تعالى: ﴿ قُلِ اَدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ وَلَا أَمْ اللَّهُ مَا لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الطِّرِ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلاً ﴿ أُولَتِهِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ الوّسِيلة يَمْلِكُونَ كَشْفَ الطِّرِ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلاً ﴿ أُولَتِهِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ الوّسِيلة اللهُ مَا أَوْلَتِهِكُ اللَّهُ عَذُورًا ﴿ وَيَعَافُونَ عَذَابَهُ مَا إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴾ (٧)،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (١٧٧).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف: آية (١٩).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٥) سورة النجم: آية (٢١).

<sup>(</sup>٦) القصد السديد، ص (٦٣).

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء: الآيتان (٥٦-٥٠).

يقول النفي في وَفَيْلُ عَلَقَهُ في تفسير هذه الآية: «عن ابن عباس قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة وعزيراً ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ يعني الملائكة والمسيح وعزيراً ﴿ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾: أي: يتقربون إلى الله بالعمل الصالح ويتضرعون إليه في طلب الدرجة العليا، ويرجون رحمته، ويخافون عذابه، فكيف يستحقون الألوهية » (1).

وعليه: فإن النين في في المنظينة قرر معنى الإيهان بالملائكة بها يتضمن الرد على منكري وجودهم ومن اعتقد فيهم اعتقادات باطلة.

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) القصد السديد، ص (٥٢). تو فيق الرحن، (٢/ ٦٢٧).



# صفات الملائك

\* \* \* \* \*

## البحث الثاني: صفات الملائكة

لما كان الإيمان بالملائكة من الأمور الغيبية، فلا شك أن صفاتهم أيضاً من الأمور الغيبية الني لا سبيل لمعرفتها إلا من خلال النصوص الشرعية، وقد ذكر السيخ فيصل عض صفات الملائكة الحلقية والحلقية عند تفسيره لآيات القرآن الكريم ومن هذه الصفات التي ذكرها:

أولاً: الصفات الخَلقية:

١-أن لهم أجنحة:

يقول الشِّنْ فَضَلِنَا عَظَلْقَهُ فِي تفسير قوله تعالى: ﴿ آلْحَمْدُ بِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ الْمُلْتِكَةِ رُسُلاً أُولِيَ أَجْنِحَةٍ مَّنْنَى وَتُلَفَ وَرُبَعَ عَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءً ﴾ ((): « قال قتادة: بعضهم الم جناحان وبعضهم ثلاثة وبعضهم أربعة ﴿ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءً ﴾ قال السدي: يزيد في أجنحتهم ما يشاء، وفي الحديث أن رسول الله ولي أي جبريل السَّي ليلة الإسراء وله ستائة جناح، بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب (()()).

٢-القوة والجال:

جاء في وصف جبريل الطّيَّا في القرآن الكريم أنه شديد القوى قال تعالى: ﴿عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوى فِي السِّنِ فَي القرآن الكريم أنه شديد القوى قال ابن كثير: أي شديد الخلق شديد البطش والفعل » (°).

سورة فاطر: آية (١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السياء، (ح/ ٣٦٠)، وفي كتاب التفسير، باب فكان قاب قوسين أو أدنى، (ح/ ٤٥٧٥). ومسلم، كتـاب الإيـان، بـاب في ذكـر سـورة المنتهى، (ح/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٣/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٤) سورة النجم: آية (٥).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (٤٤٦/٤).

أما تفسير قوله تعالى: ﴿ ذُومِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴾ فقال الشِينِيَجُ عَلَاللهُ: « ذو خلق طويل حسن»(١).

٣-كثرة عددهم وانتظامهم:

ويقول على في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱلصَّنَفُ بَ صَفًّا ﴾ (1): « قال قتادة: الصافات: الملائكة صفوفاً في السهاء » (0).

وقال عَلَيْكُ أَيضاً في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَ رَبُكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ (1): «قال ابن كثير: فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديم صفوفاً صفوفاً » (٧).

وقال أيضاً: في تفسير الآية السابقة: «قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وإذا جاء ربك يا محمد وأملاكه صفوفاً صفاً بعد صف » (^).

ثم قال: « وقال الضحاك بن مزاحم: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا

 <sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (١٧١/٤).

<sup>(</sup>۲) سورة المدثر: آية (۳۱).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، (٤/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات: آية (١).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، (٣/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٦) سورة الفجر: آية (٢٢).

<sup>(</sup>٧) القصد السديد، ص(٤٢).

<sup>(</sup>A) توفيق الرحمن، (٤/٤٨٤).

٤ - التنزه عن الأعراض البشرية:

من صفات الملائكة عليهم السلام أنهم منزهون عن الأعراض البشرية التي تلحق بني آدم ومن هذه الأعراض الإعياء والملل، والكبر، والسأم.

يقول الشين فَهُ فَضَالَ عَلَى السَّلَة في تفسير قول تعالى: ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ عِن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ ( أ ): « قال عبدة: لا يعيون. وقال ابن زيد: لا يملون ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ أي: الملائكة قتادة: لا يعيون. وهم عند الرحمن لا يستكبرون عن عبادته ولا يسأمون ( ).

وهناك من الصفات الخلقية ما لم يتعرض لذكرها الشيخ فيصل مثل: قدرتهم على التشكل والتمثل في صورة بشر.

<sup>(</sup>١) سورة غافر: الآيتان (٣٢–٣٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر: الآيتان (٢٢-٢٣).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٤/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنساء: الآبتان (١٩ -٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (٣/ ١١٤).

## ثانياً: الصفات الخُلقية:

#### ١-الطاعة:

يقول النِّينِيَج عَلَقَه في تفسير قوله تعالى لملائكته: ﴿ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنّ أَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُبُونَ ﴾ (١): «قال ابن عباس: مرّ إبليس على جسد آدم وهو ملقى بين مكة والطائف لا روح فيه، فقال: لأمر ما خلق هذا! ثم دخل في فيه وخرج من دبره، وقال: إنه خلق لا يتهاسك ؛ لأنه أجوف. ثم قال للملائكة الذين معه: أرأيتم إن فُضِّل هذا عليكم، وأمرتم بطاعته، ماذا تصنعون؟ قالوا: نطيع أمر ربنا. فقال إبليس في نفسه: والله لئن سلطت عليه لأهلكنه، ولئن سلط عليّ لأعينه، فقال الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُبُونَ ﴾، يعني ما يكنه إبليس من المعصية » (١).

ويقول على أيضاً في تفسير قول على: ﴿ فَٱلسَّنِقَاتِ سَبَقًا ﴾ ("): « وعن مجاهد قال: الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح » (1).

### ٢-الإكرام والبر:

وقد ذكر الشِنْخ فَضَلِ عَلَقَ هاتين الصفتين للملائكة عند تفسير قوله تعالى: ﴿بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿ فَ فَكَ اللهِ عَلَى اللهُ بَرَرَهِ مَلْمُ عَلَى اللهُ بَرَرِه مطيعين » (١٠). الله برره مطيعين » (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (٣٣).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) سورة النازعات: آية (٤).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٤/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٥) سورة عبس: الآيتان (١٥ - ١٦).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، (٤٣٦/٤).

#### ٣-الأمانة:

وقد وصف الله تعالى رسوله جبريل الطَّيِّكُا في معرض تبليغه القرآن بـصفات هـي غاية في الثناء، ومن تلك الصفات التي ذكرها سبحانه أنه أمين، قال تعالى: ﴿مُطَاعِ نُمَّ أَمِينِ ﴾ (١).

يقول الشِلْخِ فَصَلِلْ عَلَيْكَ فَي تفسير الآية: « قال البغوي: على وحي الله ورسالته إلى أنبيائه » (٢).



<sup>(</sup>١) سورة التكوير: آية(٢١).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٤٤٦/٤).



أعميال الملائكية

\* \* \* \* \* \*

#### المحث الثالث: أعمال الملائكة

أشار الشِيْخ فَصَلَا عَظَالَتُهُ إلى بعض أعمال الملائكة عند تفسيره للآيات الكريمة أو عند شرحه للأحاديث الشريفة، ومن تلك الأعمال التي ذكرها:

السلام والموكل بتبليغ الوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام والموكل بتبليغ السوحي الأمين على قلبك لِتَكُونَ مِنَ السوحي الأمين على قلبك لِتَكُونَ مِنَ السُوحي الأمين هم على قلبك لِتَكُونَ مِنَ السُوحي الأمين هم (١٠): « عن قتادة قال: جبريل » (٢٠).

وقال الشِنْخ فَضَلِ عَلَيْهُ أيضاً في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴿ ذِى قُوَةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ مُطَاعٍ ثَمَّ أُمِينٍ ﴾ (٣): يعني جبريل. قال ابن كثير: يعني أن هذا القرآن لتبليغ ﴿ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ أي: ملك شريف ﴿ ذِى قُوَةٍ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ عَلَمَهُ شَدِيدُ القَورَانُ لتبليغ ﴿ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ أي: شديد الحلق شديد البطش والفعل ﴿ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ أي: له مكانة عند الله ﷺ ومنزلة رفيعة ﴿ مُطَاعٍ ثُمَّ أُمِينٍ ﴾ أي: له وجاهة وهو مسموع القول في الملأ الأعلى ﴿ أُمِينٍ ﴾ قال البغوي: على وحي الله ورسالته إلى أنبيائه » (١٠).

٢-النفخ في الصور والموكل به هو إسرافيل التَّكِيلِ فينفخ فيه بأمر الله تعالى ثـلاث نفخات : نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث.

وقد عرّف الشِّنْخ فَضَلِلْ عَلَيْكُ الصور بقوله: «والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل»(°).

وقد استدل النَّيْرُخُ عَلَى النفخات الثلاث في الصور: « بحديث أبي هريرة هي عندما سأل رسول الله على بقوله: (يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن، قال: وكيف هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق،

سورة الشعراء: الآيتان (١٩٣ - ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٣/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير: الآيتان (١٩ -٢٠).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، (٤/ ٤٤٥–٤٤٦).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، (٢/ ١٤٧).

والثالثة نفخة القيام لله رب العالمين تبارك وتعالى يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى، فيقول: انفخ نفخة الفزع، فيفزع أهل السهاوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، ويأمره الله فيمد بها ويطولها فلا يفتر، وهي التي يقول الله: ﴿ وَمَا يَنظُرُ هَ تَؤُلا ءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴿ وَمَا يَنظُرُ هَ تَؤُلا ءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴾ (١)... الجديث) (٢) (٢)...

٣-حفظ العبد في جميع أحواله والموكل بذلك هم: «المعقبات».

يقول الشِيْخ فَضَلِ المُعْلَقَة في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ اللهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ فَي الْحَسن قال: الملائكة ﴿ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ قال ابن عباس: فإذا جاء القدر خلوا عنه، قال مجاهد: ما من عبدالا به ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فها منهم شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءك، إلا شيئاً بإذن الله فيصيبه » (٥).

<sup>(</sup>١) سورة ص: آية (١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير، (٢٠/ ١٩). وقال ابن كثير في تفسيره، (٢/ ١٤٩): «هذا حديث مشهور، وهو غريب جداً، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة، تفرد به إساعيل بن رافع قاضي المدينة، وقد اختلف فيه فمنهم من وقفه، ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأثمة كأحمد وأبي حاتم الرازي، وعمرو بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه: متروك، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء ».

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٣/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد: آية (١١).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (٢/ ٥١٢).

<sup>(</sup>٦) محاسن الدين، ص(٥٦).

٤ - حفظ أعمال العباد من خير وشر، والموكل بذلك هم: الكرام الكاتبون، وهم داخلون تحت مسمى (الحفظة)، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ﴿أَمْ يَكْسُبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجُونِهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِ مِي يَكْتُبُونَ ﴿) .

يقول الشِّيْخَ فَصَلَلْ عَظْلَقَهُ في تفسير الآية: « وعن السدي قال: الحفظة » (٢).

ويقول النَّيْنَخ بَاللّهُ أيضاً في تفسير قول العالى: ﴿مَّا يَلْفِطُ مِن قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَيدٌ ﴾ (٣): «أي: ما يتكلم من كلام إلّا وله حافظ يكتبه، قال ابن عباس: «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى أنه ليكتب قوله: أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله، فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر، وألقى سائره، وذلك قوله تعالى: ﴿يَمْحُوا ٱللهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِتُ وَعِندَهُ وَأَمُ ٱلْكِتَبِ ﴾ (3).

وقال الحسن البصري (°): وتلا هذه الآية: ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ (۱)، يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة، ووكل بك ملكان كريهان، أحدهما عن يمينك، والآخر عن شهالك، أما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت، أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك، وجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة، فعند ذلك يقول تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْسَهُ

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف: آية (٨٠).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٤/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) سورة ق: آية (١٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد: آية (٣٩).

<sup>(</sup>٥) هو الحسن بن أبي الحسن، أبو سعيد مولى زيدين ثابت، كان سيد أهل زمانه علماً وعملاً. تـوفي سنة (١١٠هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (٤/ ٦٣٥). البداية والنهاية، ابن كثير، (٩/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٦) سورة ق: آية (١٧).

طَتِيِرَهُ وَفِي عُنُقِهِ - وَخُرِجُ لَهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَبًا يَلْقَلهُ مَنشُورًا ﴿ ٱقْرَأُ كِتَلَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ (١).

ثم يقول: عدل والله من جعلك حسيب نفسك » (٢).

ويقول عَلَيْهُ أيضاً في تفسير « الشهداء » في قول ه تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبَّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ وَجِأَى ءَ بِٱلنَّبِيَ مَنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (") أي: الشهداء من الملائكة، الحفظة على أعمال العباد من خير وشر » (ن).

٥-ومنهم الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعوانه.

يقول الشِيْخَ فَضَلِلْ عَظْنَتُهُ فِي تَفْسِيرِ قُولَـه تَعَـالى: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّدَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ﴾ (٥): « عن قتادة قال: ملك الموت يتوفاكم ومعه أعوان من الملائكة » (١).

وقال على عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَٱلنَّرِعَتِ غَرَقاً ﴾ (٧): «عن ابن مسعود قال: الملائكة. قال ابن عباس: تنزع الأنفس، قال البغوي: يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار من أجسادهم، كما يغرق النازع في القوس فيبلغ به غاية المدى » (٨).

يقول النِيْرِينِ ﴿ يَطْالِنَهُ فِي تَفْسِيرِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلنَّسْطَاتِ نَشْطًا ﴾ (١): « قال البغوي: هي

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآيتان (١٣-١٤).

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص(٨٣٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر: آية (٦٩).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٣/ ٦٦٩).

<sup>(</sup>٥) سورة السجدة: آية (١١).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، (٣/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٧) سورة النازعات: آية (١).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق، (٤/٩/٤).

<sup>(</sup>٩) سورة النازعات: آية (٢).

الملائكة تنشط نفس المؤمن، أي: تحل حلاً رفيقاً، فتقبضها كما ينشط العقال من يدالبعير "(١).

٦-خزنة جهنم، وهم: الزبانية، ورؤساؤهم تسعة عشر ومقدمهم مالك الطِّيلاً.

يقول النفياخ فَضَل المخالف في تفسير قول تعمالى: ﴿ سَنَدْعُ ٱلزَّبَائِيَةَ ﴾ (٢): « قال ابن عباس: يريد زبانية جهنم، وسموا بها لأنهم يدفعون أهل النار إليها » (٣).

ويقول عَلْكَهُ أيضاً في تفسير قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ (1): « قال ابن زيد: خزنتها تسعة عشر » (°).

وخلاصة ما سبق:

أَنْ الشِّيٰخِ فَيْمَلِنَا مِثَلِنَاتُهُ قَدْ قُرْرُ عَقَيْدَةُ السَّلْفُ فِي وَجُوبِ الْإِيمَانُ بِالمَلائكة الكرام إجمالاً. وتفصيلاً.

فيجب الإيمان إجمالاً بمن لم يرد تعيينه باسمه المخصوص، ولا تعيين نوعه المخصوص.

وأما تفصيلاً فبما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم، وأعمالهم.



<sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (٤/٩/٤).

<sup>(</sup>٢) سورة العلق: آية (١٨).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، (٤/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر: آية (٣٠).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، (٤/ ٣٩٣).



# الإيمان بالكتب

# وفيه ثلاثة مباحث : -

٠ المبحث الأول: معنى الإيمان بالكتب.

۵ المبحث الثاني: تحريف أهل الكتاب لكتبهم.

ن المبحث الثالث: القرآن الكريم.

\* \* \* \* \* \*



## معنى الإيمان بالكتب

# وفيه مطلبان: -

٥ المطلب الأول: الإيمان بالكتب إهالاً.

٥ المطلب الثاني: الإيمان بالكتب تفصيلاً .

\* \* \* \* \* \*

## المطلب الأول: الإيمان بالكتب إجمالاً

لقد أوضح الفِينِجُ فَصَلِ الله هذا الركن العظيم الذي لا يتم الإيمان إلا به عيث قال علله عند شرحه لحديث جبريل المشهور عندما سأل جبريل الرسول عن الإيمان؟ فأجابه الرسول عند (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره) (1).

قال: « والإيمان بكتبه: التصديق بأنها كلام الله، وأن ما تضمنه حق »(٢).

وقال على أيضاً في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنَمُ بِهِ عَقَدِ آهْ تَدُوا أَوْن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ ﴾ (٣): «يقول تعالى: فإن آمن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ﴿ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ أَي: بجميع كتب الله ورسله، ولم يفرقوا بين أحد منهم ﴿ بِهِ فَقَدِ آهْ تَدَوا أَهُ إِلَى الحق ﴿ وَإِن تَوَلَّواْ ﴾ عن ذلك ﴿ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ﴾ أي: في خلاف ومنازعة » (٤).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه، ص(۳۱۸).

<sup>(</sup>٢) محاسن الدين، ص (١٧).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية (١٣٧).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: آية (٨١).

<sup>(</sup>٦) توفيق الرحمن، (١/ ٤٢٤).

وقد ذكر النينية بين بين بين بين بالكتب جميعها من البر الذي يفضي بصاحبه إلى الجنة؛ يقول بين في نفسي بصاحبه إلى الجنة؛ يقول بين في تفسير قول تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنَ وَلَا يَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلْتِكَةِ وَٱلْكِتَبِ ﴾ (١) « أي: بأنه لا إليه إلا هو ولا ولكرب سواه، وآمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، وصدق بوجود الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وصدق بالكتاب، أي القرآن، وجميع الكتب المنزلة من الساء على الأنبياء، وآمن بالنبين كلهم ه(١).

\_100001

سورة البقرة: آية (١٧٧).

<sup>(</sup>۲) توفيق الرحمن، (۱/ ۲۳۸).

## الطلب الثاني: الإيمان بالكتب تفصيلاً

يجب الإيمان على وجه التفصيل بها سمى الله تعالى لنا من كتبه، وهو القرآن الكريم وما سبقه مما جاء النص بذكره.

وقد أشار الشِيخ فَضَلِ عَلَيْهُ إلى أسهاء الكتب المنزلة عند تفسيره لآيات القرآن الكريم، وهذه الكتب هي:

أ-صحف إبراهيم التليقة:

أشار الشِيْخِ فَصَلِلْ عَقَالَ اللهِ أَلَى هذه الصحف عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ قُلْ ءَامَنّا بِٱللّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ (١) يقول: « قال ابن كشير: أي من الصحف والوحي »(٢).

وقد ذكر النيْيَمَ عَلَى اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ أَنْ نزول هذه الصحف على إبراهيم كان في رمضان؛ يقول على أول ليلة من رمضان "(").

ب-التوراة:

وهي كتاب الله تعالى الذي أنزل على موسى العَلَيْمَالِهُ.

وقد أشار الشِيئي المُقالِقَة إلى التوراة عند تفسيره للآيات التي نصت بذكرها، ومن هذه الآيات:

قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ ﴾ (١)، يقول الشِّلْخ فَضَلِنْ عَلَقَهُ في تفسير الآية: «يعني بذلك التوراة »(١).

سورة آل عمران: آية (٨٤).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (١/٤٢٣).

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق، (٤٧/٤، ٤٧٥).

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: آية (٨٤).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، (١/٤٢٣).

ويقول عَظْنَهُ أيضاً في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴾ (١): «يعني أسفار التوراة »(٢).

وذكر على أن نزول التوراة كان في رمضان، يقول على «عن قتادة قال: وأنزلت التوراة لست خلون من رمضان »(٢٠).

جـ-الزبور:

وهو كتاب الله تعالى المنزل على داود التَّلَيِّالُةُ .

د-الإنجيل:

وهو كتاب الله تعالى المنزل على عيسى التَلْخِيْلًا .

يقول الشِّيخ فَضَلْ الشَّلْكَ في تفسير قول تعالى عن عيسى الطَّلِيُّلا: ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَنَبَ

<sup>(</sup>١) سورة النجم: آية (٣٦).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (١٧٦/٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، (٤/٥/٤).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: آية (١٦٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بقراءة القرآن، (ح/ ٤٧٦١). ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، (ح/ ٧٩٣).

<sup>(</sup>٦) توفيق الرحمن، (٢/ ١٤).

وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَلَةَ ﴾ (١) : « قال البغاوي: ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَلَةَ ﴾ التي كانت فيهم من عهد موسى، والإنجيل كتاباً آخر أهديته إلىهم، لم يكن عندهم علمه، إلا ذكره أنه كائن من الأنبياء قبله »(١).

ثم بين الشيخ على الحكمة من إنزال التوراة والإنجيل فقال على في تفسير قول عالى: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ ﴾ ("): « قال قتادة: هما كتابان أنزلها الله فيها بيان من الله وعصمة لمن أخذ به، وصدق به، وعمل بها فيه »(أ).

والإيهان بهذه الكتب التي أخبرنا الله تعالى عنها في القرآن الكريم واجب على وجه الخصوص بأن كلاً منها كتاب الله تعالى فيه النور والهدى، أنزله الله على من ذكر من رسله، وكلها داعية كها دعا القرآن الكريم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وحده، فهي متفقة في الأصول وإن اختلفت في الشرائع.

يقول الشِّلْخ فَضَلَلْ عَلْكُهُ في نفس المعنى عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جًا ﴾ (٥): «عن قتادة: سبيلاً وسنة، والسنن مختلفة: للتوراة شريعة، وللإنجيل شريعة، وللقرآن شريعة، يحل الله فيها ما يشاء، ويحرم ما يشاء، بلاءً ليعلم من يطيعه، والدين واحد، الذي لا يقبل الله غيره، التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل» (٢).

وقال عليه في موضع آخر عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوا آللَّهُ

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية (٤٨).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٢/ ٤٠٣).

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: آية (٣-٤).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، (١/٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: آية (٤٨).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، (٢/ ٧١).

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُوْتُواْ الرَّكُوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿ الْنَا الْمُعُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الكفار ﴿ إِلاّ اللهِ عني هو لاء الكفار ﴿ إِلاّ اللهِ عني إلا أن يعبدوا الله ﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ قال ابن عباس: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين ﴿ حُنَفَآء ﴾ ماثلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام » (٢).

والحاصل:

أن الشِيْخِيَفِيلِ عَلَيْكَ قرر الإيهان بالكتب جملة وتفصيلاً، ثـم ذكـر عَلَيْكَ أن دعـوة الكتب جميعها في الأصل واحدة وفي الشرائع مختلفة، وهذا الأصل هو الإسلام.

70000

سورة البينة: آية (٥).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٤/ ٥١٦، ٥١٥).



# تحريف أهل الكتاب لكتبهم

## المبحث الثاني: تحريف أهل الكتاب لكتبهم

لقد كان توجيه الكلام في الكتب السابقة إلى أمة خاصة دون سائر الأمم، وهي وإن اتفقت في أصل الدين -كما سبق أن بينا-؛ إلا أن ما نزل فيها من الشرائع والأحكام كان خاصاً بأزمنة معينة وأقوام معينين قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا عَلَى الله لله على مدى الأزمان كما هوا الحال بالنسبة للقرآن، بل أخبر على ق أخر كتبه وهو القرآن الكريم عن التحريف الذي وقع على تلك الكتب.

يقول النياخ فَضَلُ عَلَيْهُ في بيان التحريف والتغيير الذي أدخله اليهود على التوراة في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ يَسْمَعُونَ حَكَنَمَ ٱللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ وَ ﴿ (٢): ﴿ قال ابن زيد: التوراة التي أنزلها الله عليهم، يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراماً، والحرام حلالاً، والحق فيها باطلاً، والباطل فيها حقاً؛ إذا جاءهم المحق برشوة، أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة، أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة، أخرجوا له ذلك الكتاب، فهو فيه محق، وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئاً، ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء، أمروه بالحق، فقال الله لهم: ﴿ أَنَا مُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَنبَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ (٣) » (٤).

ويقول على الله في تحريف اليهود للتوراة في تفسير قول تعالى: ﴿ يَتَأَمَّلَ ٱلْكِتَبِلِمَ تَلْسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ (٥): «قال ابن زيد: الحق التوراة التي أنزل الله على موسى، والباطل الذي كتبوه بأيديهم »(١).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: آية (٤٨).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية (٧٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية (٤٤).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (١٥٤/١).

 <sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: آية (٧١).

<sup>(</sup>٦) توفيق الرحمن، (١/ ٤١٥).

ومن تحريف أهل الكتاب لكتبهم، أنهم نسبوا صفات نقص لله -تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا- وقد رد الله سبحانه على كذبهم وضلالهم.

يقول الشِيْخ فَضَلِ عَلَى الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ﴿ ('): ﴿ عن قتادة قال: أكذب الله اليهود والنصارى وأهل الفِرى على الله، وذلك أنهم قالوا: أن الله خلق السهاوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السابع، وذلك عندهم يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة، قال: فأكذبهم الله وقال: ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ﴾ قال مجاهد: نصب، وقال ابن زيد: لم يمسنا في ذلك عناء ذلك اللغوب "(').

ومن التحريف الذي اقترفه النصارى، وأخبرنا به الله القي القرآن الكريم ما أدخلوه على حقيقة النبوة، من تأليه جماعة منهم لعيسى ابن مريم، وقول بعضهم بأنه ابن الله، وقول من قال منهم بالتثليث .

وقد تعرض الشِلْخَ فَيْمَلِنْ عَلَيْهُ لما حصل للنصارى من الافتراق لطوائف متعددة، نتيجة لتحريفهم في أصل الإيهان الذي جاء به الرسول الطَّيِّلا، يقول عَلَيْهُ في سبب نزول قول معالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِتُ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِتُ عِيسَى ٱبْنُ مَرِيمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ ﴾ (٣): «قال البغوي: نزلت في النصارى وهم أصناف:

اليعقوبية والملكانية، والنسطورية، والمرقسية، فقالت اليعقوبية: عيسى هبو الله، وكذلك الملكانية، وقالت النسطورية: عيسى هو ابن الله، وقالت المرقسية: ثالث ثلاثة، فأنزل الله هذه الآية "(1).

وقد أرشد الشِيخ فَهُ لِلْ عَلَيْهُ إِلَى ما يجب علينا فعله تجاه الكتب السابقة، إزاء هذا

<sup>(</sup>١) سورة ق: آية (٣٨).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٤/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية (١٧١).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (١٩/٢).

التحريف والتغيير الذي طرأ عليها، مكتفياً في ذلك بأحاديث الرسول ﴿ فيقول ﴿ فيك عند تفسيره لقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ قُولُواْ ءَامّنَا بِاللّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ إِبْرَاهِمَ وَاللّهِ وَمَا أُوتِي النّبِيُونَ مِن رّبِهِم ﴾ (١): وإشمنعيل وَإِسْحَق وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبِيُونَ مِن رّبِهِم ﴾ (١): «روى البخاري عن أبي هريرة ﴿ قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا » (٢).

ثم قال على الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها ورسله، وفي الحديث عن النبي الله (آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل، وليسعكم القرآن) (٣) رواه ابن أبي حاتم (٤).

#### والحاصل:

أن الشِيْخَ فَضَلِ عَلَى اللهِ اللهِ التحريفات التي احتوتها الكتب الموجودة لدى أهل الكتاب، كما أكد على موقف المسلم من بقية الكتب سوى القرآن الكريم فلا يحدقون ولا يكذبون، فما وافق القرآن صدقنا به وما لم يُذكر توقفنا فيه .



<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٢٠٦/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم، (١/ ٧٥٧) وصححه. والبيهقى في الكبرى، (١٠/ ٩). والطبراني في الكبير، (٢٢ / ٢٢).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (١/ ٢٠٧).



# القـــرآن الكريـــم

\* \* \* \* \* \*

### المبحث الثالث: القرآن الكريم

أوضح لنا الشِيْخِ فَيْصَلِلْ عَلَيْكَ معنى الإيهان بالقرآن الكريم نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: « الإيهان بأن القرآن كلام الله، منزل، غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد على هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره» (١).

ثم يذكر على بعض صفات القرآن الكريم فيقول عند تفسير قول تعالى: ﴿إِذَا تُنْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴿ إِنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا أن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله، ووحيه، وتنزيله على رسوله ، وإنها حجب قلوبهم عن الإيهان به، ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا، ولهذا قال تعالى: ﴿ كَلا مُن رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ثم يصف على القرآن بها وصفه الله به سبحانه في آياته فيقول في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِمٌ ﴿ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونِ ﴿ فَالَ ابن كثير: عزيز مكرم لأنه كلام الله؛ قال بعض أهل المعاني: الكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير ﴿ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴾ مصون عند الله في اللوج المحفوظ » (1).

وقال أيضاً: « عن مجاهد في قول الله تعالى: ﴿ الْرَ ۚ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَسِ ٱلْمُيِنِ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) التعليقات السنية، ص(١١١).

<sup>(</sup>٢) سورة المطفقين: آية (١٣).

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين: آية (١٤) .

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٤/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>۵) سورة الواقعة: الآيتان (۷۷–۷۸).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، (٤/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٧) سورة يوسف: آية (١).

قال: بين حلاله وحرامه، قال الزجاج (١): مبين الحق من الباطل، والحلال من الحرام، قال ابن كثير:أي الواضح الجليّ الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها»(٢).

وقال عَلَّكُمْ في تفسير قول متعالى: ﴿ وَهَنذَا كِتَنبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٢): « فيه الدعوة إلى إتباع القرآن، يرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به، والدعوة إليه، ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة لأنه حبل الله المتين » (٤).

## خصائص القرآن الكريم:

يمتاز القرآن الكريم عن الكتب السهاوية السابقة بعدة خصائص وقد ذكر الشِّلْيَ فَصَلَلْ المَّالِقَة بعض هذه الخصائص وهي كالتالي:

١-أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة:

فقد أوضح النفيئين القرآن الكريم جاء مصدقاً لما جاء في كتب الله تعالى السابقة من الحق ومهيمناً عليها، ومبيناً ما أدخل عليها من التحريف؛ يقول عليها، «عن قتادة قوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ مُصَدِقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ﴾ (\*): أميناً وشاهداً على الكتب التي خلت قبله » (\*).

ويقول عِينَاكُ فِي تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْتُرَ ٱلَّذِي

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن محمد بن سري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، كان فاضلاً، ديناً، حسن الاعتقاد، عالماً بالنحو واللغة، توفى سنة (۳۱۱هـ).

انظر: البداية والنهاية، ابن كثير، (١٣/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٢/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: آية (١٥٥).

<sup>(</sup>٤) التعليقات السنية، ص(٩٣).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: آية (٤٨).

<sup>(</sup>٦) توفيق الرحمن، (٢/ ٧١).

## ٢-حفظ الله القرآن من التغيير:

بيَّن الشِّلْخَ فَيْمَلِلْ عَلَّكُ أَن الله تعالى قد تكفل بحفظ القرآن الكريم، واستنبط عَلَّكُهُ الحكمة من ذلك؛ يقول في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَنْ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَتَنفِظُونَ ﴾ (٣): «عن قتادة قال: فأنزله الله ثم حفظه، فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلاً ولا ينقص منه حقاً، حفظه الله من ذلك.

وقال ابن كثير: ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن، وهو الحافظ له من التغيير والتبديل.

قلت (1): والحكمة في حفظ الله تعالى للقرآن دون سائر كتبه، أنه آخرها، وأن الذي جاء به خاتم الأنبياء، فأبقاه الله محفوظاً حجة على خلقه »(٥).

٣-أن القرآن معجز:

من خصائص القرآن أنه معجز في بيانه، تحدى الفصحاء والبلغاء من العرب قدياً فعجزوا، ولا يزال يتحداهم أن يأتوا بمثل سورة منه، ولن يأتوا، ولو كان بعضهم لبعض

<sup>(</sup>١) سورة النمل: آية (٧٦).

<sup>(</sup>٢) التعليقات السنية، ص (٩٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر: آية (٩).

<sup>(</sup>٤) هذا كلام الشيخ فيصل عَلْكَ.

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (٢/ ٤٧).

ظهيراً.

قال تعالى: ﴿ قُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ - وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيرًا ﴿ ) .

فالقرآن معجزة خالدة، جعله الله دليلاً على صدق نبوة نبينا محمد ﷺ وحجة على خلقه إلى قيام الساعة .

وقد أشار النفي في في الله الله الله الله الله الله وقد أشار النفي في مواضع متعددة من كتبه، -وسيأتي ذكر ذلك في الفصل الخامس من هذا الباب في المبحث السادس منه وهو معجزات بعض الأنبياء - .

وحاصل ما سبق:

أن الشِيْخ فَيْمَالِ المَّالِقَة قرر مذهب السلف في الإيمان بالكتب كالآتي:

١ - أن معنى الإيمان بالكتب هو: التصديق الجازم بأنها كلام الله تعالى، أنزلها على رسله إلى عباده بالحق المبين .

٢-الإيهان بهذه الكتب العظيمة على وجه الإجمال، لكونها قد حرفت.

٣-وجوب الإيهان بالقرآن الكريم على وجه التفصيل، لتولي الله -جل وعلا- حفظه سبحانه، فسلم مما لحق بالكتب الأخرى، فهو الكتاب الخاتم، المحفوظ بحفظ الله، المهيمن على سائر الكتب السهاوية السابقة، والمعجز في بيانه.



سورة الإسراء: آية (٨٨).

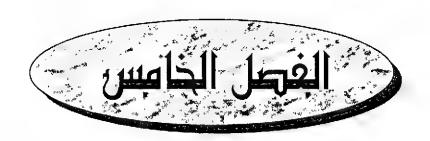

## الإبمان بالرسل

## وفيه تمهيد وسبعة مباحث: -

- المبحث الأول: معنى الإيمان بالرسل.
- المبحث الثاني: أولو العزم من الرسل.
  - المبحث الثالث: خصائص الرسل.
    - ٥ المبحث الرابع: صفات الرسل.
- ٥ المبحث الخامس: الإيمان بنبينا محمد ﷺ.
- ♦ المبحث الساكس: معجزات بعض الأنبياء.
  - ٥ المبحث السابع: الأولياء وكراماهم.

\* \* \* \* \* \*

#### تهيـــد:

الرسل هم صفوة الخلق، وهداة البشر إلى الحق، والواسطة بين الله وعباده في تبليغ رسالاته ودينه.

ولا يخفى علينا أن إرسال الله رسله للناس من أعظم النعم وأجلها وقد أتم نعمته سبحانه ببعثة محمد على قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّمُ وَمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيمِمْ رَسُولاً مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْمِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِّيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَنبَ وَٱلْحِصْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ (١).

وعلى الرغم من ثبوت النبوة بالشرع والعقل، وأن حاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم للطعام والشراب، إلا أنه وجد في البشر من ينكرها، وقد كان للشيخ وقفات حول جوانب هذه العقيدة، هذه الوقفات هي التي شكلت مباحث هذا الفصل والتي تمحورت في التالي ..



<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: آية (١٠٧).



# معنى الإيمان بالرسل

\* \* \* \* \* \*

### المبحث الأول: معنى الإيمان بالرسل

الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان كما جاء في الآيات والأحاديث، ومنها حديث سؤال جبريل عن الإيمان.

يقول النِّياخِ فَصَلِنَا وَقَالُوا فِي معنى الإيهان بالرسل عند شرحه لحديث جبريل: «والإيهان برسله هو تصديقهم فيها أخبروا به عن الله تعالى أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، وأنهم بلغوا عن الله رسالاته، وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به. قال تعالى: ﴿ وَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالمُومِنُونَ كُلُّ وَامَن بِاللّهِ وَمَلَيْكِتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فَعْرَائكَ رَبّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ وَاللّهِ عَن رُسُهِ فَا اللّه عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَ

وجميع الرسل متفقون في الدعوة إلى التوحيد الخالص، والنهي عن الشرك؛ فالغاية التي بعثوا من أجلها هي دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة، والنهي عن جميع الموبقات؛ من الكفر والفسوق والعصيان.

وقد اهتم الشِيْخ فَصَلِ عَلَقَه بتوضيح هذه المسألة الجليلة لأهميتها، فقال عَلَقَه : «قال قتادة: إنها بعث الله المرسلين [لأن] (٢) يُوحد الله وحده، ويطاع أمره ويجتنب سخطه » (١٠).

وأكد لنا عظالته هذا الأمر في مقدمة شرحه لكتاب التوحيد؛ حيث قال: « وموضوع هذا الكتاب: في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة » (°).

وقال أيضاً: « عن مجاهد قوله: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِمِ نُوحًا ﴾ (١) قال: ما

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) محاسن الدين، ص(١٧). تطريز رياض الصالحين، ص(١٤٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أن».

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٢/ ٥٦٣).

<sup>(</sup>٥) القصد السديد، ص (٢٣).

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى: آية (١٣).

أوصاك به وأنبياءه كلهم دين واحد » (١).

ويقول عند تفسيره لقول عالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَا أَنَا فَآعُبُدُونِ ﴾ (٢): «به أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد » (٣).

وقال ﷺ عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وَسَّعَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَىن ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ (1).

يقول: «قال البغوي: قال أكثر المفسرين: سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء: هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد؟ ومعنى الأمر بالسؤال: التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله على .

قال ابن كثير: أي: جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه، من عبادة الله وحده لا شريك له، ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد، كقوله جلت عظمته: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّغُوتَ ﴾ (٥) » (١).

ثم أوضح الشِيئين الرسل: لأن من كفر برسول واحد، فقد كفر بجميع الرسل: لأن دعوتهم واحدة؛ فكلهم يدعو إلى التوحيد الخالص؛ فقال عَلَقَه : « قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد أرأيت قوله: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (٧) و﴿ كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (١١/٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: آية (٢٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، (٣/ ١٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف: آية (٤٥).

<sup>(</sup>٥) سورة النحل: آية (٣٦).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، (٤/ ٣٣–٣٤).

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء: آية (١٠٥).

<sup>(</sup>A) سورة الشعراء: آية (١٢٣).

و ﴿ كَذَّ بَتْ نَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (1)، وإنها أرسل إليهم رسول واحد؟! قال: إن الآخر جاء بها جاء به الأول، فإن كذبوا واحداً فقد كذبوا الرسل أجمعين » (٢).

ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول المنافي المنافية ومَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أُنهِمْ وهذا يعم أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ وهذا يعم وهذا يعم الأنبياء جملة ﴿لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ لِعني بِل نؤمن بجميعهم. ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: آية (١٤١).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية (٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) حكيم بن جابر الأحمسي، ثقة وأبوه من أصحاب النبي الله وعباده بن الصامت . انظر: الجرح والتعديل، عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي، دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى، (١٢٧١هـ)، (٣/ ٢٠١). معرفة الثقات، أحمد العجلوني، تحقيق: عبدالعليم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، (٥ / ٢٠١هـ)، (١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير، (٣/ ١٥٣ –١٥٤).

<sup>(</sup>٦) توفيق الرحمن، (٢٣٨/١).

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران: آية (٨٤).

فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل «(١).

ثم أشار على إلى ذم الله أهل الكتاب لإيانهم ببعض الرسل وكفرهم ببعض، قال على الله قتادة في قوله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُريدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَالنصارى، آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى، وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقرآن ومحمد على فاتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله، وتركوا الإسلام وهو دين الله الذي بعث به رسله » (٣).

وحاصل ما سبق: أن النُّينُخ اللَّه قد بيَّن لنا أن معنى الإيمان بالرسل يكون:

التصديق بأن الله الله الله الله الله الله الله وحده الله وحده الله وحده الله وحده الله وحده الله والكفر بها يعبد من دونه.

٢- وبوجوب الإيمان بهم جميعاً، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعاً.



<sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (١/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آبة (١٥٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، (٢/ ٨).



# أولو العزم من الرسل

\* \* \* \* \*

## المبحث الثاني: أولو العزم من الرسل.

أشار الشِيْخ فَصَلَ اللهِ إلى اختلاف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في قوله تعالى: ﴿فَاصِبرَ كَمَا صَبَرَأُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ (١) فقال: «قال عطاء الخراساني: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ، وقال ابن زيد: في قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْكُمَا صَبَرَأُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ قال: كل الرسل أولي عزم، لم يتخذ الله رسولاً إلا كان ذا عزم، فاصبر كما صبروا.

وقال بعضهم: الأنبياء كلهم أول عزم إلا يونس بن متى، لعجلة كانت منه ألا ترى أنه قيل للنبي : ﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ ﴾ (٢) » (٣).

وما قرره الشِنْخَ فَضَلَ عَلَيْكُ هُو المشهور عند العلماء قال شارح الطحاوية: « وأما أولو العزم من الرسل، فقد قيل فيهم أقوال أحسنها: ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة: أنهم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم.

قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّانَ مِيشَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نُوحٍ وَإِثْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ﴾ (٢) (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف: آية (٣٥).

<sup>(</sup>٢) سورة القلم: آية (٤٨).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٤/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: آية (٧).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحين، (٣/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب: آية (٧).

<sup>(</sup>٧) شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، ص (٣٣١/ ٣١٢).

وقال السفاريني برهالله : « أهل العزم: أي أهل الثبات والجد من الرسل، وهم على المشهور: إبراهيم الخليل، وموسى الكليم، وعيسى الروح، ونوح النجي، فيكونون خمسة بنبينا محمد على وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّانَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ ﴾، فإنهم أصحاب الشرائع » (١).

ولما كان على الله يتحدث عن عدد أولو العزم من الرسل تطرق إلى عدد الأنبياء والرسل عامة، فذكر على عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن وَالرسل عامة، فذكر عَلَيْكَ عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ (٢)، فقال: « في حديث أبي ذر الطويل قلت: يا رسول الله كم الرسل الله كم الرسل الله كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعهائة وعشرون ألفاً. قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: ثلاثهائة وثلاثة، جم غفير » (٢)(١٤).

#### وحاصل ذلك:

أن النَّيْرَخ عَلَى في ذكره لعدد الأنبياء وبيانه لأولى العزم منهم إشارة منه عَلَى إلى أن النِّيرَخ عَلَى في ذكره لعدد الأنبياء وبيانه لأولى العزم منهم، وتفصيلاً بمن علمنا اسمه، مثل أولو العزم من الرسل، وغيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في كتابه.

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار البهية، السفاريني، (٢/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في المجروحين، (٣/ ١٢٩). والحاكم في المستدرك، (٢/ ٥٩٧). والبيهقي في سننه، (٩/ ٤) من طريق يحيى بن سعيد السعيدي، قال البيهقي: تفرد به يحيى بن سعيد السعيدي، وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث وهو منكر من هذا الطريق، وقال العقيلي: لا يتابع عليه، وقال ابن حبان: يروي المقلوبات والملزوقات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

انظر: لسان الميزان، الـذهبي، (٦/ ٢٥٧)، وأخرجه أحمد من طريق آخر، (٥/ ٢٦٥). قال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف جداً. ومن هذا الطريق أخرجه الطبراني في « الكبير »، (٨/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٢/ ١٥)، وانظر: المرجع نفسه، (٤/ ٥٥٦-٥٥٧).



## خصائسص الرسسل

## وفيسه ثلاثسة مطالسب: -

٥ المطلب الأول: اصطفاء الله لهم.

٥ المطلب الثاني: الوحـــي .

٥ المطلب الثالث: العصمــة.

\* \* \* \* \* \*

#### المبحث الثالث: خصائص الرسل

اختص الله تعالى الرسل بأمور تفردوا بها دون سائر البشر، فضلاً منه ورحمة.

وقد أشار الشِنْخِ فَيْمَالُ عَلَيْكَ إلى بعض هذه الخصائص التي اختص بها الأنبياء في مواضع متعددة في كتبه؛ ويتضح ذلك في المطالب الآتية ..

### المطلب الأول: أصطفاء الله لهم

النبوة ليست غاية توصل إليها الطرق فيبلغها البشر بجهدهم، ولا رتبة تنال بالكسب، إنها هي منزلة عالية ورتبة خاصة يختار لها الله تعالى بمحض فضله من يشاء من خلقه فيعدهم ويهيئهم لتحملها، فالنبوة منحة إلهية ونعمة ربانية.

وقد ذكر الشِيئج على هذه الخاصية للرسل عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ الله عَلَى وَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مِ الله عَلَى مِ الله عَلَيْ الله عَلَى مِ الله عَلَيْ الل

وأوضح على توبيخ الله الله الله عنتين الذين أرادوا تحديد من يستحق شرف نبوت ورسالته؛ فيقول في تفسير قوله تعالى: ﴿أَمْرَعِندَهُرْ خَزَآبِنُ رَحُمَةِ رَبِكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ أَمْرَلُهُم مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا في ٱلْأَسْبَبِ ﴾ (أ): ﴿ قال البغوي: يعني مفاتيح

سورة الحج: آية (٧٥).

<sup>(</sup>۲) سورة ص: آية (۸).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٣/ ١٨٤).

 <sup>(</sup>٤) سورة ص: آية (٩-١٠).

النبوة يعطونها من شاءوا؟ ونظيره ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ ﴾ (١) أي: نبوة ربك؟ ﴿ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ العزيز في ملكه، الوهاب وهب النبوة لمحمد ﴿ وَأَمْ لَهُم مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ﴾ أي: ليس لهم ذلك ﴿ فَلْيَرْتَقُوا فِي ٱلْأَسْبَبِ أي: إن ادعوا شيئاً من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السهاء، فليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون. قال مجاهد وقتادة: أراد بالأسباب أبواب السهاء وطرقها من سهاء إلى سهاء، وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببه، وهذا أمر توبيخ وتعجيز ﴾ (١).

وذكر النيئين المطفاء الله لبعض أنبيائه عند تفسيره للآيات الكريمة، ومن ذلك قول تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ اصطفاء الله لبعض أنبيائه عند تفسيره للآيات الكريمة، ومن ذلك قول تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ اصطفى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾ (٣)، «قال قتادة: ذكر الله أهل بيتين صالحين، ورجلين صالحين، فضلهم على العالمين فضلهم على العالمين بالنبوة على الناس كلهم، كانوا محمد من آل إبراهيم. وقال الحسن: فضلهم على العالمين بالنبوة على الناس كلهم، كانوا هم الأنبياء الأتقياء المصطفين لربهم » (٤).

ويقول عَلَيْكَ عن نبي الله موسى التَلَيَّكُمْ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَآذَكُرْ فِي ٱلْكِتَنبِ مُوسَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ مُخَلِّصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًا ﴾ (٥): « قال البغوي ﴿ مُخْلَصًا ﴾: أي مختاراً اختاره الله»(١).

وحاصل ذلك: أن الشِيئج عَلَى أرشد إلى أن الرسل قد اصطفاهم الله تعالى لرسالته التي لا تنال بالعظمة ولا بالعمل، بل هي فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده.



<sup>(</sup>١) سورة الزخرف: آية (٣٢).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٣/ ٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: آية (٣٣).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، (١/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) سورة مريم: آية (٥١).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، (٣/ ٥٨).

## الطك الثاني: الوحي

سمى الله الطريق الذي يعلم به أنبياءه ورسله وحياً، قال تعالى: ﴿إِنَّا أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ
كَمَاۤ أُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيَّ مَنْ بَعْدِهِ مُ وَأُوحَيِّنَاۤ إِلَىٰۤ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَتَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأُسْبَاطِ
وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا ﷺ (1) والوحي يسأتي بمعان
متعددة، وله مقامات مختلفة، وبيان ذلك فيايلي:

## أولاً: معاني الوحي:

لقد بيّن النِّشِينَخ ﷺ بعض معاني كلمة « وحي » في القرآن الكريم، ومنها:

أ-أكثر ما وردت كلمة « وحي » في القرآن الكريم بمعنى إخبار وإعلام الله من المعنى إخبار وإعلام الله من المعنى عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من الغيب والعلم.

وقد أشار النيْرَيْخ بِحَالَقَه إلى هذا المعنى عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْرِهِ ٓ أَحَدًا ﴿ الله عَالَى : ﴿عَالَمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْرِهِ ٓ أَحَدًا ﴿ قَالَ ابن عباس: فأعلم الله سبحانه الرسل من الغيب: بالوحي، أظهرهم عليه بها أوحى إليهم من غيبه، وما يحكم الله فإنه لا يعلم ذلك غيره » (٣).

ب-وقد يكون بمعنى الإلهام.

وقد أشار عظاف إلى هذا المعنى في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّتِنَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ﴾ (٤) يقول: «قال الحسن: ألهمهم الله ذلك » (٥).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الجن: آية (٢٦-٢٧).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٤/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: آية (١١١).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، (٢/١١٤).

ويقول أيضاً في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ ﴾ (١): « قال البغوي: أي: أهمها وقذف في أنفسها ففهمته » (٢).

جــويأتي الوحي بمعنى الإيماء والإشارة:

يقول النَّيْسَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنى الوحي الذي أشار به زكريا التَّلِيَّةُ إلى قومه في قوله تعالى: ﴿ فَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴿ فَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴾ (١): «قال الحسن: أمسك بلسانه، فجعل يومئ بيده إلى قومه أن سبحوا بكرة وعشياً » (١).

والمعنى المراد به هنا: هو المعنى الأول.

وقد أوضح الشِيئة مَعْالَكُه بأن الوحي مما اختص الله به رسله عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَه وَحِدٌ ﴾ ((): «قال ابن عباس: علم الله رسوله التواضع لئلا يزهو على خلقه، فأمره أن يقر فيقول: أنا آدمي مثلكم إلا أني خصصت بالوحى، وأكرمنى الله به » (().

### ثانياً: مقامات الوحي:

مقامات الوحي ثلاثة، بينها الله سبحانه في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِبَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَا يَشَآءٌ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

وقد أكد الشِيْخ فَضَلَ عَلَيْهُ هذه المقامات الثلاث عند تفسيره للآية الكريمة السابقة، فقال: «قال ابن كثير: هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عَلَيْ، وهو أنه تبارك

<sup>(</sup>١) سورة النحل: آية (٦٨).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٢/ ٥٨١).

<sup>(</sup>٣) سورة مريم: آية (١١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف: آية (١١٠).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، (٣/٤٣).

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى: آية (٥١).

وتعالى يقذف في روع النبي ﷺ شيئاً لا يتهارى فيه أنه من عند الله ﷺ كها جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله ﷺ أنه قال: (إن روح القدس نفث في روعي: أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب) (١).

وقوله تعالى: ﴿أُوْمِن وَرَآيِ جِهَابٍ ﴾ كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها؛ وفي الصحيح: أن رسول الله على قال لجابر بن عبدالله (٢) عنها أحداً إلا من وراء حجاب، وأنه كلم أباك كفاحاً) (٢) كذا جاء في الحديث؛ وكان قد قتل يوم أحد، ولكن هذا في عالم البرزخ؛ والآية إنها هي في الدار الدنيا.

وقوله تعالى: ﴿ أَوْيُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءٌ ﴾ كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » (٤).

(۱) أخرجه -بهذا اللفظ- أبو نعيم، في « الحلية »، (۱۰/ ۲۷) من حديث أبي أمامة بسند ضعيف، لكن له شاهد من حديث ابن مسعود ك بنحوه أخرجه البغوي، في شرح السنة، (۱۶/ ۳۰۳–۳۰۰). والحاكم، (۲/ ۶) بسند ضعيف، وله شاهد من حديث جابر ابنحوه: أخرجه ابن حبان، (۱۵/ ۹۸ - ۹۹). والحاكم، (۲/ ۶)، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وروي مرسلاً عن المطلب: أخرجه البغوي، في « شرح السنة »، (۱۶/ ۳۰۳)، فالحديث بشواهده: صحيح - إن شاء الله-.

تنبيه: لم يرد هذا الحديث بهذا اللفظ عند ابن حبان كها توهمه ابن كثير، وتبعه عليه المصنف رحمهما الله.

- (٢) هو جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاري السلمي، أبو عبدالله، شهد العقبة الثانية، وقد غزا مع رسول الله على جيع الغزوات عدا بدراً وأحداً، وكان من المكثرين من رواة الأحاديث وكان والمده عبد الله قد استشهد بأحد، وقد خلف وراءه ديناراً وعيالاً، مات جابر سنة (٧٨هـ)، وعمره (٩٤) سنة. انظر: الاستيعاب، ابن عبدالبر، (١/ ٢١٩-٢٢١). الإصابة، ابن الحجر، (١/ ٤٣٤).
- (٣) هذا الحديث ليس في الصحيح كها توهمه ابن كثير، وتبعه عليه الشيخ فيصل رحمهها الله، فالحديث أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله على، باب ومن سورة آل عمران، (ح/ ٣٠١٠)، وقال: «حسن غريب ». وابن ماجه، باب فيها أنكرت الجهمية، (ح/ ١٩٠).
  - (٤) توفيق الرحمن، (٤/ ٢٠–٢١).

### المطلب الثالث: العصمة

من الخصائص التي اختص الله بها الأنبياء عن بقية البشر، عصمتهم من الزلات والخطايا وعزوفهم عن الشهوات، واجتنباهم لكل ما يخل المروءة، أو يحط من قدر الإنسان، حتى يؤدوا أمانة الوحي إلى أمهم، وليكونوا قدوة للبشر؛ فهم الهداة الذين أمرنا الله بالاقتداء بهم، وعصمة الأنبياء تشمل أمرين هما: العصمة في التبليغ، والعصمة من الذنوب. وقد أوضح الشِيْخ فَضِيل المناقية ما يتعلق بعصمة الأنبياء على النحو التالي:

أ-العصمة في التبليغ:

الرسل معصومون في تحمل الرسالة، فلا ينسون شيئاً مما أوحاه الله إلىهم إلا شيئاً قد نُسخ.

وقد ذكر الشِيْخَ فَيْصَلِ الْمُطْلَقَة في بيان تكفل الله لرسوله على بأن يقرئه القرآن في لا ينسى شيئاً إلا ما يشاء أن ينسيه إياه؛ فيقول مُطْلَقَة عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَى شيئاً إلا صَا شَاءَ الله الله الله الله الله تلاوته من القرآن » (١).

وأوضح بطُّلكَهُ أنهم معصومون في التبيلغ، فالرسل لا يكتمون شيئاً مما أوحاه الله إليهم، فيقول بطلك في تفسير قول تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمْ ﴿ ﴾: « عن ابن عباس قال: يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالتي » (٣).

وقال رفي في موضع آخر ما يدل على أنه لو حدث شيء من الكتمان أو التغيير لما أوحاه الله وليس كذلك فإن عقاب الله يحل به، فيقول عند تفسيره لقول تعالى: ﴿ وَلَوْ

 <sup>(</sup>١) سورة الأعلى: آية (٦-٧).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٤/٤٧٤-٥٧٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، (٢/ ٨٦).

تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعَضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ (١): «قسال ابن كثير: أي: محمد ، لو كان كما يزعمون مفترياً علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها، أو قال شيئاً من عنده فنسبه إلينا، وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة.

وقال ابن جرير: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا ﴾ محمد بعض الأقاويل الباطلة، وتكذب علينا ﴿ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴾ يقول أخذنا منه بالقوة منا والقدرة ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ﴾ نياط القلب. وعن ابن عباس: ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ يقول: عروق القلب، وقال مجاهد: حبل القلب الذي في الظهر » (٢).

وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ ﴿ ": «قال ابن زيد: كان يُقال: لو أن رسول الله ﷺ كتم من الوحى شيئاً كتم هذا عن نفسه » (١٠).

والأمر يستدعي الوقوف عند تساؤل وارد ألا وهو:

هل يقع اللبس في الوحي من جهة الإلقاء الشيطاني بحيث يمكن أن يسمع الناس ما يظنون أنه مما يبلغه النبي وحياً عن الله تعالى مع أنه ليس بوحي، ولم ينطق به النبي، أم أن وقوع ذلك ممتنع؟.

من العلماء من ذهب على أن الإلقاء الشيطاني في الوحي ممتنع، لأنه مناقض للعصمة على أي وجه كان، ولذلك أنكروا قصة الغرانيق وأن الشيطان ألقى في تلاوة النبي رائل الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة: آية (٤٤-٤٤).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) سورة عبس: آية (١-٢).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، (٤/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٥) قصة الغرانيق ضعفها كثير من المحدثين، بل قال بعضهم أنها موضوعة. قال ابن كثير في تفسيره، (٣/ ٢٣٠): « لكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسنده من وجه صحيح »، وقال الشوكاني في تفسيره، (٣/ ٢٧٥-٥٧٣): « لم يصح شيء من هذا، ولا ثبت بوجه من الوجوه.. قال البزار: هذا

وقال أصحاب هذا القول: إن التمني في الآية هو بمعنى التلاوة والقراءة وأن معنى الآية على ذلك: أن الشيطان يلقي في تلاوة النبي بها يشبه صوت النبي ما يظن الناس أنه من تلاوة النبي للوحي، مع أنه من إلقاء الشيطان، لكن ذلك لابد أن ينسخ، لأن بقاءه مناف للعصمة، وأن وقوع ذلك يكون لما ذكر الله من الحكمة؛ وهي أنه يكون فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وأما المؤمنون فيعلمون إذا نسخ ذلك الإلقاء الشيطاني أن ما يوحيه الله إلى نبيه حق لا يمكن أن يقر الله فيه الاشتباه واللبس(٢).

وممن ذهب إلى هذا القول من العلماء: الشِّيْخِ فَيْصَلَلْ عَلَيْهُ حيث ذكر في تفسير الآيات السابقة قصة الغرانيق، دون الحكم عليها بشيء مما يدل على أنه يرى أنها ثابتة (٢)(١).

وما ذهب إليه النِّيسُ في هذه المسألة قد ذهب إليه كثير من علماء الأمة

<sup>&</sup>lt;del>√</del>=

حديث لا نعلمه يروى عن النبي على بإسناد متصل. وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل، ثم أخذ يتكلم أن رواة القصة مطعون فيهم، وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة ». وللشيخ الألباني رسالة في إبطالها، أسهاها: (نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق).

سورة الحج: آية (٥٢-٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر:المعرفة في الإسلام، عبدالله القرني، ص(١٢٦-١٢٨).

<sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ ابن حجر أن لها أصلاً، فقال: « إن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاً، وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح. وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض » فتح الباري، (٨/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: توفيق الرحمن، (٣/ ١٧٦-١٧٧).

المعتبرين؛ من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية الشهاء الإمام ابن جريس، والحافظ ابن حجر (١)، والشِينَج سليهان بن عبدالله آل الشيخ (١).

وسأذكر بعض أقوالهم المؤيدة لما ذهب إليه الشِّينَ المام الموالهم المؤيدة لما ذهب إليه الشِّينَ الحق الإمام ابن تيمية الحق إن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه إنها يكون لرفع ما وقع في آياته، وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها، وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إنها يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس لا باطناً في النفس، ... فبيان الرسول أن الله أحكم آياته ونسخ ما ألقاه الشيطان هو أدل على تحريه الصدق وبراءته من الكذب " "".

#### وحاصل ذلك:

أن عصمة الرسل في تبليغ الوحي ثابتة، فأما على القول بنفي إمكان الإلقاء السيطاني في الوحي فظاهرة، وأما على القول بإمكان ذلك فإنه لا بد من نسخه وعدم إقراره، ومع أن هذا هو ظاهر الآيات السابقة؛ فإنه أدل على ثبوت العصمة من القول الآخر لمن تأمله حق

<sup>(</sup>١) انظر:فتح الباري، ابن حجر، (٨/ ٤٣٨-٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير العزيز الحميد، سليهان بن عبدالله، ص (٢٨١-٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠/ ٢٩١-٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الحج: آية (٥٢).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٥هـ، (١٧/١٧).

التأمل.

ب-العصمة من الذنوب:

إن عصمة الله تعالى لرسله في تحمل الرسالة وتبليغها؛ لا يلزم منها العصمة من صغائر الذنوب التي أخبرت نصوص الكتاب والسنة بوقوعها منهم، وذلك بحكم كونهم بشراً، ويؤكد النينين هذا المعنى عند شرحه لحديث أبي موسى الأشعري (١)، عن النبي عند أنه كان يدعو بهذا الدعاء: (اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. الحديث) قال: (هفوات الطبع البشري لا يسلم منها أحد. والأنبياء وإن عصموا من الكبائر لم يعصموا من الصغائر) (١).

وأضاف عند وقوعها منهم، ولا يصرون على الصغائر عند وقوعها منهم، ولا يؤخرون التوبة، وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها، فهم معصومون من الإصرار على الصغائر، ويكون ذلك أحرى بالاقتداء بهم في التوبة من المعاصي.

يقول عَنْ اللهُ في تفسير قول ه تعالى: ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُردَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ رَأُوَّاكُ ﴾ (1): «وعن مجاهد قوله: ﴿ ذَا ٱلْأَيْدِ ۗ ﴾ قال: ذا القوة في طاعة الله ﴿ إِنَّهُ رَأُوَّاكُ ﴾ إنه رجّاع عن الذنوب » (٥).

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن قيس بن سليم الأشعري اليماني، خرج من اليمن قاصداً النبي الله فألقتهم الريح بأرض الحبشة، فرافقوا جعفر بن أبي طالب والصحابة، فعادوا معاً إلى المدينة، استعمله النبي الله على زبيد وعدن، وعمر على الكوفة، مات سنة ٤٢هـ.

انظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد، (٤/ ٥٠٥). تهذيب التهذيب، ابن كثير، (٥/ ٣٦٣-٣٦٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب قول النبي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، (ح/ ۲۰۳۵). ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل (ح/ ۲۷۱۹).

<sup>(</sup>٣) تطريز رياض الصالحين، ص (٨١١).

<sup>(</sup>٤) سورة ص: آية (١٧).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (٣/ ٦٢٥).

وأسار النَّهِ عَلَى أن الأعراض البشرية الجِيلّية يجوز وقوعها من الأنبياء والرسل، بحكم أنهم بشر، وهذا لا ينافي عصمتهم، ولا ينقص من علو شأنهم، يقول على تعليقه على الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي النه قال: (قال سليان بن داود عليها السلام: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلدكل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلدمنهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، قال: فقال رسول الله الله الله قال: إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركاً لحاجته) (۱).

يقول على الأنبياء وأن ذلك الحديث: «وفيه جواز السهو على الأنبياء وأن ذلك لا يقدح في علو منصبهم » (٢).

وما ذهب إليه النير النير النير النير النير المسل عليهم السلام موافق لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية على حيث قال: « الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون فيها يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه... -إلى أن قال-: وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع... والقول الذي عليه جمهور الناس -وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف- إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً » (").

#### والخلاصة:

أن النفيئين الله الله عن خصائص الرسل التي اختصهم الله بها دون سائر البشر ومنها:

١-أن الله اصطفاهم واختارهم دون غيرهم من الخلق، فضلاً منه ورحمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه بلفظه: النسائي في كتاب الإيمان والنذور، باب الاستثناء، (/ ٣٨٥٦)، وجاء بلفظ مقارب عند البخاري في كتاب القدر، باب كيف كانت يمين النبي ﷺ، (ح/ ٦٢٦٣). ومسلم، كتاب الإيمان، باب الاستثناء، (ح/ ١٦٥٤).

<sup>(</sup>٢) خلاصة الكلام، ص(٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، (١٠/ ٢٨٩-٢٩٣).

٢-إكرامهم بالوحي لتبليغهم بالرسالة، حتى يبلغوها لمن أرسلوا إليهم.

٣-الإيمان بأن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، فقد بلغوا جميع ما أرسلوا به من ربهم، وهم معصومون من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر، فما وقع منهم من زلات لا يُصرون عليها بل يوفقون للتوبة منها.





### صفيات الرسيل

# وفيه ثلاثه مطالب: -

ن المطلب الأول: بشرية الرسل.

ن المطلب الثاني: عدم علم الرسل بالغيب.

۵ المطلب الثالث: صبر الرسل.

\* \* \* \* \*

#### المبحث الرابع: صفات الرسل

الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم - هم المثل الأعلى في صفاتهم وأخلاقهم وقد ذكر النِّينَ خَيْصَالَ عَلَيْكَ بعض هذه الصفات كما في المطالب التالية ..

## الطلب الأول: بشرية الرسل

أرسل الله سبحانه وتعالى رسله إلى الناس بشراً من جنسهم، قال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن جَنسهم، قال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رَجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم ۚ فَسْقَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﷺ (١).

وقد ذكر الشِيْخَ وَيَمَالِ المَهْ الله عمداً رسوله أنكرت العرب ذلك، فقالوا: الله أعظم من أن النا عباس: لما بعث الله محمداً رسوله أنكرت العرب ذلك، فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد، فأنزل ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُم ﴾ (٢) وقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا بُوحِي إِلَيْمٌ فَسْعَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْمَنُونَ ﴾ يعني: أهل الكتب الماضية أبشراً كانت الرسل التي أتتهم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أتتكم، وإن كانوا بشراً فلا ينكروا أن يكون محمد رسولاً. قال: ثم قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْمِ مِنْ أَهْلِ النَّي السوا من أهل الساء كما قلتم " (١٠).

وأكد النفيئي المسلمة أن الرسل تجري عليهم الأعراض البشرية ولا تنقص من مراتبهم العلية، فهم يأكلون ويشربون، وينامون، ويمرضون، فيقول على في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلِدِينَ ﴾ (٥): « قال ابن جريس: أراه أنا يقول: يخبروكم أن الرسل كانوا رجالاً يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقال

سورة النحل: آية (٤٣).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: آية (٢).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف: آية (١٠٩).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٢/ ٥٧٣ – ٥٧٤)، (٤/ ٣١).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء: آية (٨).

الضحاك: في قوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾ يقول: لم نجعلهم جسداً لا يأكلون الطعام.

قال ابن كثير : أي قد كانوا بشراً من البشر يأكلون ويشربون مثل الناس » (١).

وقد أشار الفيريني الله المحكمة في بشرية الرسل، فلو كانوا ملائكة لعجل الله للناس العقوبة عند تكذيبهم للرسل، ولما استطاع الناس الأنس بهم للفارق بينهم، فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر ليس بسهل، فيقتضي هذا بأن الله سبحانه لو شاء أن يرسل ملكاً رسولاً إلى البشر لجعله رجلاً ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، ولو كان كذلك لالتبس الأمر عليهم، فيكون لا فائدة من إرسال الرسل من الملائكة؛ يقول بطلق في تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَو أَنزَلْنَا مَلكاً لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنظرُونَ ﴿ وَلَو جَعَلْنَهُ مَلَكا لَا يُعْمِ مَا يَلْبِسُونَ ﴾ (أن: « وعن قتادة يقول: ولو أنهم أنزلنا إليهم ملكاً ثم لم يؤمنوا لن ينظروا، وقال ابن عباس: لو أتاهم ملك في صورته لماتوا. وعن قتادة ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكا لَجَعَلْنَهُ رَجُلاً ﴾ يقول: في صورة آدمي قال ابن عباس: لا أنهم لا بسن عباس: لا أنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة .

وقوله تعالى: ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ قال السدي(٥): يقول: شبهنا عليهم ما

<sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: آية (٢٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، (٣/ ٢٧١).

 <sup>(</sup>٤) اسورة الأنعام: آية (٨-٩).

<sup>(</sup>٥) هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة، الإمام المفسر أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور السدي،

يشبهون على أنفسهم. وقال قتادة: ما لبس قوم على أنفسهم إلا لبس الله عليهم، واللبس إنها هو من الناس »(١).

ويبين الشِيِّتَ خَلَقَهُ ما يكون من مقتضى بشرية الرسل وهو أنهم يتعرضون للابتلاء كما يتعرض البشر، فهم لا يصابون بالبلاء فحسب، بل هم أشد الناس بلاءً، يقول خَلَقَهُ: «قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم فيتأسوا بهم »(٢).

كما استشهد بحديث رسول الله على حينها قال: (أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء)(٣).



/3 =

أحد موالي قريش، قيل أنه رأى أبا هريرة والحسن بن علي، قال عنه أحمد: ثقة، مات سنة (١٢٧هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (٥/ ٢٦٤-٢٦٥). طبقات المفسرين، الداودي، (١/ ١٥).

- (١) توفيق الرحمن، (٢/ ١٢٢–١٢٣).
  - (٢) القصد السديد، ص(٨٢).
- (٣) أخرجه الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله، باب ما جاء في الصبر على البلاء، (ح/٢٣٩٨). وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، (ح/٢٣٠). وأحمد، (١/ ١٨٥). والحاكم، (١/ ٤٠-١٤)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع، (ح/ ٩٩٢)، (١/ ١٣٠).

### الطاب الثاني: عدم علم الرسل بالغيب

علم الغيب من خصائص الألوهية، وليس من صفات الأنبياء؛ لأنهم بشر اصطفاهم الله لتبليغ رسالته، ولا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، وأذن لهم به .

وقد تناول الشِيخ فَيْمَالَ عَلَيْ هذا الموضوع بذكر الأدلة التي تؤكد عجز الأنبياء عن الإطلاع على الغيب، فقال عَلَيْ عَلَيْ عَند تفسير قوله تعالى: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَ وَت وَٱلْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَ ٱللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ (1): «قال ابن كثير: يقول تعالى آمراً رسوله النه أن يقول معلماً لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أهل السهاوات والأرض الغيب إلاالله ... وعن عائشة على قالت: من زعم أنه يعلم - تعني النبي الله - ما يكون في غد، فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله تعالى يقول: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَت وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلّا الله الله الفرية، لأن الله تعالى يقول: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَت وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلّا الله الفرية، لأن الله تعالى يقول: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَت وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلّا الله الفرية، لأن الله تعالى يقول: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَت وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلّا الله الفرية، لأن الله تعالى يقول: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَت وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلّا الله الفرية، لأن الله تعالى يقول: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَت وَآلاً رَضِ ٱلْغَيْبَ إِلّا الله الفرية ، لأن الله تعالى يقول: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَت وَآلاً رَضِ الْعَيْبَ الله الفرية ، لأن الله تعالى يقول: ﴿ قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَت وَآلاً رَضِ اللهُ الفرية ، اللهُ الفرية الله الفرية ، لأن الله تعالى يقول: ﴿ قُلْ لا يَعْلَمُ اللهُ الفرية ، لا الله الفرية ، لأن الله علم الله الفرية ، لا الله الفرية ، لأن الله الفرية ، لا الله الفرية ، لا الله الفرية ، لأن الله الفرية ، لا الله الفرية الله الفرية ، لا الله الفرية ، الله الفرية ، لا الله الفرية ، الله الفرية ، لا الله الفرية ، لا الله الفرية ، الله الفرية ، الفرية ، الله الفرية ، الله الفرية ، الله الفرية ، الله الفرية

ثم ذكر على أن الله أمر نبيه الله بأن يقول للناس بأنه بشر مثلهم، وهذا مما يؤكد على عدم علمه بالغيب إلا ما أطلعه الله عليه عن طريق الوحي، يقول عليه عند تفسير قوله تعالى: ﴿ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّتَلَكُم ﴿ (1): ﴿ أَي: فإني لا أعلم الغيب إلا ما أطلعني الله عليه من خبر أصحاب الكهف وذي القرنين وغير ذلك » (٥).

ويؤكد على أن الرسول على عجز عن الاطلاع على أمور كانت تخصه في حياته - عليه الصلاة والسلام-، يقول على عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ

<sup>(</sup>١) سورة النمل: آية (٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معنى قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَهِل رأى النبي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٣/ ٣٤١-٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف: آية (١١٠).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، (٣/٤٢).

لَاَ سْتَكُثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي ٱلسُّوَءُ ﴾ ((): «عن ابن عباس ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاَسْتَكُثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ ﴾، أي: من المال. وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه، فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيه ولا يصيبني الفقر. وقال ابن زيد: في قوله: ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبُ لاَ سَتَكُثَرْتُ مِنَ ٱلشّرِ واتقيته » (()). المُخَيِّرِ وَمَا مَسَنِي ٱلسُّوء ﴾ قال: لاجتنبت ما يكون من الشر واتقيته » (()).

70000

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية (١٨٨).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٢/ ٢٧٦).

### المطلب الثالث: صير الرسل

أرسل الله الله الله الله الناس مبشرين ومنذرين يدعونهم إلى طاعة الله ويحذرونهم من مخالفة أمره، وهذا عمل صعب ومسلك شاق لا يطيقه كل أحد؛ وبها أن رسل الله هم الصفوة فهم أهل لذلك، فقد واجهوا في سبيل دعوتهم صنوف المشاق وأنواع الأذى فلم يثن ذلك عزائمهم ولم يوقف إقدامهم.

وقد أوضح الفي لنج فَضَل على الله على قد قص علينا أخبار بعض أنبيائه وما نالوه من الأذى في سبيل الدعوة إلى الله، وما كان منهم من الصبر والتحمل في سبيل ظهور الحق وإعلاء كلمة الله تعالى، وفي ذلك تعزية للرسول على مما لحق به من أذى، وحثاً له على الصبر أسوة بالرسل قبله، فيقول على في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِبُوا ﴾ (١): «قال قتادة: يعزي نبيه على كما تسمعون، ويخبره أن الرسل قد كذبت قبله، فصبروا على ما كذبوا حتى حكم الله وهو خير الحاكمين » (٢).

وبيَّن الطَّلَقَ ما وعد الله به محمد الله إن صبر على قومه؛ فيقول في تفسير قوله تعالى: ﴿ اَصِّبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ (٣): « يقول تعالى: اصبر يا محمد على ما يقول قومك، فإن الرفعة والعاقبة لك، كما كانت للرسل قبلك » (٤).

ويقول الطِّلْقَه في تفسير قول ه تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ ﴾ (°): « ﴿ فَٱصْبِرْ ﴾ يا محمد على أذى قومك ﴿ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ ﴾ وسينصرك عليهم ويظهر دينه » (٦).

وقد استدل على با يدل على صبر الرسول ﷺ على قومه متأسياً بالرسل قبله، فقال:

سورة الأنعام: آية (٣٤).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) سورة ص: آية (١٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، (٣/ ٦٢٥).

<sup>(</sup>٥) سورة غافر: آية (٥٥).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، (٣/ ٦٨٩).

والحاصل: أن النفرين المنفري المن من صفات رسل الله أنهم بسر، فتلحقهم خصائص البشرية من مرض وغيره، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء فلا يعلمون الغيب، وهم أكمل الخلق علماً وعملاً، وصبراً على الأذى في تبليغ رسالة ربهم.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد واليسر، باب ما كان النبي التي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، (ح/ ٢٩٨١)، وفي كتاب المغازي، باب غزوة الطائف في شوال سنة شمان، (ح/ ٢٩٨١). ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم، (ح/ ١٠٦٢).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٣/ ٥٢٠).



## الإيمان بنبينا محمد ﷺ

## وفيه أربعة مطالب : -

٥ المحلب الأول: من خصائص النبي محمد ﷺ.

٥ المطلب الثاني: حقوقه ﷺ على أمته .

ن المطلب الثالث: حقوق صحابته عليه الصلاة والسلام.

٥ المحلب الرابع: حقوق آل بيته ﷺ .

\* \* \* \* \* \*

#### المبحث الخامس: الإيمان بنبينا محمد ﷺ

لقد قامت الدلائل بإثبات نبوة سيدنا محمد وصحة رسالته، وأن الله قد ختم جميع النبوات، فالإيمان بنبوته وأصل عظيم من أصول الإيمان، فأول أركان الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.

وقد بين الشِيْخ فَيْضَان عَلَيْهُ الواجب على المسلم تجاه رسولنا محمد رسول الله، وهو معنى شهادة أن محمداً رسول الله بتصديقه عليه الصلاة والسلام فيها أخبر، وطاعته فيها أمر، يقول عَلَيْهُ: « والنصيحة لرسوله: تصديقه ومحبته، وطاعته، ونشر سنته والعمل بها، والتأدب عند قراءتها، ومحبة أهل بيته وأصحابه »(١).

وقد اهتم الشِينج على بيان هذا الأصل العظيم، فقد ذكر على جملة من خصائص النبي الله ثم أرشدنا إلى حقوقه الله على أمته، وحقوق صحابته وآل بيته؛ ليكون المؤمن على بصيره، فيعطى كل ذي حق حقه.

ويظهر ذلك جلياً في المطالب التالية ..



<sup>(</sup>١) محاسن الدين، ص (٣٣)، انظر: تطريز رياض الصالحين، ص (١٤٥).

### المطلب الأول: بعض خصائص النبي ﷺ

اصطفى الله تعالى نبيه محمد ، وفضله على العالمين، وأكرمه بخصائص لم يعطها غيره من الأنبياء والمرسلين، فكانت رسالته عامة للإنس والجن أجمعين، وكان خاتم النبيين، وغيرها من الخصائص التي جاء بها دليل الشرع مما يجب اعتقاده والإيهان به. وقد ذكر الشِّيخ فَيْمَيْلُ عَلَيْنَهُ بعض خصائص النبي وهي ما يلي:

#### ١-عموم رسالته 點:

لقد تميَّزت الرسالة المحمدية بأنها رسالة عالمية لعامة الثقلين الإنس والجن، والأبيض والأسود، والعربي والعجمي.

وقد أكد الشِنْخ فَضَلَ عَلَىٰ عَبِده موم رسالة نبينا محمد الله فقال علله عند تفسير قوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبِده لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (١): « ذكر ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: ﴿ تَبَارَكَ ﴾ تفاعل من البركة، وهو كقول القائل: تقدس ربنا فقوله: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ يقول: تبارك الذي نزل الفصل بين الحق والباطل فصلاً بعد فصل، وسورة بعد سورة.

﴿ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ : محمد ﷺ ؛ ليكون محمد لجميع الجن والإنس الذين بعثه الله إليهم داعياً إليه » (٢).

ويقول عَالَنَهُ في تفسير قولم تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مَرِيعًا ﴾ (٣): « قال ابن زيد: لم يرسل الله رسولاً إلى الناس عامة إلا نوحاً بدأ به، فكان رسول أهل الأرض كلهم، ومحمد الشختم به » (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: آية (١).

<sup>(</sup>٢) التعليقات السنية، ص (٦٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: آية (١٥٨).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٣/ ٢٦٧).

ثم استشهد على عموم دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بحديث أبي هريرة ها؛ فيقول: « وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : (والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار)(۱) » (۲).

ويقول عَالَيْهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ ﴾ (٣): «قال البغوي: أرسل الله محمداً إلى العرب والعجم، فأكرمهم على الله؛ أطوعهم له » (٤).

٢-أنه خاتم الأنبياء والمرسلين:

قد أكمل الله تعالى لنا الدين، وأتم علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام دينا، على يد المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين والآيات الدالة على ختم النبوة بالنبي محمد على كثيرة، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّيِّتُ نَ اللهِ ( ).

يقول الشِيْخ فَضَلِ الله في تفسير الآية: « ختم الله به النبوة، وعن ابن عباس أن الله تعالى لما حكم أن لا نبي بعده، لم يعطه ولداً ذكراً يصير رجلاً.. وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله في : (مثلي ومثل الأنبياء، كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها، إلا موضع لبنة، فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة، فأنا موضع اللبنة، ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) (١) متفق عليه » (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، (ح/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٢/ ٢٥٩–٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ: آية (٢٨).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، (٣/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب: آية (٤٠).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، (٣/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين ﷺ، (ح/ ٣٣٤٢)، واللفظ له. ومسلم، كتاب

ويؤكد الشيني على على ختم النبوة بنبينا محمد و يقسيره لقول الله تعالى على لسان نبيه عيسى الطين : ﴿ وَمُبَشِرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى السَّمُ وَ الْحَمَدُ وَانَا مبشر بمن بعدي، وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمد، فعيسى الطين هو خاتم أنبياء بنبي إسرائيل، وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشراً بمحمد، وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة، وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم (١)، قال: سمعت رسول الله ويقول: (إن في أسهاء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب) (١) » (١).

٣- كما بيَّن الشِيئِخ بَيْكَ أَن من الخصائص التي اختص بها الرسول الدون غيره من الناس؛ حديثه الله وما فيه من جوامع الكلم، أي الألفاظ القليلة المفيدة للمعاني الكثيرة، كما جاء ذلك في الصحيحين في الحديث الذي رواه أبو هريرة أن رسول الله الله قال: (أعطيت جوامع الكلم) (°)؛ وقد ذكر النيئيخ بالله هذه الخاصية في مواضع متعددة من كتبه؛ فيقول بالله عند شرحه لحديث رسول الله الله الذي رواه أبي عمرو سفيان بن عبدالله الله أنه قال: قلت: يا رسول الله قل في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك،

<sup>15</sup>x =

الفضائل، باب كونه، ﷺ خاتم النبيين، (ح/ ٢٢٨٧).

سورة الصف: آية (٦).

<sup>(</sup>٢) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدالمناف بن قصي القرشي النوفلي أبو محمد وقيل أبو عدي الممدني، قدم على النبي الله المدينة في فداء أساري بدر وهو مشرك ثم أسلم بعد ذلك قبل عام خيبر وقيل يموم الفتح، له صحبة وروى عن الرسول الله وهو عارف بالأنساب، توفي سنة (٩٥هـ) وقيل (٨٥هـ).

انظر: تهذيب التهذيب، ابن حجر، (٢/ ٥٦). تقريب التهذيب، ابن حجر، (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الصف، (ح/ ٤٦١٤). ومسلم، كتاب الفضائل، باب في أسائه رح/ ٢٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحن، (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي ﷺ: (نصرت بالرعب..)، (ح/ ٢٨١٥). ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (ح/ ٥٢٣).

قال: قل آمنت بالله ثم استقم) (1): «هذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها ، فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ قَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ السَّقَامُوا ﴾ (٢) »(٣) .

٤-ومن خصائص الرسول ﷺ التي ذكرها الشيئيخ ﷺ خاصية الوصال في المصيام يقول ﷺ معلقاً على حديث رسول الله في نهيه لصحابته عن الوصال فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: (إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى) (٤) فيقول: « وفيه ثبوت خصائصه ﷺ وأن عموم قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أَسْوَةً حَسَنةً ﴾ (٥) خصوص، وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى التأسي به إلا فيا نهاهم عنه، وفيه أن خصائصه لا يتأسى به في جميعها » (١).

٥-وأكد الشِينَ على فضل أمة محمد على على الأمم؛ لكونها شاهدة عليهم بتبليغ الرسل لهم، وهذا مما يختص به الرسول و في فيقول الله عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءً عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ (٧): « ﴿ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءً عَلَى ٱلنَّاسِ و (٧): « ﴿ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنَالَمُ مُعَرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهُ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإيهان، باب أوصاف الإسلام، (ح/٣٨).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: آية (٣٠).

<sup>(</sup>٣) محاسن الدين، ص(٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الصيام، باب الوصال، (ح/ ١٨٦١). ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، (ح/ ١١٠٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب: آية (٢١).

<sup>(</sup>٦) خلاصة الكلام، ص(١١٩).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: آية (١٤٣).

<sup>(</sup>A) سورة آل عمران: آية (١١٠).

وقوله تعالى: ﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ أي: على الأمم بتبليخ رسلهم، وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد ﴿ قال: قال رسول الله ﴿ (يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيدعى قومه، فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من أحد، فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته؟ قال: ﴿ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ قال: والوسط العدل. فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، ثمم أشهد عليكم ) (١) » (١) .

ويقول على في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱللهِ وَالْعَظِيمِ ﴾ (٣): «يعني ما أعطاه محمد على من النبوة العظيمة، وما خص به أمته من بعثه على الله المعلمة المعلم

ويقول على موضع آخر: « والمراد بقوله تعالى: ﴿ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (°)، أي: عالمي زمانهم، فإن هذه الأمة أفضل منهم، كما قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ (١) وقال النبي على: (أنتم توفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله )(٧) »(٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ باب ومن سورة البقرة، (ح/ ٢٩٦١)، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع، (ح/ ٢٩٦١)، (٦/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٢١٣/١).

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة: آية (٤).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، (٤/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: آية (٤٧).

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: آية (١١٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد، (٤/ ٤٤). والترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله على باب ومن سورة آل عمران، (/ ٣٠٠١) وقال: (حديث حسن). وابن ماجه كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد على الأرناؤوط: إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين. وحسنه الألباني في صحيح الجامع، (ح/ ٢٣٠١)، (١/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>۸) توفیق الرحن، (۱/ ۱۳۲).

وبهذا؛ يكون الشِيئخ على قد بين أن الله تعالى اختص نبيه محمد الله بخصائص لم تكن لغيره من الرسل، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأرسله الله إلى الثقلين، وفضًل أمته على العالمين.

## الطلب الثاني: حقوق النبي محمد على أمته

اهتم النين في فَصَل الله الله الله الله الله على أمته ومنها: محبته، وطاعته، بل إنه زاد على ذلك ببيان حق صحابته وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسنعرض هنا أقوال النين في عب علينا تجاه نبينا محمد على النحو التالي:

### أولاً: المحبة

عبة الرسول ﷺ هو ميل القلب إليه ميلاً يتجلى فيه إيثاره ﷺ على كل محبوب من نفس، ووالد، وولد، والناس أجمعين، فمحبته من لوازم محبة الله.

ومن مظاهر محبته ما يلي:

أ-احترامه، وتوقيره:

بين النفرينيخ بطلقه أن المسلم مطالب باحترام رسول الله الله وتوقيره، والتوقير نوع من التعظيم، يقول بطلقه في بيان معنى قوله تعالى عن رسوله في: ﴿وَتُوَيِّرُوهُ ﴾ (١): «يعني: التعظيم » (٢).

ومنها عدم مناداته باسمه، قال تعالى: ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيِّنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ (٣).

يقول الشِيئَخ عَظَفَهُ في تفسير الآية: « قال ابن عباس كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عن ذلك إعظاماً لنبيه، قال: فقولوا: يا نبي الله يا رسول الله » (٤).

ومنها خفض الصوت عنده، فقد أورد عِن حديث عبدالله بن الزبير(٥) الذي قال

سورة الفتح: آية (٩).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٤/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) سورة النور: آية (٦٣).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، (٣/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) هو عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى القرشي الأسدي، أمه أسماء بنت أبي بكر

فيه: (قدم ركب من بني تميم على النبي الله فقال أبو بكر: أمِّر القعقاع بن معبد (۱) وقال عمر: بل أمِّر الأقرع بن حابس (۲) فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، فقال عمر: ما أردت خلافك، فتهاريا حتى ارتفعت أصواتها، فنزلت في ذلك: ﴿يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مَ اللهِ عَلَى انقضت الآية) (٤). رواه البخاري وعن أبي مليكة قال: كاد الخيِّران أن يهلكا، أبو بكر وعمر (١) (٥).

### ب-تقديم محبته ﷺ على كل أحد:

وقد استدل على بحديث رسول الله : ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) (٦).

#### **€** =

الصديق، ولد عام الهجرة، وحفظ عن النبي الله وهـ و صـغير وحـدث عنـه، وقـد بويـع بالخلافـة سـنة (٢٥هـ)، وقتل على في أيام عبدالملك سنة (٧٧هـ) وعمره (٧٢) سنة، وصلب بعد قتله بمكة.

انظر: الاستيعاب، ابن عبدالبر، (٣/ ٩٠٥). الإصابة، ابن حجر، (٤/ ٨٩).

- (١) هو القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي الدارمي، أحد وفد بني تميم، قال ابن حبان: له صحبة، وقد أشار أبو بكر على النبي على بإمارته، قيل أن القعقاع كانت فيه رقه، لذلك اختاره أبو بكر.
- انظر: الثقات، ابن حبان، (٣/ ٣٤٩). الاستيعاب، ابن عبدالبر، (٣/ ١٢٨٤). الإصابة، ابن حجر، (٥/ ٢٥٤).
- (٢) هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي الدارمي، شهد فتح مكة وحنيناً والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهم، وقد حسن إسلامه، وكان الأقرع حكماً في الجاهلية، قتل باليرموك وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام. انظر: الثقات، ابن حبان (٣/ ١٨). الإصابة، ابن حجر، (١/ ١٠١).
  - (٣) سورة الحجرات: آية (١).
  - (٤) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب وفد بني تميم، (ح/ ١٠٩).
    - (٥) توفيق الرحمن، (٤/ ١٢٥).
- (٦) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب حب الرسول ﷺ من الإيمان، (ح/ ١٥). ومسلم، كتـاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لا يحبه هذه المحبة، (ح/ ٤٤).

ثم قال: «أي الإيمان الواجب...، وفي البخاري أن عمر بن الخطاب الله قال: (يا رسول الله، لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي، فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي، فقال: الآن يا عمر)(١) »(١).

#### جـ-تعزيره، ونصرته، والنصيحة له:

وأما النصيحة لرسوله فقد سبق أن بينا أنه ظالله قال « تصديقه وطاعته ونصر سنته» وبهذا اشتمل كلامه ظالله على حق الرسول على أمته في حياته وبعد مماته.

وما ذكره النيرين النصيحة النيرين النصيحة لرسوله عند شرحه لحديث رسول الله ؟ (الدين النصيحة) في قد تابع به علماء السلف قبله ومنهم الحافظ ابن رجب النه حيث يقول: « وأما النصيحة للرسول في في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته، وبذل المال إذا أراده، والمسارعة إلى محبته، وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته، والبحث عن أخلاقه وآدابه، وتعظيم أمره، ولزوم القيام به، وشدة الغضب، والإعراض عمن تدين بخلاف سنته، والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا ..»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي ﷺ، (ح/ ٦٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) القصد السديد، ص(١٥٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح: آية (٩).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (١٠٩/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، (ح/٥٥).

<sup>(</sup>٦) جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بيروت، (١/ ٢٢١-٢٢٢).

#### د-الصلاة عليه ﷺ:

يقول عَلَيْ فَي تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ مَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيَ ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ وَطَأَ اللَّهِ فَي النَّبِي اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ وَطَأَ وَطَأَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ (): ﴿ أَمْرِ الله كُلَّ مَوْمِن بِالصّلاة عَلَى النَّبِي اللَّهِ وَطَأَ قَبِلُهُ بِالإِخْبَارِ عَنْهُ تَعَالَى وَعَنْ مَلائكته الكرام، بأنهم دائمون على ذلك.

قال أبو العالية: صلاة الله تعالى: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة: الدعاء، وقال ابن عباس: يصلون: يبركون(٢).

وروي عن سفيان الثوري، وغير واحد من أهل العلم، قالوا: صلاة الرب: الرحمة، وصلاة الملائكة: الاستغفار.

قال ابن كثير: والمقصود من هذه الآية، أن الله الله عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلى عليه.

ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع عليه الثناء من أهل العالمين: العلوي والسفلي جميعاً » (").

### ثانياً: الطاعة والاتباع

أكد الشِيْخ فَصَلَ عَلَى وجوب طاعة الرسول الله تعالى أمر بذلك في قوله: ﴿ وَأَطِيعُوا ٱلدَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (3).

يقول الشِيئِخ ﴿ اللهِ تَفْسَيرِ الآية: « قال ابن كثير: أمر بطاعة الله ورسوله فيها شرع، وفعل ما به أمر، وترك ما عنه نهى وزجر.

ثم قال تعالى: ﴿ فَالِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴾، أي: إن نكلتم عن

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: آية (٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم التنزيل، البغوي، (٣/ ٤٦٧) .

<sup>(</sup>٣) تطريز رياض الصالحين، ص(٧٦٥).

<sup>(</sup>٤) سورة التغابن: آية (١٢).

العمل، فإنها عليه ما حمل من البلاغ، وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة، قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم »(١)(٢).

وقد أكد بطلقه أن طاعة الرسول هم من طاعة الله، وذلك في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱلله ﴾ (٣) يقول: « أي: من يطع الرسول فيها أمر به فقد أطاع الله؛ لأن الله أمر بطاعته واتباعه » (٤).

ثم أرشد على سيره، هي من الدلائل على حب الله؛ يقول على أن طاعة الرسول في واقتفاء أثره، والنهج على سيره، هي من الدلائل على حب الله؛ يقول على في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللهَ فَاتَبِعُونِي يُخبِبُكُمُ ٱللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ اللهُ وَعَذَابِ مِن خَالُفُهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ اللهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ اللهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ اللهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ اللهُ وَلَا إِن كُنتُمْ تُحِمُونَ اللهُ اللهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا إِن كُنتُمْ تُحِمُونَ اللهُ اللهُ وَلَا إِن كُنتُمْ اللهُ وَلَا إِنْ كُنتُمْ اللهُ وَلَا إِنْ كُنتُمْ اللهُ وَلَا إِنْ كُنتُمْ اللهُ وَلَا إِنْ كُنتُونَ اللهُ وَلَا إِنْ كُنتُ لَكُمْ اللهُ وَلَا إِنْ لَاللهُ وَلَا إِنْ كُنتُمْ اللهُ وَلَا إِنْ كُنتُ اللهُ وَلَا إِنْ كُنتُ اللهُ وَلَا إِنْ كُنتُمْ اللهُ وَلَا إِنْ اللهُ اللهُ

ونقل عن ابن كثير تفسيره للآية السابقة بقوله: «قال ابن كثير: أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من مجتكم إيّاه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض الحكاء: ليس الشأن أن تُحِب، وإنها الشأن أن تُحب.

ثم قال تعالى: ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُر ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ وهذه الآية حاكمه على كل من ادعى محبة الله، وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفسه. قال الحسن البصري: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه » (٧).

 <sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، (٤/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية (٨٠).

<sup>(</sup>٤) تطريز رياض الصالحين، ص(١٢٦).

 <sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: آية (٣١).

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه، (١/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٧) التعليقات السنية، ص (٣٦). انظر: تطريز رياض الصالحين، ص (١٢٥). توفيق الرحمن، (١/ ٣٩١).

وهنا يظهر لنا أن سبب وقوع طوائف من الأمة في الإعراض والصدود، إنها هو لعدم طاعتها للرسول ﷺ في جميع أمورها، ومن ذلك الاعتراض على أمور منها:

۱ - الاعتراض على الألوهية بجنس ما اعترض به المشركون الأولون، وهو التقرب بهم إلى الله.

٢-الاعتراض على أسماء الله وصفاته، بالشبه الباطلة، والظنون الحائرة، فنفوا ما أثبته له رسوله 業.

٣-الاعتراض على أفعال الله وقضائه وقدره، بأنواع من الشبه الإبليسية، التي تطعن في عدل الله وحكمته، وهذا اعتراض الجهال.

٤-الاعتراض على الأحكام الشرعية بالآراء والأقيسة الفاسدة.

٥-الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالذوق، والوجد، والكشف، وهـو مـا عليه أصحاب الفرق الصوفية.

7-الاعتراض على الشريعة بالسياسات الجائرة، والقوانين الوضعية، وإلزام الناس بها على أنها شرع جديد منزل، تاركين ما أنزل الله على رسوله الله من شرع أحكم الحاكمين (١).

ولاجتناب الوقوع في المحذورات السابقة التي وقع فيها كثير من الناس لجهلهم أو لاستكبارهم فقد أوضح النين الفينية المناقة عظيمة في إتباع النبي الفقال: « التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيها لم يكشف عن معانيه وهي قاعدة عظيمة في اتباع النبي الفعله، ولو لم نعلم الحكمة فيه » (٢).

كما أن النَّيْرُيِّخُ عَلَقُهُ قد بيِّن لنا الاستقامة ومرجعها إلى إتباع الرسول ، فقال: «والاستقامة: هي لزوم المنهج المستقيم.

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين، ابن القيم، (٢/ ٦٩-٧١)، بتصرف .

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص(١٣٣).

قال بعض العارفين: مرجع الاستقامة إلى أمرين: صحة الإيمان بالله، وإتباع ما جاء به رسول الله ظاهراً وباطناً » (١).

يقول: « في هذه : وعيد شديد لمن خالف أمر النبي ، إما فتنة في الدنيا أو عـذاب في الآخرة » (٣).

واستشهد بطلقه على تحذيره من ذلك بقوله: « وفي الحديث الصحيح عن النبي الله قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي. قالوا: ومن يأبي؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي )(٤) » (٥).

ويقول ظلفه معلقاً على الحديث السابق: « في هذا الحديث أعظم بشارة للطائعين من هذه الأمة، وأن كلهم يدخلون الجنة إلا من عصى الله ورسوله واتبع شهواته وهواه، قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنيَا ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِى ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَوَاللَّا مَنْ ظَلَ مَنْ ظَلَ مَقَامَ رَبِّهِ وَوَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوْىٰ ﴾ (١) » (٧).

ومن صور طاعة الرسول 幾:

تحكيم الرسول ﷺ والرضا بحكمه.

- (١) تطريز رياض الصالحين، ص(٧٨-٧٩).
  - (٢) سورة النور: آية (٦٣).
  - (٣) تطريز رياض الصالحين، ص(١٢٦).
- (٤) أخرجه البخاري، كتاب التمنى، باب الاقتداء بسنن الرسول 養(ح/ ١٨٥١).
  - (٥) توفيق الرحمن، (١/ ٣٩١).
  - (٦) سورة النازعات: آية (٣٧-٤١).
  - (٧) تطريز رياض الصالحين، ص(١٢٩).

وتحكيم الرسول الله يكون بتحكيم شرعه وهديه في الأمر كله، سواء في طرق معرفة الله وأسمائه وصفاته، وما يستحق من العبادة، وحقائق الإيمان والشرع.

يقول النفياخ فَهُولِ الله تعالى: ﴿ فَلاَ وَمِيهُ هِذَا الْأُمْ عَنْدَ تَفْسِيرُهُ لَقُولُ الله تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجُدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ وَ الله الله الله الله الله الله يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة، أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول في في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهراً و باطناً » (١).

ثم يؤكد الشِّينَ على نفي الإيمان عن العبد حتى يقدم ما جاء به الرسول على غيره ؛ فيقول في شرحه لحديث رسول الله على وهو قوله: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به) (") قال: «قال ابن رجب: معنى الحديث: أن الإنسان لا يكون مؤمناً كامل الإيمان الواجب حتى تكون مجته تابعةً لما جاء به الرسول على من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به، ويكره ما نهى عنه » (أ).

وأوضح بعلانه أن الرضى بحكم الرسول الله هو العلامة الفارقة بين المؤمن والمنافق؛ فقال بعلانه عند تفسيره لقول ه الله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ فقال بِعَلْكُ عند تفسيره لقوله الله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (٥): « يخبر تعالى أن قبول ليتحكم بين إذا دُعُوا إلى حكم الله وحكم رسوله خلاف قول المنافقين، فإن المنافقين إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أعرضوا، وإن كان الحق لهم أتوا، وأما المؤمنون فيقولون: سمعنا إلى حكم الله ورسوله أعرضوا، وإن كان الحق لهم أتوا، وأما المؤمنون فيقولون: سمعنا

سورة النساء: آية (٦٥).

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص(١٢٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه، ص(١٢٥).

<sup>(</sup>٤) القصد السديد، ص(١٨٥).

<sup>(</sup>٥) سورة النور: آية (١٥).

وأطعنا سواء كان الحق معهم أو عليهم » (١).

ثم نقل النَّهِ عَنْ على على السلف ما يدل على وجوب طاعة الرسول والنهي عن تقديم طاعة غيره عليه؛ فيقول: «قال الإمام الشافعي على أن من استبانت له سنة رسول الله الم الم يكن له أن يدعها لقول أحد.

وقال الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر ﷺ.

قال الشارح في « فتح المجيد » فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء، كائناً من كان. ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد والتي لا دليل فيها يُرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه، كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد »(٢) (٣).

ثم يقول الشِنْخ فَضَال: « فيدعون الحديث عن رسول الله و وتغلبهم أهواؤهم على الرأي، قال في « فتح المجيد » وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصاً ممن ينتسب إلى العلم نصبوا الحبائل في الصدعن الأخذ بالكتاب والسنة، وصدوا الناس عن متابعة الرسول و وتعظيم أمره ونهيه.

فمن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع، ويقول: هذا الذي قلدته أعلم بالحديث وبناسخة ومنسوخه، ونحو ذلك من الأقوال التي نهايتها ترك متابعة الرسول ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى . انتهى " (4).

ثم قال: « وقد قال أبو حنيفة ﷺ: إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه، فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: وإذا كان قول رسول الله ﷺ يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) تطريز رياض الصالحين، ص(١٣٤).

<sup>(</sup>٢) فتح المجيد، عبدالرحمن آل الشيخ، ص(٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) القصد السديد، ص (١٧٨).

<sup>(</sup>٤) القصد السديد، ص(١٧٩).

وقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول الصحابة »(١).

#### وحاصل ما سبق:

أن النفيئين عليه أكد على وجوب مراعاة حقوق الرسول على علينا والتي من أعظمها، محبته، وطاعته التي تكون بإتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه؛ حتى نعبدالله على بصيرة؛ لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك.

70001

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص(١٨٠).

## الطلب الثالث: حقوق صحابة الرسول ﷺ

من حقوق الرسول على أمته، محبة أصحابه وتوقيرهم وإجلاهم، فهم خير الأمة بعد نبيها؛ لذلك فقد أوضح الشِيْخ فَهَيَل عَلَيْ الله أن ذلك من أصول أهل السنة والجهاعة، بها نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: « ومن أصول أهل السنة والجهاعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله على كها وصفهم به في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَٰ نِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَل فِي قُلُوبِنَا غِلاً فَولانَي وَلا تَجْعَل فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا عَلَى اللهِ وَاللهُ وَ

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة بالإجماع من فضائلهم ومراتبهم »(٣).

وأما فيها يتعلق في التفاضل بين الصحابة، فذكر الطلقة منهج السلف نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: « ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال الأهل بدر وكانوا ثلاثهائة وبضعة عشر: ( اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) (1).

وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة؛ كما أخبر به النبي ، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من ألف وأربعائة » (°).

وذكر عِلا عن شيخ السلف في الصحابة المبشرين بالجنة نقلاً عن شيخ الإسلام، فقال:

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: آية (١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي (لو كنت متخذاً خليلاً..)، (ح/ ٣٦٧٣). ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة، (ح/ ٢٥٤١).

<sup>(</sup>٣) التعليقات السنية، ص(١١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس...، (ح/٣٠٠٧). ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أهل بدر، (ح/ ٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص(١١٨).

«ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله كالعشرة وثابت بن قيس بن شاس (١)، وغيرهم من الصحابة » (٢).

ثم ذكر على حسب ترتيبهم في التفاضل بين الخلفاء الراشدين على حسب ترتيبهم في الخلافة نقلاً عن شيخ الإسلام أيضاً، فقال: « ويقرون بها تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب في وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي في كها دلت عليه الآثار، وكها أجمع المصحابة على تقديم عثمان في البيعة.

مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي الله الله الله على تقديم أبي بكر وعمر أيها أفضل؟.

فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علياً، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، ثم علي.

وإن كانت هذه المسألة -مسالة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي يُضلل فيها المخالف عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله الله الله المر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم على "".

ثم بين عطف منهج السلف فيها جرى بين الصحابة من خلاف، نقلاً عن شيخ الإسلام أيضاً، فقال: « ويمسكون عها شهر بين الصحابة، ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه، والصحيح منه،

<sup>(</sup>۱) هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، خطيب الأنصار، شهد أحداً وما بعدها، من كبار الصحابة بشره النبي على بالجنة، واستشهد باليامة. انظر: الكاشف، الذهبي، (١/ ٢٨٢). تقريب التهذيب، ابن حجر، (١/ ٣٩٥). (١/ ١٣٣١). الإصابة، ابن حجر، (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) التعليقات السنية، ص (١١٨).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص(١١٩).

هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون » (١).

وأرشد على إلى وسطية أهل السنة في اعتقادهم تجاه صحابة رسول الله وسلامة القلوب نحوهم بذكر محاسنهم وذلك بها نقله عن شيخ الإسلام بقوله: « وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم -إن صدر -حتى إنهم يغفر لهم من السيئات مالا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو من السيئات ما ليس لمن بعدهم.

وقد ثبت بقول رسول الله ﷺ أنهم: (خير القرون) (١)، و (أن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن بعدهم) (١).

ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ؛ فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له، بفضل سابقته أو بشفاعة محمد ﷺ الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه.

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا؛ فلهم أجران، وإن أخطؤوا؛ فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور.

ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم

<sup>(</sup>١) التعليقات السنية، ص (١٢٠).

<sup>(</sup>۲) لفظ الحديث هو قول الرسول الشير (خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، (ح/ ٢٥٠٨). ومسلم، كتاب فضائل الصحابة أباب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، (ح/ ٢٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث هو قوله ﷺ: (لا تسبوا أصحابي، فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ من أحدهم ولا نصيفه ) الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ: (لو كنت متخذ خليلاً..)، (ح/ ٣٤٧٠). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ن باب تحريم سب الصحابة، (ح/ ٢٥٤١).

ومحاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة، والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح » (١).

وختم على نقله عن شيخ الإسلام في ذكر فضلهم؛ لمعرفة حقهم وتوقيرهم، فقال: « ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم من الفضائل، علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة، التي هي خير الأمم وأكرمها على الله » (٢).

وهذا الكلام الذي ذكره النفي في في المنظقة نقلاً عن شيخ الإسلام بن تيمية يمثل منهج أهل السنة والجهاعة تجاه صحابة رسول الله وهو المنهج الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، فلا يعطون صفات الألوهية والنبوة، ولا ينقص قدرهم وحقهم من الاحترام والتوقير.

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) التعليقات السنية، ص(١٢٠-١٢١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص(١١٨-١٢١).

# المطلب الرابع: حقوق أهل بيت الرسول ﷺ

لأهل بيت الرسول على حقوق عظيمة ومنها: محبتهم وموالاتهم، وهذا من أصول أهل السنة والجهاعة كها قرر ذلك النيائج فَهَوَل على حيث يقول في معرض كلامه عن أصول أهل السنة والجهاعة: « ويحبون آل بيت رسول الله على ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله على حيث قال يوم غدير خُمْ: (أذكركم الله في أهل بيتي) (١).

وقال أيضاً للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: (والذي نفسي بيده؛ لا يؤمنون حتى يحبوكم؛ لله ولقرابتي) (٢). وقال: (إن الله اصطفى بني إسهاعيل، واصطفى من كنانة ويشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم) (٣).

ويتولون أزواج رسول الله ﷺ أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خديجة ﷺ أم أكثر أولاده، وأول من آمن به، وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية.

والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي : (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام )(٤) »(٥).

وقد وافق الشِيْخ بَفَيْل في كلامه هذا ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية عَلْلَتُه في العقيدة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل علي ، (ح/ ٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) جاء الحديث بعدة طرق كما عند أحمد، (٤/ ١٦٥)، والترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب العباس بن عبد المطلب في، (ح/ ٣٧٥٨). والحاكم، (ح/ ٢٩٦١)، و (الطبراني، في « الكبير »، (ح/ ٢٢٨)، و « الأوسط »، (ح/ ٤٦٤٧)، والصغير، (ح/ ٢٦٧): لكنها لا تصح، وقد ضعفه الألباني في « ضعيف الجامع »، (ح/ ٥٠٧٥)، (٥/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي ، (ح/ ٢٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة على (ح/ ٣٥٥٩).

<sup>(</sup>٥) التعليقات السنية، ص(١٢٠).

الواسطية(١).

ويرى النينينج بخلفه بأن المراد بآله المصلى عليهم في التشهد هم الأزواج والذرية؛ فقد ذكر بخلف عند شرحه لحديث رسول الله في: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. إنك حميد مجيد) فقول بخلفه: « الحديث احتج به طائفة من العلماء على أن الآل هم الأزواج والذرية. ووجهه أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل محمد » (°).



انظر: العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام، ص(٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ (ح/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) تطريز رياض الصالحين، ص(٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب التفسير سورة الأحزاب، باب: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يأ أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم)، (ح/ ١٥١٥)، (ح/ ٢٥١٥)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي على بعد التشهد الأخير، (ح/ ٥٠٥) (ح/ ٢٠٠)، (ح/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) بستان الأحبار، (١/ ٢٨٧).



معجزات بعض الأنبياء

\* \* \* \* \*

#### المبحث السادس: معجزات بعض الأنبياء

أيد الله الله الله الله الآيات الدالة على صدقهم فيها جاءوا به من عند ربهم، وتكون هذه الآيات خارقة للسنة الكونية المعتادة، وملائمة لحال قوم النبي الذي تجرى على يديه؛ ليكون ذلك أبلغ في التحدي، وأدل على صدق ما جاء به.

يقول النِّينَ عَنْصَلَ اللَّهُ في بيان هذا المعنى: « قال ابن كثير: قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بها يناسب أهل زمانه » (١).

ويبين الشِينَ الشِينَ الشِينَ الله الآيات التي جاء بها الرسل إلى أقوامهم لبيان صدقهم لا تكون لهم إلا بإذن الله وفي فيقول: « ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات إلا الله له في ذلك » (٢).

ثم شرع بر الأنبياء:

#### ١- معجزة نبى الله صالح الطَّيِّلا :

دعا نبي الله صالح الطّلِيلاً قومه لعبادة الله وحده، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ اَعْبُدُوا الله ﴾ (٣) ولكنهم كذبوه وطلبوا منه آية تدل على صدقه قال تعالى على لسان قومه: ﴿ قَالُوا إِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ المُسَحَرِينَ ﴿ مَاۤ أَنتَ إِلّا بَشَرٌ مِنْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ المُسَحَرِينَ ﴿ مَا أَنتَ إِلّا بَشَرٌ مِنْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الله على لسان قومه: ﴿ قَالُوا إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ في تفسير هذه الآية: ﴿ واقترحوا عليه أَن يخرج عَلَي الله عَلَي تُعْمَى الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله المَعْمَ وَكُورُ أَكُمُ مَا وَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله المَنْ المَا الله الله الله المَنْ المَا المَنْ الله المَنْ المَا الله المَنْ المَا الله المَنْ المَا الله المَنْ المَا المَنْ الله المَنْ الله المَنْ المَا الله المَنْ الله المَنْ المَنْ المَا الله المَنْ المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ المَنْ المَنْ الله المَنْ المَنْ المَنْ الله المَنْ الله المَنْ الله المَنْ المَنْ المَنْ الله المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَلْ المَنْ ال

<sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (١/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، (٣/ ٦٩٧).

<sup>(</sup>٣) سورة النمل: آية (٤٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء: آية (١٥٢-١٥٤).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، (٣٠٨/٣).

وقال عَنْكُ في موضع آخر: «عن أبي الطفيل (۱) قال: قالت ثمود لصالح: ائتنا بأية إن كنت من الصادقين، فقال لهم صالح: اخرجوا إلى هضبة من الأرض، فخرجوا إلى هضبة من الأرض، فخرجوا إلى هضبة من الأرض، فخرجوا فإذا هي تمتخض كما تمتخض الحامل، ثم إنها انفرجت فخرجت من وسطها الناقة، فقال صالح: ﴿ هَا ذِهِ عَنَاقَةُ ٱللّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَاكُمُ أَلِيمٌ ﴾ (۱)، ﴿ هَا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ (۱)، فلما ملوها عقروها، فقال لهم: ﴿ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيًّامٍ ذَالِكَ وَعْدُ عَيْرُ مَكْدُوبٍ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعْدُ عَيْرُ مَكْدُوبٍ ﴿ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

## ٢- من معجزات نبي الله موسى العَلِيَّالْ :

أُجرى الله تعالى على يد نبيه موسى التَّكِيُّاثُ آيات كثيرة، قال تعالى: ﴿ سَلْ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَهُ مِينْ ءَايَةٍ بَيْنَةٍ ﴾ (٦).

يقول الشِهْ فَيْ فَيْ اللهِ اللهِ فَي تفسير الآية السابقة: ﴿ سَلْ ﴾ يا محمد، ﴿ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ كَمْ وَالنَّهُ مِنْ وَالنَّهُ مِنْ وَالْفَهُ مِنْ وَالْفَهُ مِنْ وَالْفَهُ وَالْفَامِ، وغير ذلك من الآيات، ومع هذا أعرض كثير منهم وبدلوا وكذبوا الأنبياء » (٧).

<sup>(</sup>۱) هو عامر بن واثلة الليثي أبوالطفيل، ولد عام أحد ورأى النبي الله وروى عن أبي بكر وعمر تـوفي سـنة (۱) هـ) وقيل (۱۱۰هـ) وهو آخر من رأى النبي الله وفاة بالإجماع.

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (٩/ ١٩٠). الكاشف، الذهبي، (١/ ٢٧٥). تقريب التهذيب، ابن حجر، (١/ ٢٨٨). البداية والنهاية ، ابن كثير، (٤/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: آية (٧٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: آية (١٥٥).

<sup>(</sup>٤) سورة هود: آية (٦٥).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (٢/ ٢٢٩)، (٤/ ٤٩٣ –٤٩٤).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: آية (٢١١).

<sup>(</sup>٧) توفيق الرحمن، (١/ ٢٨٢).

وقد ذكر النَّيْنُخ بَيِّاللَّهُ الآيات التي جاء بها موسى الطَّيِّلَا فقال: " قال ابن عباس: لما . جاء موسى بالآيات، كان أول الآيات الطوفان، فأرسل الله عليهم السهاء، وقال: القمل هو السوس الذي يخرج من الحنطة.

وقال سعيد بن جبير: لما أتى موسى فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل، فأبى عليه، فأرسل الله عليهم الطوفان، وهو المطر، فصب عليهم منه شيئاً خافوا أن يكون عداب فقالوا لموسى ﴿ آدَّعُ لَنَا رَبُكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَيِن كَشَفْتَ عَنَا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَ لَكَ وَلَمُ سِلُوا معه بني إسرائيل، وَلَمُرسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إسرائيل، فلم تلك السنة شيئاً لم يُنبته لهم قبل ذلك، من الزرع، والثمر والكلا، فقالوا: هذا ما كنا نتمنى فأرسل عليهم الجراد فسلطه على الكلا فلما رأوا أثره في الكلا عرفوا أنه لا يبقى الزرع، فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد، فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل، فدعا ربه، فكشف عنهم الجراد، فلم يؤمنوا، ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، فداسوا وأحرزوا في البيوت، فقالوا: أحرزنا، فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذي يخرج منه، فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحا فلا يرد منها ثلاثة السوس الذي يخرج منه، فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحا فلا يرد منها ثلاثة إسرائيل، فدعا ربه، فكشف عنه الما قسل معك بني إسرائيل، فدعا ربه، فكشف عنهم، فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل.

فبينها هو جالس عند فرعون، إذ سمع نقيق ضفدع، فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ فقال: وما عسى أن يكون كيد هذا؟ فها أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع، ويهم أن يتكلم فتثب الضفادع في فيه، فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عناهذه الضفادع، فنؤمن لك، ونرسل معك بني إسرائيل، فدعا ربه، فكشف عنهم، فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل، فأرسل الله عليهم الدم، وكانوا ما استقوا من الأنهار والآبار، أو ما كان في أوعيتهم وجدوه دماً عبيطاً، فشكوا إلى فرعون فقالوا: «إنا قد ابتلينا بالدم، وليس لنا شراب، فقال: إنه قد سحركم، فقالوا: من أين سحرنا ونحن

سورة الأعراف: آية (١٣٤).

لا نجد في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا وجدناه دماً عبيطاً؟ فأتوه فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم، ونرسل معك بني إسرائيل، فدعا ربه فكشف عنهم، فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل »(١)

ويقول على الله في بيان آيات موسى التسع: «عن ابن عباس قوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنتِ مِ الله فال: يد موسى وعصاه، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والسنين، ونقص من الثمرات » (٣).

### ٣- من معجزات نبي الله عيسى الطَّيْكِلا :

أشار الشِنْخ فَضَلَ عَلَيْكَ إلى نوع المعجزات التي جاء بها عيسى إلى قومه بها نقله عن ابن كثير، فقال بعد أن ذكر أن كل نبي يبعث بالمعجزات بها يناسب أهل زمانه: « فبعث عيسى الطبيعة في زمن الأطباء وأصحاب الطبيعة، فجاءهم من الآيات بها لا سبيل لأحد إليه » (1).

ثم ذكر بَيْنَالِثَهُ بعض معجزات عيسى النَّلِيُّ عند تفسيره للآيات الواردة فيها، فقال بين في تفسير قوله تعالى -على لسان نبيه عيسى-: ﴿ أَيِّ أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴿ (\*): ﴿ قال ابن إسحاق (\*): إن عيسى صلوات الله وسلامه عليه جلس يوماً مع غلمان من الكتاب فأخذ طيناً، ثم قال: أجعل لكم من الطين

<sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (٢/ ٢٤٥–٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: آية (١٠١).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، (٢/ ٦٤٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، (١/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: آية (٤٩).

 <sup>(</sup>٦) هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن أبي إسحاق، الإمام المجود الحافظ مقرئ البصرة، تقدم في علم
 الحديث، وكان عالماً بالعربية ووجوهها، والقرآن واختلافه، توفي سنة (٢٠٥هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (١٠/ ١٦٩-١٧٤).

طائراً، فقالوا: وتستطيع ذاك؟ قال: نعم بإذن ربي. ثم هيأه حتى إذا جعله في هيئة الطائر فنفخ فيه، ثم قال: كن طائراً بإذن الله، فخرج يطير بين كفيه.. وقوله: ﴿ وَأَبْرِعُ الْأَكُمُ اللّهُ وَلَا بَرَعِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### ٤- من معجزات نبينا محمد ﷺ:

أجرى الله على يد نبينا محمد الله معجزات باهرات، وآيات مبصرات، وأعظم الآيات التي أعطيها رسولنا الله القرآن الكريم، الذي هو أعظم آيات الرسل كلهم، فهو معجزة خالدة، تكفل الله تعالى بحفظها وصيانتها عن أيدي العابثين؛ لتكون دليل صدق لمحمد الله وحجة لله تعالى على خلقه إلى قيام الساعة وقد أشار الشيخ فيصل الله إلى عظم معجزة القرآن وقوة دلالتها على صدق الرسول الله وذلك لما طلب المشركون من

سورة آل عمران، (٤٩).

 <sup>(</sup>۲) هو عطاء بن أبي رباح، فقيه أهل الحجاز، من أفضل أهل زمانه، ومن أحسن الناس صلاة، وأدومهم ذكراً، روى عن ابن عباس، وعن عبدالله بن عمرو، وكان ثقة كثير الحديث، توفي سنة (١١٤هـ).

انظر: العبر، الذهبي، (١٠٨/١). وسير أعلام النبلاء، الذهبي، (٥/ ٧٨). البداية والنهاية، ابس كثير، (٩/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (١/ ٤٠٤-٤٠٤).

أي: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم، ونبأ ما بعدهم، وحكم ما بينهم، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولم تخالط أحداً من أهل الكتاب، فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب عما اختلفوا فيمه وبالحق الواضح » (٢).

ثم ينقل على حديث أبي هريرة عن رسول الله أنه قال: (ما من الأنبياء نبي الا قد أعطى من الآبات ما مثله آمن عليه البشر، وإنها كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله إلى، فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة) (٣).

وقال عظلته في تفسير قول عالى: ﴿أَفَلَمْ يَانِيْسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَّوْيَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (''): « قال ابن كثير: وقوله ﴿أَفَلَمْ يَانِيْسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ أي: من إيمان جميع الخلق، ويعلموا ويتبينوا ﴿أَن لَوْيَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ فإنه ليس شمّ حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول من هذا القرآن » ('').

سورة العنكبوت: آية (٥١).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٣/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي، (ح/ ٤٩٨١). ومسلم، كتاب الإيهان، باب زيادة طمأنينة القلب بظاهر الأدلة، (ح/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد: آية (٣١).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (٢/ ٥٢١).

ومع ذلك فقد كان هناك جملة من المعجزات بالإضافة إلى معجزة القرآن والتي أوردها الله يُخْبُخ بَيْكُ فيقول عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ يِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِن كُلَّمَ ٱللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَعت ﴾ (١): « قال البغوي أي: كلمه الله تعالى يعني موسى الطَّلِيَّةُ، ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَعت ﴾ يعني: محمد ، وما أوتي نبي آية إلا أوتي نبينا مثل تلك الآية، وفضل على غيره بآيات مثل: انشقاق القمر بإشارته، وحنين الجذع على مفارقته، وتسليم الحجر والشجر عليه، وكلام البهائم والشهادة برسالته، ونبع الماء من بين أصابعه، وغير ذلك من المعجزات والآيات التي لا تحصى، وأظهرها القرآن الذي عجز أهل السهاء والأرض عن الإتيان بمثله » (١).

وعلى هذا؛ فإنه يتبين لنا أن الشِيئيج على أرشد إلى أنه يجب الإيهان بأن الله سبحانه وتعالى قد أيد رسله بالمعجزات الباهرات، والآيات الظاهرات الدالة على صدقهم فيها جاءوا به من عند ربهم.

70000

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (٢٥٣).

<sup>(</sup>۲) التعليقات السنية، ص (۸٦-۸۷).



# الأوليساء وكراماتهسم

\* \* \* \* \* \*

#### المبحث السابع: الأولياء وكراماتهم

عرّف البنيانيخ فَضَيَكَ مَعَالِنَهُ الولي بقوله: « وولي الله تعالى من امتثل أمره واجتنب نهيه »(١)، وقال في موضع آخر: « الولي هو المطيع لله، فكل من كان تقياً كان لله ولياً » (٢)، وكلا القولين معناهما واحد.

ويقول على الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي أنه قال: (إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه) (٣).

قال: « هذا الحديث أشرف حديث في ذكر الأولياء » (٤).

وقد أعطى الله بعض أوليائه أموراً خارقة للعادة إكراماً لهم لصلاحهم، ولنصرة دينه، وقد يكون لسد حاجاتهم، كالحاجة للطعام والشراب وغير ذلك .

وقد أوضح الشِينَ خَ عَالَتُهُ حكمة الكرامات بقوله: «قيل للإمام أحمد ابن حنبل: ما بال الكرامات في زمن الصحابة قليلة بالنسبة لما يروى عمن بعدهم من الأولياء؟! فقال: أولئك كان إيهانهم قوياً فها احتاجوا إلى زيادة يقوى بها إيهانهم، وغيرهم ضعيف الإيهان في عصره فاحتاج إلى تقويته بإظهار الكرامة » (°).

وعرّف الشِّيئيِّ عَظِلْقَهُ الكرامة بقوله: « الكرامة: إحدى الخوارق للعادات »(١).

<sup>(</sup>١) محاسن الدين، ص(١٢١).

<sup>(</sup>۲) تطريز رياض الصالحين، ص(٨٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، (م/ ٦١٣٧).

<sup>(</sup>٤) محاسن الدين، ص(١٢١).

<sup>(</sup>٥) تطريز رياض الصالحين، ص (٨٣٢).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص(٨٢٣).

وقد أرشد النفرين الله الله والله الله والجماعة في كرامات الأولياء: وهو التصديق بها؛ فقال: « ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء، وما يجري الله على أيديه من خوارق العادات، في أنواع العلوم والمكاشفات، وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة، والتابعين، وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة » (1).

وهذا الكلام الذي ذكره الشِيئج بطلق عن كرامات الأولياء والتصديق بها، قد وافق فيه شيخ الإسلام ابن تيمية بطلق عندما علَّق الشِلْيَح فَيْمَلِلْ بطلق على «العقيدة الواسطية»(٢).

ووافق والله الإمام النووي (٣) في إثبات كرامات الأولياء، فيقول: «قال النووي: اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات كرامات الأولياء، وأنها واقعة موجودة مستمرة في الأعصار، ويدل عليه دلائل العقول وصرائح النقول » (١).

وقد ذكر النَّفِينَجُ عَلَاتُهُ جملة من الكرامات لبعض الأولياء ومن ذلك:

١ - كرامة مريم أم نبي الله عيسى التَّلِيَّالِ يقول بَيْالله في تفسير قول ه تعالى: ﴿ وَهُزِّ يَ الله عيسى الثَّلِيُّ الله عيسى الثَّلِيُّ الله فَكُلِي وَالشَّرَ فِي وَقَرِّى عَيْنًا ﴾ (\*): « هــــــذا مــــن خوارق العادة وهي كرامة لمريم عليها السلام وأشار بقوله: ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۚ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ

<sup>(</sup>١) التعليقات السنية، ص(١٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية، ص(٥٥) .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو زكريا يحي بن شرف بن مري بن حسين بن حزام النووي الدمشقي ولد في (نوا) سنة (٦٣١هـ)
 وتوفي فيها سنة (٦٧٦هـ).

انظر: طبقات الشافعية، السبكي، (٥/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) تطريز رياض الصالحين، ص(٨٣٢).

<sup>(</sup>٥) سورة مريم: آية (٢٩-٣٠).

مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَننِيَ ٱلْكِتَنبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ (١) إلى تكلــــم عيسى ومخاطبته لقومها، ومحاورته عنها، من ولادته إرهاصاً لنبوته، وكرامة لها » (٢).

٢ - كرامة أصحاب الكهف: يقول عَظْنَفَه في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱغْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوْرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُرْ رَبُكُم مِّن رَّحْمَتِهِ - وَيُهَيِّئُ لَكُر مِّنْ أُمْرِكُر مِّرْفَقًا ﴿ وَتَكَابُهُ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَرَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ (٥٠).

قال: «قال بعض المفسرين: صرف الله عنهم الشمس بقدرته، وحال بينهم وبينها؛ لأن باب الكهف على جانب لا تقع الشمس إلا على جنبه، فيكون كرامة لهم كما قال: ذلك من آيات الله إذ أرشدهم إلى ذلك الغار، وصرف عنهم، وفي لبثهم ثلاث مئة وأزيد، نياماً أحياء من غير آفة، مع بقاء القوة العادية بلا غذاء ولا شراب من جملة الخوارق » (1).

٣-كرامة عمر الله يقول المالك في شرحه لحديث أبي هريرة عن النبي الله أنه قال:

<sup>(</sup>١) سورة مريم: آية (٢٧).

<sup>(</sup>۲) تطریز ریاض الصالحین، ص(۸۲٤).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: آية (٣٧).

<sup>(</sup>٤) تطريز رياض الصالحين، ص(٨٢٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف: آية (١٦-١٧).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص(٨٢٤).

(لقد كان فيها قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر) (1), قال: «المحدث: الرجل الصادق الظن، وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى، وعند الترمذي: (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه) (1), وفي حديث آخر: (لو كان نبي بعدي لكان عمر) (1). ثم قال: (وفي الحديث كرامة ظاهرة لعمر الله عمر) (1).

#### ونتيجة لجميع ما سبق:

نجد أن الشِنْخ فَصَلَ عَلَيْقَهُ قد سار على منهج السلف في تقرير الإيمان بالرسل على النحو التالي:

١ - أن معنى الإيهان بالرسل: هو التصديق بأن لله تعالى رسلاً أرسلهم لـدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بها يعبد من دونه.

٢-أنه يجب الإيهان بالرسل جميعاً، فمن كفر بواحد فقد كفر بهم جميعاً، كما يجب
 الإيهان بهم جملة وتفصيلاً، إجمالاً فيمن لم يذكر اسمه منهم، وتفصيلاً بمن عرفنا اسمه.

٣-أن الله سبحانه خص رسله بخصائص لا يلحقهم فيها أحد.

٤- يجب الإيهان بأن رسل الله جميعاً كانوا رجالاً من البشر، وقد أعطاهم الله أكمل
 الصفات وأعلاها.

٥- يجب الإيمان بأن نبينا محمد ﷺ سيد الرسل، فقد ختم الله به النبوة وأرسله للإنس والجن كافة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب، (ح/ ٣٤٨٦). ومسلم كتاب فيضائل الصحابة ، باب فضائل عمر ، (ح/ ٢٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله على، باب في مناقب عمر بن الخطاب ، (ح/ ٣٦٨٢) وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح الجامع، (ح/ ١٧٣٦)، (١/ ٣٥٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ، باب في مناقب عمر بن الخطاب ، (ح/٣٦٨٦)،
 وقال الترمذي: حسن غريب، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، (ح/٥٢٨٤)، (٢/ ٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) تطريز رياض الصالحين، ص(٨٢٧).

٦-أن من لوازم الإيهان بنبوة نبينا محمد الله القيام بحقوقه الله وحقوق صحابته وآل
 بيته على أكمل وجه.

٧-التصديق بمعجزات الرسل وأن ذلك تأييداً لهم من الله للدلالة على صدق ما جاءوا به من ربهم.

٨-المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيهانه.

9-كرامات الأولياء حق، ويجب التصديق بها، وضابطها موافقة الكتاب والسنة، فإن خالفتهما فهي ليست كرامة، بل من تأثير الشياطين والمبطلين.





# الإيمان بالبوم الأخر

# وفيه خمسة مباحث : -

- المبحث الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر.
- ﴿ الْهُبُحِثُ الثَّانِي: فتنة القبر وعذابه (حياة البرزخ) .
  - ن المبحث الثالث: أشراط الساعة.
- المبحث الرابع: غاذج من المسائل التي اشتمل عليها اليوم الآخر.
  - المبحث الخامس: الإيمان بالجنة والنار.

\* \* \* \* \* \*

#### تمهيد

إن الإيهان باليوم الآخر ركن من أركان الإيهان الستة، وأصل عظيم من أصول الدين، فلا يصح إيهان العبد إلا به، وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على وجوب الإيهان باليوم الآخر. قال تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّأَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَيْكَنَ ٱلْبِرَّمَنْ ءَامَن بِاللّهِ وَٱلْمَوْرِ آلاَ خِر ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ قَنْتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَا يَوْمِ آلاَ خِر ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ قَنْتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَلَا بِاللّهِ وَلَا يَوْمِ آلاَ خِر ﴾ (١)،

ومن السنة: قول الرسول ﷺ لجبريل الطَّكِّلَا حينها سأله عن الإيهان؟ فقال له: (الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) (").

وموضوع الإيهان باليوم الآخر هو من القضايا المهمة التي كرر القرآن الكريم الآيات عنها وربطها بالإيهان بالله وتوحيده، تأكيداً لأهميته، وبياناً لمنزلته، ولعظم تأثيره في النفوس.

وقد اهتم النِّينِ فَيْ اللَّهُ بِهِ الركن العظيم، فتناول عدداً من القضايا التي تتعلق باليوم الآخر، بدءاً بمعناه ثم ما يكون في القبر من فتنة وعذاب أو نعيم ثم أشراط الساعة ثم البعث والحشر والحساب والحوض والشفاعة العظمى، حتى استقرار الناس إما في الجنة، أو في النار عياذاً بالله وفيها يلى بيان ذلك في المباحث التالية ..



<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (١٧٧).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: آبة (٢٩).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه، ص(٣١٨) .



معنى الإيمان باليوم الآخر

\* \* \* \* \*

# المبحث الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر

اليوم الآخر: هو اليوم الذي يحي الله فيه الخلق بعد موتهم، ثم يحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم.

وسبب تسمية الآخرة بهذا الاسم، ذكره النِّياخ فَضَلَ المَّالَيْهُ فقال: « وسميت الآخرة آخره، لتأخرها وكونها بعد الدنيا » (١).

ولا يتم إيمان المكلَّف باليوم الآخر، إلاَّ بعد الإقرار به وبمقتضياته.

وقد أوضح لنا الشِيِّخ ﷺ معنى الإيهان باليوم الآخر؛ فقال: « والإيهان باليوم الآخر وقد أوضح لنا الشِيِّخ الله معنى الإيهان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة، وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار » (٢).

وهنا ذكر الشِيْخ فَصَلَ وَهَا لَهُ عَلَقَهُ مسائل الإيهان باليوم الآخر في هذا التعريف مجملة، ثم فصل فيها بعد ذلك كما سيأتي بيانه.

والإيمان بالآخرة من الغيب، الذي أثنى الله على المؤمنين لإيمانهم وتصديقهم به، يقول النفِيرَخ بَرِ الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّغَيْبِ ﴾ (٣): « أي الذين يصدقون بما غاب عنهم، مما أخبر الله به من أمور الآخرة » (٤).

وأيضاً هو من البر الذي يفضي بصاحبه إلى الجنة، كما قال تعالى: ﴿وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحِرِ ﴾ (٥).

يقول الشِّينَج على في تفسير هذه الآية « البر: كل عمل يفضي بـصاحبه إلى الجنـة...

 <sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) محاسن الدين، ص(١٧).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية (٣٩).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: آية (١٧٧).

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِئَ ٱلْبِرَّمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ أي: بأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، وآمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة » (١).

وقد أجمع السلف على وجوب الإيهان، بأخبار يوم القيامة، وبكل ما أخبر به النبي على من فتنة القبر وعذابه أو نعيمه، وما يأتي بعد ذلك من أهوال يوم القيامة والميزان والحوض والشفاعة والصراط، والجنة والنار، يقول ابن تيمية الله « إنه قد استفاضت بأخبار يوم القيامة، تلك الأحاديث الصحيحة عن النبي ولم ينكرها إلا أهل البدع من خوارج ومعتزلة » (٢).

وعليه.. فإن الشِّينيجُ عَمَّاللَّهُ قد وافق السلف في معنى الإيمان باليوم الآخر.



 <sup>(</sup>١) تونيق الرحمن، (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٥/ ١٤٩).



# فتنة القبر وعذابه أو نعيمه رحياة البرزخ)

\* \* \* \* \*

## المبحث الثاني: فتنة القبر وعذابه أو نعيمه (حياة البرزخ)

القبر أول منزل من منازل الآخرة، فبعد موت الإنسان وانقطاع حياته ينتقل إلى الآخرة عن طريق أول منازلها وهو القبر، ليبدأ حياة البرزخ التي فيها الجزاء على الأعمال فمن كان محسناً كافأه الله على إحسانه بالنعيم في القبر بتحويله إلى روضة من رياض الجنة، ومن كان مسيئاً عاقبه الله في قبره بتحويله إلى حفرة من حفر النار.

ثم يستمر النعيم أو العذاب في القبر إلى أن تقوم الساعة ويبعث الناس من قبورهم للحساب، ثم إلى الجنة -نسأل الله أن نكون من أهلها- أو إلى النار -عياذاً بالله منها-.

وقد أكد الشِيْخ فَضَلَ عَلَى وجوب الإيهان بها يكون في القبر من فتنة، ثم عذاب أو نعيم، وبيَّن أن ذلك من لوازم الإيهان باليوم الآخر، فلا يكون المرء مؤمناً باليوم الآخر وهو ينكر ما يحصل في القبر؛ فيقول: « ومن الإيهان باليوم الآخر الإيهان بكل ما أخبر به النبي على مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر، وبعذاب القبر ونعيمه » (١).

وقد نقل الشِيِّخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية المراد من فتنة القبر (١٠)، فيقول: «فأما الفتنة؛ فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد الله نبيي.

وأما المرتاب؛ فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، فيضرب بمرزية من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان؛ ولو سمعها لصعق "("). واستشهد على إثبات فتنة القبر بحديث أبي هريرة الله قال: « قال رسول الله

<sup>(</sup>١) التعليقات السنية، ص(١١١-١١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية، ص(٣٢).

<sup>(</sup>٣) التعليقات السنية، ص(١١٢).

ﷺ: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْاَخِرَةِ ﴾ (() قال: (ذاك إذا قيل في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد ﷺ جاء بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت، فيقال له: صدقت، على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث ) (() » (() ).

وفتنة القبر هذه هي التي استعاذ منها رسول الله ومن عذاب القبر، وأمرنا بالاستعاذة منها، يقول النيئين النيس معلقاً على حديث سعد بن أبي وقاص الله الذكر أن رسول الله كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: (اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر) (أن)، قال النيس الله المؤمن، وفتنة القبر: سؤال منكر ونكير، فيثبت الله المؤمن، ويصل المنافق، قال تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ الله الله مَا يَشَاءُ فَي الله المؤمن، ويُضِلُ الله مَا يَشَاءُ فَي الله الله من (٥) ». (١٥)

ثم يخبر على ما يحصل للمرء في قبره بعد هذه الفتنة فيقول: « ثم بعد هذه الفتنة: إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى » (٧).

وقد استدل النَّيْنَ ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِثْبَاتَ نعيم القبر وعذابه بحديث البراء بن عازب الله عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ يُثَنِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنيَا

سورة إبراهيم؛ آية (٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير، (١٣/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٢/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما يتعوذ من الجن، (ح/٢٦٦٧).

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم: آية (٢٧).

<sup>(</sup>٦) تطريز رياض الصالحين، ص(٧٧٨).

<sup>(</sup>V) التعليقات السنية، ص(١١٢).

## وَفِي ٱلْأَخِرَة ﴾ (١).

وهو حديث طويل، الشاهد في إثبات نعيم القبر فيه، ما ذكره الرسول ﷺ بعد سؤال الملكان للعبد، فإن كان من الصالحين: «قال رسول الله ﷺ: (فينادي مناد من السهاء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له (٢) باباً إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي) (٢) (١).

وفي المقابل يذكر عليه الصلاة والسلام حال العاصي في قبره فيقول بعد سؤال الملكان له وتعذره عن الجواب: (فينادي مناد من السهاء: أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له باباً من النار، فيأتيه من حرّها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول. أنا عملك الخبيث، فيقول: رب لا تقم الساعة)(٥).

وأكد على على إثبات عذاب القبر عند تعليقه على حديث الرسول ﷺ عندما مر

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: آية (٢٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (به) والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد، (٤/ ٢٨٧، ٢٨٧، ٢٩٥، ٢٩٦). وأبو داود كتباب المسألة في القبر، (٣) أخرجه أحمد، (٤/ ٢٨٧) وصححه على شرط المشيخين. ووافقه المذهبي، قبال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح، والحمديث صححه الألباني في صحيح الجمامع، (-/ ١٦٧٦)، (١/ ٣٤٢- ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٢/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

بقبرين، فقال: (إنها يعذبان وما يعذبان في كبير.. الحديث) (١) قال: « في هذا الحديث إثبات عذاب القبر » (٢).

ويقول على أيضاً معلقاً على حديث أنس شبأن رسول الله كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم، والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر، أي: وأعوذ بك من عذاب القبر، أي: العذاب الكائن فيه، وفي الحديث: (القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، فإن حسن فها بعده أحسن، وإن قبح فها بعده أقبح) (أ) »(٥).

وما ذهب إليه الشِيْخ فَيْصَالَ عَلَيْهُ في إثبات نعيم القبر وعذابه، هو ما قرره أهل السنة والجماعة في أصولهم. وهذه بعض أقوال أئمتهم وعلمائهم:

١-قال الإمام أحمد على "عذاب القبر حق لا ينكره إلاَّ ضال مضل " (١).

٢-وقال الآجري (٢) بعد أن سرد الأحاديث والآثار التي تدل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه: «ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث، لقد ضل ضلالاً بعيداً وخسر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب عذاب القبر من الغيبة والبول، (ح/ ٢١٣). ومسلم كتباب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الإستبراء منه، (ح/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص(٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب التعوذ من العجز والكسل وغيره، (ح/٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق، (ح/ ٢٤٦٠)، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، (ح/ ١٢٣١). وفي السلسلة المضعيفة، (ح/ ١٩٩٠)، (٧٤٧/١٠)

<sup>(</sup>٥) تطريز رياض الصالحين، ص (٨١٠).

<sup>(</sup>٦) طبقات الحنابلة، أبو يعلى، (١/ ٢٢).

 <sup>(</sup>٧) هو محمد بن الحسين البغدادي الفقيه الشافعي المحدث، كان صالحاً ثقة صدوقاً، وله تصانيف كثيرة منها:
 الشريعة، وأخلاق العلماء، توفي سنة (٣٦٠هـ).

انظر: شذرات الذهب، ابن العهاد، (٣/ ٣٥). وفيات الأعيان، ابن خلكان، (٤/ ٢٩٢).

خسراناً مبيناً » (١).

وعليه.. فإن ما ذهب إليه الشِيئج بطلقه في إثبات حياة البرزخ وما فيها من فتنة ثم عذاب أو نعيم، قد سلك في إثباته منهج السلف، بالاستناد إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، لأن ذلك من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها.

70001

<sup>(</sup>١) الشريعة، الآجري، (٣٦٤).



# أشراط الساعية

\* \* \* \* \*

#### المبحث الثالث: أشراط الساعة

الساعة: هي في الأصل الجزء من الليل أو النهار. ويقال أيضاً: ساعة كل شيء هي أوان زواله وبطلانه.

وقد جاء ذكر الساعة في القرآن تعبيراً عن يوم القيامة كما عُبِّر عنها بعدة أسماء منها: القارعة، والغاشية، والطامة، والواقعة، والحاقة، والصاخة، ويوم الحساب، ويوم الدين.

وأدلة وقوعها كثيرة جداً في الكتاب والسنة، ولكن مع قطعية ثبوتها ووجوب الإيهان بها؛ إلا أن الله تعالى قد استأثر بعلم وقت وقوعها، فلم يطلع أحداً على موعدها.

وقد أشار الشِّنْيِحَ فَيَمَيِلُ عِنْكَ إِلَى استئثار الله تعالى بعلمها عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ يَسْتَعُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُحَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَٰ فَ اللهُ عَنْ السَّمَوَ فَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ ٱلسَّمَوَ فَ اللهُ اللهُل

قال: «يقول: خفيت في السهاوات و الأرض، فلم يعلم قيامها متى تقوم ملك مقرب، ولا نبى مرسل » (٢).

ويقول على في شرحه لحديث جبريل عندما سأل الرسول على فقال: فأخبرني عن الساعة؟ قال رسول الله على: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يقول النيئي المنائل؟ وقد المنائل؟ يقول النيئي الله تعالى»(").

ولما اقتضت حكمة الله تعالى إخفاء وقت وقوعها أعلم نبيه محمداً بأمارات قربها وهي ما تسمى بـ « أشراط الساعة » .

وقد أشار النَّيْرَيْخ عَلَاللَّه إلى هذا المعنى عند تفسيره لقول الله تعبالى: ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا

 <sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية (١٨٧).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) محاسن الدين، ص(١٨).

ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ (١) قال: « أي: أماراتها وعلاماتها؛ وكان النبي ﷺ من أشراط الساعة »(٢).

ثم استدل على أن بعثة الرسول من علامات الساعة، بحديث رسول الله على أن بعثة الرسول من علامات الساعة، بحديث رسول الله على: « بعثت أنا والساعة كهاتين »(٢) يعني إصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام(١٠).

وذكر النينين بخلفه أن أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين، فقال عند شرحه لحديث جبريل: « وأشراط الساعة على قسمين: ما يكون المعتاد كالمذكور في هذا الحديث وغيره وهي أشراطها الصغار، والقسم الثاني غير المعتاد، وهي أشراطها الكبار: كخروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم الكيلا، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة من الأرض، وطلوع الشمس من مغربها » (°).

وقد ساق الشِيئة على أشراط الساعة الصغرى والكبرى فمن الأحاديث التي ذكرها في هذا الموضوع (١)، قوله: « وعن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله على من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى ابن مريم الطيخ الدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من

سورة محمد: آیة (۱۸).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي بعثت أنا والساعة كهاتين، (ح/ ٦١٣٩). ومسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قرب الساعة، (ح/ ٢٩٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر: توفيق الرحمن، (٤/ ٩٥-٩٦).

<sup>(</sup>٥) محاسن الدين، ص(١٩).

<sup>(</sup>٦) توفيق الرحمن، (٣/ ٣٤٧).

قعر عدن تسوق الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا» (١).

وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذ طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفساً إيهانهم لم تكن آمنت من قبل، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها) (٢).

وعن عبدالله بن عمرو<sup>(٣)</sup> أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: « إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتهما كانت قبل صاحبتها، فالأخرى على إثرها قريباً » (٤٠).

وأما الآثار الواردة في هذا الموضوع، والتي ذكرها النيبينين فهي قوله: «قال الطيبي (٥): الآيات: أمارات الساعة، إما على قربها وإما على حصولها، فمن الأول: الدجال، ونزول عيسى، ويأجوج ومأجوج والخسف، ومن الثاني: الدخان، وطلوع

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة، (ح/ ٢٩٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب طلوع الشمس من مغربها، (ح/ ٦١٤١). ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، (ح/ ١٥٧).

 <sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن عمرو بن العاص، أبو محمد وقيل: أبو عبدالرحمن، أسلم قبل أبيه، وكان من العلماء العباد،
 هاجر قبل الفتح، كتب عن النبي ﷺ علماً كثيراً، توفي بمصر سنة (٦٥هـ).

انظر: الكاشف، الـذهبي، (١/ ٥٨٠). تـذكرة الحفاظ، الـذهبي، (١/ ٤١) الإصابة، ابـن حجر، (٧/ ٤١٤) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض، (ح/ ٢٩٤١).

<sup>(</sup>٥) هو أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن بنجاب الطيبي، قدم بغداد، وحدث بها عن جماعة، وتلقى عنه كثيرون، قال الخطيب: ولم أسمع فيه إلا خيراً.

انظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، (٤/ ٣٥).

الشمس من مغربها، وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس » (١).

قال الحافظ ابن حجر: « فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى ابن مريم، وأن طلوع الشمس من مغربها هو أوّل الآيات العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العلوية، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب؛ قال: والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر، تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة، وأوّل الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس » (٢).

وقال عبدالله بن عمر: « لا تلبثون بعد يأجوج ومأجوج إلا قليلاً حتى تطلع الشمس من مغربها، فيناديهم مناد: يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكم، ويا أيها الذين كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة، وجفت الأقلام وطويت الصحف » (٣).

والحاصل: أن النِيْنِ فَهُ فَيَلِنْ عَلَيْكَ قد ذكر بعض أشراط الساعة، وهي من الأمور الغيبية بذكر الآيات التي أشارت إليها ثم ساق الكثير من الأحاديث والآثار الدالة عليها، وهذا المنهج الذي سلكه النِيْنَجُ عَلَيْكَ هو بعينه منهج السلف الصالح في الاعتقاد.



<sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (٣٤٨/٣)، فتح الباري، ابن حجر، (١١/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري، ابن حجر، (۱۱/ ۳۵۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن، (٢/ ٢٥٤) مرفوعاً بسند ضعيف، انظر: توفيق الرحمن، (٣/ ٣٤٨).



# نماذج من المسائل التي اشتمل عليها اليوم الآخر

## وفيه ستة مطالب : -

- ٥ المطلب الثاني: الحشــــر.
- ن المطلب الثالث: الحساب.
- ٥ المطلب الرابع: الحسوض.
- ٥ المطلب الخامس: الشفاعـــة.
- ن المطلب السادس: المسراط.

\* \* \* \* \*

### المبحث الرابع: نماذج من المسائل التي اشتمل عليها اليوم الآخر .

اشتمل الإيمان باليوم الآخر على مسائل مهمة، وقد ذكرها الشِنْجَ فَهُيَلْ عَلَيْهُ إِجَمَالاً عند بيانه لمعنى الإيمان باليوم الآخر، ثم تعرض إلى تفصيلها في ثنايا مؤلفاته ولتوضيح كلام الشِيئنج على هذه المسائل، كانت المطالب التالية ..

# الطلب الأول: البحث

الإيمان بالبعث بعد الموت مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز، وأقام عليه الدليل، ورد على منكريه، في أغلب سور القرآن الكريم.

وقد نقل الشِينِ على الشِينِ الإسلام ابن تيمية إثبات حقيقة البعث، بعد أن ذكر فتنة القبر وعذابه بقوله: « فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه، وعلى لسان رسوله، وأجمع عليها المسلمون » (١).

ولأن الإيهان بالبعث من الإيهان بالغيبات، فلا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق النص الموحى به من الكتاب أو السنة، لذا فقد أنكره كثير من الناس ممن لا يؤمنون بالوحي وقد ذكر الشِيِّخ بعض الذين أنكروه عند تفسيره لقوله الله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلّا حَيَاتُنَا الدُّنيَا نَمُوتُ وَخَيًا وَمَا يُهِلِكُنَا إِلّا الدَّهِرَ ﴾ (٢).

قال: « وقال ابن كثير: يخبر الله تعالى عن قول الدهرية ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد ﴿ وَقَالُواْ مَا هِنَى إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَخَيًا ﴾ أي: ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامه، وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون المعاد، وتقوله الفلاسفة الإلهيون (٢) منهم، وهم ينكرون البداءة والرجعة،

التعليقات السنية، ص(١١٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية: آية (٢٤).

<sup>(</sup>٣) الفلاسفة الإلهيون: هم الذين يقولون بقدم العالم، ويثبتون له مبدعاً واجباً بنفسه أبدعه، أي: أنهم يثبتون

وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية (١) المنكرون للصانع، فكابروا المعقول، وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا: ﴿ وَمَا يُمْلِكُنَاۤ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ (٢) » (٣).

ولهذا؛ فإنا نجد أن الأدلة في القرآن الكريم على إثبات هذا الحدث العظيم وهو البعث، أدلة معنوية حسية ليرسخ هذا المعتقد في القلوب، فيبعث على العمل والاستمساك بالعروة الوثقى.

وقد تحدث النَّفِينَخ عَلَيْكُ عن بعض أساليب القرآن المتنوعة لتقرير هذه العقيدة في تفسيره، ومنها:

الأول: أشار على إلى استدلال القرآن لإثبات البعث، بأن من خلق الناس من العدم قادر على إعادتهم بعد فنائهم.

يقول والمؤلف في تفسير قول تعالى: ﴿ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ آبَلَ هُرْفِي لَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ (أن عنه البغياء الإعادة؟ وهذا تقريع لهم لأنهم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث ﴿ بَلَ هُرُفِي لَبْسِ ﴾ أي: في شك ﴿ يَنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ وهو البعث بعد الموت. قال قتادة: فصار الناس فيه رجلين: مكذب

**€** =

واجب الوجود، وقد تصدوا للرد على الفلاسفة الدهرية الطبيعية، ولكن ردودهم في الغالب واهية، لأنها معزولة عن الوحي، وعلى رأسهم يأتي أرسطو والفارابي وابن سينا. انظر: درء التعارض، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٥/ ٩)، (٦/ ١٩٠٠)، (٧/ ٧٧-١٧٥-٣٨٤)، (٩/ ٢٥٥-٢٥٦).

<sup>(</sup>۱) الفلاسفة الدهرية: هم الذين لا يقرون بواجب أبدع الممكن، وهو قول فرعون، ولا يقولون بالمعقول، فأثبتوا المحسوس وجعلوه واجباً بنفسه. انظر: درء التعارض، شيخ الإسلام، ابن تيمية، (٥/٤)، (٩/ ٢٥٢). الملل والنحل، الشهرستاني، (٢/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية: آية (٢٤).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٦٨/٤).

<sup>(</sup>٤) سورة ق: آية (١٥).

ومصدق»(۱).

ويقول عَلْنَهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ إن عجبت يا محمد ﴿ ه فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَعِذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ إن عجبت يا محمد ﴿ ه فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت.

وقال ابن زيد في قوله: ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْهُمْ ﴾ قال: إن تعجب من تكذيبهم، وهم قد رأوا من قدرة الله وأمره، وما ضرب لهم من الأمثال، فأراهم من حياة الموات في الأرض الميتة، وإن تعجب من هذه فتعجّب من قولهم ﴿ أَوِذَا كُنَّا تُرَبًّا أَوِنًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾، أولا يرون أنا خلقناهم من نطفة، فالخلق من نطفة أشد أم الخلق من تراب وعظام؟ »(٣).

وقال عَلَى الله الموتى فنزلت: ﴿ وَهُوَ الله عَكْرِمَةَ: تَعْجِبِ الْكَفَارِ مِنْ إِحْيَاءَ الله الموتى فنزلت: ﴿ وَهُوَ الله الله عَلَيْهِ مَا الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ البَدَاءَة، والبداءة عليه هيّن » (٥).

 <sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (٤/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد: آية (٥).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٢/ ٥١١).

<sup>(</sup>٤) سورة الروم: آية (٢٧).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، (٣/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٦) سورة غافر: آية (٥٧).

ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والأحرى، كما قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِحَلِّقِهِنَّ بِقَسِدٍ عَلَىٰٓ أَن مُحَيِّى ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰۤ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَلَيْ إِنَّهُ مَا يَعْى بِحَلِّقِهِنَّ بِقَسِدٍ عَلَىٰٓ أَن مُحَيِّى ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰۤ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾ (١) (١) قديرٍ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَلَّهُ وَلَا أَلَّا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا أَنَّالًا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَيْلًا لَا لَّهُ وَلَا أَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّا اللّهُولُولُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّه

الثالث: ذكر الشِرِيْخ بِيْكُ بِأَن الله تعالى قد أكد وقوع البعث بأمره للنبي بلبأن يقسم بأنه كائن لا محالة، فيقول عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِي لَتَأْتِينَا كُمْ ( " ): «قال ابن كثير: هذه إحدى الآيات المثلاث التي لا رابع لهن، مما أمر الله تعالى رسول الله الله النهان يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد، لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد، فإحداهن في سورة يونس الطَّيِّينَ وهي قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلْبُونَ لَكُ أَتَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الرابع: نبه النِيْرُيُخ عَظْنَهُ على أن من أدلة وقوع البعث المذكورة في القرآن الكريم؛ القياس على أن من أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موتهم، فيقول عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشَرًا بَيْرَ لَ يَدَى رَحْمَتِهِ مَ حَنَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيْتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرُاتِ كَذَالِكَ خُرِّجُ ٱلْمَوْتَىٰ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيْتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرُاتِ كَذَالِكَ خُرِّجُ ٱلْمَوْتَىٰ

سورة الأحقاف: آية (٣٣).

<sup>(</sup>۲) توفيق الرحن، (۳/ ۱۹۲ – ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ: آية (٣).

<sup>(</sup>٤) سورة يونس: آية (٥٣).

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ: آية (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن: آية (٧).

<sup>(</sup>٧) توفيق الرحمن، (٣/ ٢٤٥).

ويقول عَلَيْكَ فِي تَفْسِير قولْ هَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ مَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَسْعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهَتَرَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيَ أَخْيَاهَا لَمُخي ٱلْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ثَالَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ثَالَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ (٢): «قال السدي: كما يحي الأرض بالمطر كذلك يحي الموتى بالماء يوم القيامة بين النفختين » (١).

الخامس: الإشارة لما يعرض في القرآن من مشاهد ستكون في الآخرة بين أهل الإيمان المصدقين بالبعث، وبين أهل الكفر المكذبين بالبعث فيقول الشِيْنِ الشِيْنِ الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاء لُونَ فَ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ فَي يَقُولُ أَءِنكَ لَمِن الْمُصَدِقِينَ فَ قَالَ هَل أَنتُم مُطَلِعُونَ فَ فَاطلَعَ لَمِن الْمُصَدِقِينَ فَ أَء ذَا مِتَنَا وَكُنَا ثُرابًا وَعِظمًا أَءِنًا لَمَدينُونَ فَ قَالَ هَل أَنتُم مُطلِعُونَ فَ فَاطلَعَ فَرَاه فِي سَوْآءِ الجُنجيمِ فَال تَاللهِ إِن كِدتَ التَّرْدِينِ فَي وَلَوْلا يَعْمَةُ رَبِي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْصَرِينَ فَ فَرَاه أَفِي سَوْآءِ الجُنجيمِ فَال تَاللهِ إِن كِدتَ التَّرْدِينِ فَي وَلَوْلا يَعْمَةُ رَبِي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْصَرِينَ فَي فَرَاه اللهِ إِن كِدتَ اللهُ وَلَوْلا يَعْمَةُ مَ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاء لُونَ ﴾ قال: أهل الجنة وعن ابن عباس قوله: المن قتادة ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاء لُونَ ﴾ قال: أهل الجنة وعن ابن عباس قوله: ﴿ فَالْ قَالِلُ مِنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِينٌ فَي يَقُولُ أَونكُ لَمِنَ المُصَدِقِينَ ﴾ قال: هو الرجل المشرك يكون فقال قابلٌ مِن أهل الإيمان فيقول له المشرك: إنك لتصدق بأنك مبعوث من له المناحب في الدنيا من أهل الإيمان فيقول له المشرك: إنك لتصدق بأنك مبعوث من

سورة الأعراف: آية (٥٧).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت: آية (٣٩).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، (٣/ ٧١٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات: آية (٥٠-٦٠).

بعد الموت ﴿ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ﴾ ؟ فلم صاروا إلى الآخرة، وأدخل المؤمن الجنة، وأدخل المشرك النار ﴿ فَاطَّلَعَ ﴾ المؤمن فرأى صاحبه ﴿ فِي سَوَآءِ ٱلجَبَحِيمِ ﴾ وسطها ﴿ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَمُرْدِينِ ﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ قال قتادة: أي في عاذاب الله ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّيِينَ ﴾ وميتين ﴿ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّيِينَ ﴾ .

قال ابن كثير: هذا من كلام المؤمن، مغتبطاً بها أعطاه الله تعالى من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة، بلا موت فيها ولا عذاب، ولهذا قال عَلَى : ﴿إِنَّ هَنَدَا هَوُ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ وعن قتادة قوله: ﴿أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ قال: هذا قول أهل الجنة » (١).

والحاصل: أن الشِنْخ فَيْصَلِنْ عَلَيْكَ قد أثبت البعث بالاعتماد على نـصوص الـوحي، وهو منهج السلف.



<sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (٣/ ٩٩٥).

## المطلب الثاني: الحشر

بعد البعث تحشر الخلائق وتجمع في مكان واحد لموقف الحساب وفصل القضاء. والحشر حق ثابت لا شك فيه، دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة.

وقد نقل الشِيْخ فَضَلَ المَطْلَقَهُ عن شيخ الإسلام ابن تيمية كيف تكون حالة الناس في موقف الحشر، بعد أن ذكر أنهم يبعثون من قبورهم فقال: « فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاً، وتدنو منهم الشمس، ويلجمهم العرق » (١).

فَ الْنِيْنَ خَالِثَهُ أَشَارُ فِي كَلَامُهُ السَّابِقِ إِلَى حَالُ النَّاسُ فِي مُوقَفُ الْحَشْرُ بِأَنْهُم يكونُوا كَمَا ولَدَتُهُم أَمُهَاتُهُم: حَفَاةَ عَرَاةَ، رَجَالاً ونَسَاءً، لا يسترهم شيء، والنَّاس من هول المُوقَفُ مَشْغُولُونَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَبِنِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ (٢).

واستدل الشِيئين على حال الناس في البعث بحديث عائشة الله أن رسول الله على حال الناس في البعث بحديث عائشة الله الله فكيف على قال: (يبعث الناس يـوم القيامة حفاة عـراة غـرالاً. فقالـت: يـا رسـول الله فكيف بالعورات؟ فقال: ﴿ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ بِنْهِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ (٣) ) (٤) » (٥).

وأشار كذلك علامه السابق إلى صورة من الهول والكرب في موقف الحشر، وهي: دنو الشمس من رؤوس الخلائق فيغوص الناس في عرقهم حتى يلجم العرق بعضهم إلجاماً.

<sup>(</sup>١) التعليقات السنية، ص(١١٢).

<sup>(</sup>٢) سورة عبس: آية (٣٧).

<sup>(</sup>٣) سورة عبس: آية (٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في الكبرى، (ح/ ٢٢١٠). والحاكم، (٤/ ٢٠٨)، وصححه وسكت عنه الـذهبي، وهو حديث صحيح. وبنحوه أخرجه البخاري كتاب الرقاق، بـاب كيـف الحشر، (ح/ ٦١٦٢). ومسلم، كتاب الجنة وصفه نعيمها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، (ح/ ٢٨٥٩).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (٤٣٩/٤).

والدليل على ذلك ما رواه المقداد بن الأسود (۱) على ذلك ما رواه المقداد بن الأسود (۱) على قال: سمعت رسول الله الله يقول: ( تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق، حتى تكون منهم مقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً) وأشار رسول الله الله يده إلى فيه (۱).

ثم أشار رخالته إلى أقسام المحشورين وكيفية حشرهم:

١-حشر المتقين:

يحشر المتقون وغيرهم من قبورهم إلى المحشر مشاة لأنهم يكونون حفاة عراة غرلاً، وهذا هو الظاهر من حديث الرسول الله أعلم-، أما حشر المتقين من المحشر إلى الجنة فإنهم يحشرون ركباناً.

يقول الشِيئِخ عَلَقَه عند تفسير قول الله تعالى: ﴿ يَوْمَ خَمْثُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفْدًا ﴾ ("): «عن علي قال: أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساق سوقاً، لكنهم يؤتون بنوق لم ير الخلائق مثلها، عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة » (3).

ويقول الشِيئخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير هذه الآية: « وجمهور المفسرين على أن معنى قوله: ﴿ وَفَدُا ﴾ أي ركباناً. وبعض العلماء يقول: هم ركبان على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة. وبعضهم يقول: يحشرون ركباناً على صور من أعمالهم الصالحة

<sup>(</sup>۱) المقداد بن الأسود هو ابن عمرو بن ثعلبه البهراني وقيل الحضرمي. أسلم قديماً وزوجه النبي الله ابنة عمه ضباعة بنت الزبير. هاجر الهجرتين وشهد بدراً وما بعدها مات سنة (٣٣هـ) وعمره (٧٠ سنة). انظر: الإصابة، ابن حجر، (٦/ ٢٠٢-٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالها (ح/ ٢٨٦٤).

<sup>(</sup>٣) سورة مريم: آية (٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير، (١٦/١٦). توفيق الرحمن، (٣/ ٦٧) .

في الدنيا في غاية الحسن وطيب الرائحة.. إلى أن قال: وركوبهم المذكور إنها يكون من المحشر إلى الجنة.

أما من القبر فالظاهر أنهم يحشرون مشاة بدليل حديث ابن عباس الدال على أنهم يحشرون حفاة عراة غرلاً. هذا هو الظاهر، وجزم به القرطبي، والعلم عند الله » (١).

#### ٢-حشر الكافرين:

يحشر الكافريوم القيامة أعمى، لأنه عمي في الدنيا عن الإيهان، والجزاء من جنس العمل، يقور النيئيخ بطالك: « وقوله تعالى: ﴿ وَخَشُرُهُ مُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴾ (٢) قال ابن عباس: أعمى البصر ﴿ قَالَ رَبِ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ كَذَا لِكَ أَتَتْكَ ءَايَنتُنَا فَنَسِيتُهَا وَكَذَا لِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴾ (٣).

قال مجاهد في قوله: ﴿ قَالَ كَذَ ٰ لِكَ أَتَتْكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَمَا ﴾ قال: فتركتها، ﴿ وَكَذَ ٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴾ وكذلك اليوم تترك في النار »(١٠).

ويسحب الكافرون في المحشر إلى النار على وجوههم يقول النفيئين عند تفسير قول ه تعالى عند تفسير قول عند تفسير قول عند تفسير قول عند تفسير قول عند تعالى عن الكافرين: ﴿ وَخَفْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُونِهُمْ جَهَنَّمُ كُلُما خَبَتْ زِدْتَنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ (٥).

قال: « وفي الصحيحين عن أنس قال: « قيل: يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم » (٢).

<sup>(</sup>١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، طبع المطابع الأهلية للأوفست، الرياض، ١٤٠٣هـ، (٤/ ٣٩١-٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) سورة طه: آية (١٢٤).

<sup>(</sup>٣) سورة طه: آية (١٢٦).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٣/ ١٠٤–١٠٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: آية (٩٧).

<sup>(</sup>٦) توفيق الرحمن، (٢/ ٦٤٧).

ويقول عَلَيْهُ في صفة حشرهم عند تفسير قوله الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ غَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَن يُكَذِّبُ بِعَايَئتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ (١): « قال البغوي: يحبس أوله م على آخرهم حتى يجتمعوا، ثم يساقون إلى النار » (٢).



<sup>(</sup>١) سورة النمل: آية (٨٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، (٣/ ٣٥٠).

## الطلب الثالث: الحساب

وهو: محاسبة العباد قبل انصرافهم من الموقف على ما كان منهم في الدنيا خيراً كان أو شراً.

والله ﷺ هو الذي يحاسب عباده على ما كان منهم قال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَاۤ إِيَابُهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُم ۞ (١).

يقول الشِيْخَ فَيْصَالُ عَلَيْهُ عند تفسيره للآية السابقة: «عن قتادة يقول: إن إلى الله الإياب وعليه الحساب » (٢).

أما عن كيفية الحساب؛ فينقل على عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: « ويحاسب الله الخلائق، ويخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه؛ كما وصف ذلك في الكتاب والسنة.

وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعالهم فتحصى، فيوقَفُون عليها، ويقررون عليها، ويجزون عليها » (٣).

ومن هنا ساق الأدلة على دقة الحساب:

فالله سبحانه متصف بالعدل المطلق، منزه عن الظلم، وقد شاء سبحانه لكال عدله أن يظهر لكل شخص عمله بها يقطع حجته، قال تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ تَجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ أَلِيَوْمَ أَلِيَ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ومن الأدلة على دقة الحساب:

أ-الشهود:

وهذا من تمام إظهار العدل الإلهي في هذا الموقف العظيم، فإن الله سبحانه يستشهد

سورة الغاشية: آية (٢٥-٢٦).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٤/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) التعليقات السنية، ص(١١٢-١١٣).

<sup>(</sup>٤) سورة غافر: آية (١٧).

على المذنبين قبل إدانتهم، مع علمه الله القاطع بما عملوا.

ومن هؤلاء الشهود ما يلي:

١-الأنبياء عليهم السلام: فيشهد كل نبي على أمته بالبلاغ، يقول الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَتُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ (١) ، يقول الشِيْخ فَيْمَلِنْ عَلَيْهُ في تفسير الآية: «عن قتادة قال: وشاهدها نبيها، على أنه قد بلّغ رسالات ربه » (٢).

٢-الملائكة: الذين سجلوا الأعمال، وشهدوا المعاصي، قال تعالى: ﴿ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ (٣). يقول الشّيئخ بين شهادة الملائكة على الإنسان يوم القيامة عند تفسيره للآية السابقة: ﴿ قال مجاهد يقول: هذا الذي وكّلتني به من ابن آدم حاضر عندي، وقد أحضرته وأحضرت ديوان أعماله ﴾ (٤).

٣-شهادة الأرض: تشهد الأرض في موقف الحساب على كل مخلوق بما أحدث عليها من خير أو شر، قال تعالى عن الأرض في يوم القيامة: ﴿ يَوْمَيِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ (\*) يقول الشِيِّخ الشَّي في تفسير هذه الآية: «قال سفيان: ما عمل عليها من خير أو شر » ثم استشهد بحديث أبي هريرة الله أنه قال: قرأ رسول الله اله هذه الآية: ﴿ يَوْمَيِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بها عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا، يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها » (\*).

٤-جوارح الإنسان: وكما تحدث الأرض عن أخبار الناس وتشهد عليهم، كذلك

<sup>(</sup>١) سورة النحل: آية (٨٤).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحن، (٢/ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) سورة ق: آية (٢١).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٤/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الزلزلة: آية (٤).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، (٤/ ١٩٥٥).

تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأسماعهم وأبصارهم، وجلودهم، وهذا حين يهاري الإنسان، ولا يرضى إلا شاهداً من نفسه، قال تعالى: ﴿ آلْيَوْمَ خَيْتِمُ عَلَى ٓ أَفْوَهِهِمْ وَتَكَلِّمُنَا أَيْدِيمٍ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (() يقول النِيْبَيْخ بَعْلَق في تفسير الآية: «هذا حين ينكر الكفار كفرهم وتكذيبهم الرسل بقولهم: ما كنا مشركين، فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم (() ثم قال: وروى مسلم وغيره في حديث أبي هريرة (الطويل): «ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، قال فيقال له: ألا نبعث عليك شاهداً؟ فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه: عليك شاهداً؟ فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه: وذلك المنافق ليعذر من نفسه، وذلك المنافق ليعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه ().

#### ب-نشر الصحف:

في موقف الحساب تنشر لكل إنسان صحائف عمله ويتناولها، وقد أحصي لـه أو عليه فيها كل صغيرة وكبيرة بواسطة الملائكة الكرام الكاتبين قال تعالى: ﴿وَكُلُ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ ﴾ (1).

يقول الشِينَ خَرِ اللهُ فَي تفسير الآية: «قال ابن كثير: أي مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة عليهم السلام ﴿وَكُلُ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ﴾ أي: من أعالهم ﴿ مُسْتَطَرُ ﴾ أي: معموع عليهم ومسطر في صحائفهم » (٥٠٠٠.

أما عن أحوال الخلق عند تناول الصحف؛ فقد ذكرت النصوص الشرعية أنهم

سورة يس: آية (٦٥).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٣/ ٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، (ح/ ٢٩٦٨).

<sup>(</sup>٤) سورة القمر: آية (٥٣).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (١٨٦/٤).

على ثلاثة أصناف، يقول النَّيْمَخُ عَلَيْهُ في بيان ذلك: « وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال الله في وكُلَّ إِنسَن أَلْزَمْنَهُ طَتِيرَهُ و في عُنُقِهِ عَ فَيُقِهِ عَ لَهُ رَيَوْمَ ٱلْقِيَعَةِ كِتَبًا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ وَكُلَّ النَّهُ طَتِيرَهُ وَ فَي عُنُقِهِ عَ لَهُ رَيَوْمَ ٱلْقِيَعَةِ كِتَبًا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ وَكُلَّ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّ

ومن فضل الله تعالى ولطفه بالمؤمنين، أنه لا يناقشهم الحساب على أعمالهم وإنها يعرضها عليهم ويقررهم بها، وقد استشهد الشيئخ على ذلك بها جاء في الصحيحين من حديث عائشة هي أنها قالت: (قال رسول الله ، « من نوقش الحساب عذب »، فقلت يا رسول الله أفليس قال الله ﴿ فَسَوْفَ مُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾؟ قال: «ليس ذلك بالحساب، ولكن ذلك العرض، ومن نوقش الحساب يوم القيامة عذب» (٣) (٤).

### جـ-وزن الأعال:

في موقف الحساب ينصب الله الله الله الموازين، ليزن أعمال العباد التي أحصاها عليهم، حتى يأخذ كل واحد جزاء ما عمل من خير أو شر .

يقول الشِيئَخ عَلَقَهُ في بيان ذلك: « فتنصب الموازين، فتوزن بها أعمال العباد: ﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَ زِينُهُ وَ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا ثَقُلَتْ مَوَ زِينُهُ وَ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾ (٥) » (٦) .

وأثبت عظيَّة أن العامل يوزن، واستدل بحديث أبي هريرة الله عن النبي على أنه قال:

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: آية (١٣-١٤).

<sup>(</sup>٢) التعليقات السنية، ص(١١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب إثبات الحساب، (ح/ ٢٨٧٦). وبنحوه أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب من نوقش الحساب عذب، (ح/ ٦١٧١).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٤/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون: آية (١٠٢–١٠٣).

<sup>(</sup>٦) التعليقات السنية، ص (١١٢).

والإيمان بوزن الأعمال وحقيقة الميزان هي عقيدة أهل السنة والجماعة وللسلف في تقرير ذلك أقوال كثيرة، ومنها ما ذكره ابن أبي العز الحنفي على حيث قال: «..فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات، فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق من غير زيادة ولا نقصان »(٤).

وعليه ..

فإن الشِّنْ فَهَ فَاللَّهُ قد وافق منهج السلف في وجوب الإيمان بالميزان وما يلحق به من عقائد، وأن ذلك يعد من الإيمان باليوم الآخر .



<sup>(</sup>١) سورة الكهف: آية (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ أُولَنَيِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَايَئتِ رَبِّهِم ﴾، الآية (ح/ ٤٤٥٢). ومسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، (ح/ ٢٧٨٥).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، (٤١٩).

### الطلب الرابع الحوض

الحوض في اللغة: مجتمع الماء، والجمع أحواض وحياض(١).

والمراد به حوض نبينا محمد وهو حق ثابت يجب الإيمان به، فأحاديث الحوض متواترة، بها لا يدع مجالاً للشك، وهو على ظاهره كها يفهم من الألفاظ التي ورد بها من غير تأويل.

وقد وافق الشِنْخَ فَضَلِ المُلَقَة شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات حقيقة الحوض وصفته كما ورد في الأحاديث الشريفة (١)؛ فقال: « وفي عرصات يوم القيامة الحوض المورود للنبي ، ماؤه أشد بياضاً من اللّبن، وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر، وعرضه شهر، من يشرب منه شربة، لا يظمأ بعدها أبداً »(١).

(٢) الأحاديث الصحيحة الواردة في إثبات الحوض وصفته كثيرة، ومنها:

٢- حديث أنس بن مالك ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: (إن قدر حوضي كها بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن
 فيه من الأباريق كعدد نجوم السهاء). أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب في الحوض، (ح/ ٢٠٠٩).

٤ - حديث أبو هريرة أن رسول الله على قال: (إن حوضي أبعد من أيله إلى عدن، لهو أشد بياضاً من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم). أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، (ح/ ٢٤٧).

(٣) التعليقات السنية، ص(١١٣).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، ابن منظور، (٧/ ١٤١).

فمن كان يرجو أن يكون من الواردين على حوض النبي ﷺ فعليه أن يتبع رسول الله ﷺ فيها جاء به، وليعمل بشريعته ﷺ فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ﷺ قال وهو بين ظهراني أصحابه: (إني على الحوض، أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن من دوني رجال، فلأقولن: أي رب، مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم) (۱).

وعليه: فإن الشيخ فيصل على الله قد وافق السلف في إثبات حقيقة الحوض وصفته، كما ورد في النصوص الشرعية، فالإيمان به هو من الإيمان باليوم الآخر.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب في الحوض، (ح/ ٦٢٢٠). ومسلم، كتاب الفضائل، بـاب إثبـات حوض نبينا على وصفاته (ح/ ٢٢٩٤).

### الطلب الخامس: الشَّفاعة العظميِّ

الشفاعة العظمى هي أولى الشفاعات، وهي خاصة بنبينا محمد و وتكون لخلاص الناس مما هم فيه من كرب الموقف لفصل القضاء، فتلك هي المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون.

يقول الشِّيٰخ فَيْصَال المَعْالَقَهُ في تعريف المقام المحمود:

« المقام المحمود: هو شفاعة النبي عند الله –عز وجل – في القضاء بين خلقه حين يتأخر عنها آدم وألو العزم من الرسل (1).

ويقول في موضع آخر: « والمقام المحمود: مقام الشفاعة يـوم القيامـة يحمـده بـه الأولون والآخرون »(٢).

ويذكر الشِيئخ على أنواع الشفاعات الخاصة بالرسول الشنط عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: « وله الله في القيامة ثلاثة شفاعات:

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة .

وهاتان الشفاعتان خاصتان له .

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع فيمن استحق النار ألا يدخلها، ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها »(٢).

<sup>(</sup>۱) تطريز رياض الصالحين، ص (۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، (٦٥٩).

<sup>(</sup>٣) التعليقات السنية، ص (١١٣-١١٤).

#### شروط الشفاعة:

تختلف الشفاعة عند الله عن الشفاعة عند غيره، فلا بد في الشفاعة عند الله تعالى من شرطين:

الشرط الأول: أن يأذن الله للشافع في أن يشفع، قال تعالى ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ اللهِ بِإِذْبِهِ مَ ﴾ (١)، يقول الشِيئَجُ عَظْفَهُ في تفسير الآية: « وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه وتحبيائه أنه لا يتجاسر أحد أن يشفع لأحد عنده إلَّا بإذنه له بالشفاعة »(١).

الشرط الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع له، ولا يرضى إلا لمن كان قد مات على التوحيد، قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ۖ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَصَىٰ ﴾ (٣).

يقول الشِيئخ على عند تفسيره للآية السابقة: « قال مجاهد: لمن رضي عنه. وقال ابن عباس: الذي ارتضى لهم شهادة أن لا إله إلا الله »(1).

وقد جمع ﷺ بين الشرطين: الإذن والرضا في قوله تعالى: ﴿وَكَر مِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَاوَتِ لَا تُغْنِى شَفَعَتُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَن ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰ ﴿ ( ) .

يقول على في تفسير الآية: «أي: كثيراً منهم مع علو رتبتهم لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء ويرضى، فكيف ترجون شفاعة الأنداد والجاد عند الله؟ »(١٠).

وقد جزم السلف بأن الشفاعة لأهل الذنوب من المسائل المتفق عليها بين الصحابة

سورة البقرة: آية (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص(٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: آية (٢٨).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٣/ ١١٦).

<sup>(</sup>٥) سورة النجم: آية (٢٦).

<sup>(</sup>٦) القصد السديد، ص (٩٢ - ٩٣).

والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، مشروطة بالإذن والرضا، وذلك لكشرة الأدلة على ثبوتها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بخلائه: « وأما الشفاعة يوم القيامة، فمذهب أهل السنة والجاعة -وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم- أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة، وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أهل الكبائر، ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون "(1).

والحاصل: أن الشِّنخ فَضَلَا عَلَاقَهُ وافق السلف في الإيمان بشفاعة الرسول ﷺ وشفاعة غيره من الأنبياء والصالحين وغيرهم يوم القيامة، ولكن بشروطها .



<sup>(</sup>۱) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، شيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق: ربيع بن هادي المدخلي، مكتبة لينة للنشر والتوزيع، دمنهور، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ، ص(١٧-١٨).

#### المطلب السادس: الصراط

الصراط حقيقة من حقائق اليوم الآخر، وهي أمور خفية لا تدركها العقول لأنه لا نظير لها في الواقع المشهود؛ لذا وجب الإيهان بها كها وردت في الأدلة وعدم الخوض في حقائقها وكيفياتها.

والصراط لغة: الطريق الواضح والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه(١).

وأما شرعاً: فقد عرّف الشِيئة الصراط شرعاً مع ذكر بعض أوصافه نقلاً عن شيخ الإسلام بن تيمية فقال: « والصراط المنصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعالهم، فمنهم من يمر لمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدواً، ومنهم من يمشياً، ومنهم من يزحف زحفاً، ومنهم من يخطف خطفاً ويلقى في جهنم؛ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعالهم.

فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه، وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هُذِّبوا ونُقُّوا أذن لهم في دخول الجنة »(٢).

وعند الصراط يفترق المنافقون عن المؤمنين، ويتخلفون عنهم، ويسبقهم المؤمنون، ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم.

وقد ذكر الشِيْسَخ عَلَى ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقُونَ الله تعالى عند تفسيره لقول الله تعالى الله تعالى الله تعالى عند أوراكم قِيلَ الرَّحِعُوا وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا نُورًا فَصُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ بَاللهِ بَاطِئهُ وفِيهِ ٱلرَّحَمَةُ وَظَنهِ رُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ ""، يقول: «أي: نستضيء من نوركم، وذلك أن الله تعالى يعطى المؤمنين نوراً على قدر أعمالهم يمشون به على من نوركم، وذلك أن الله تعالى يعطى المؤمنين نوراً على قدر أعمالهم يمشون به على

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، ابن منظور، (٧/ ٣١٣). المفردات، الراغب الأصفهاني، ص(٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) التعليقات السنية، ص (١١٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد: آية (١٣).

الصراط، ويعطي المنافقين أيضاً نوراً خديعة لهم، وهو قول الله -عز وجل-: ﴿ وَهُوَ خَدِعُهُمْ ﴾ فبينها هم يمشون إذ بعث الله عليهم ريحاً وظلمة فأطفأت نور المنافقين »(١).

وقد ذهب السلف إلى وجوب الإيهان بالصراط وإثباته إثباتاً حقيقياً كما أثبته الله تعالى ورسوله على .

قال السفاريني: « والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة، وهو محمول على ظاهره، بغير تأويل، كما ثبت في الصحيحين والمسانيد والصحاح مما لا يحصى إلا بكلفه من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق»(٢).

والحاصل: أن الشيخ على قد وافق السلف في وجوب الإيمان بكل ما صبح عليه الدليل من الغيبيات، كالبعث والحشر والحساب والنشر والميزان والحوض والشفاعة والصراط.



<sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (٤/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار البهية، السفاريني، (٣/ ١٩٢).



# الإيمان بالجنة والنار

\* \* \* \* \*

#### المبحث الخامس: الإيمان بالجنة والنار

يجب الإيمان بأن الجنة حق، والنار حق، لا ريب فيهما، والجنة والنار هما الجراء الإلهي العادل الذي ينتظر أهل الحق وأهل الباطل، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ وَإِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ ﴾ (١) .

وقد جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت<sup>(۱)</sup> هاقال: قال رسول الله ها: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبدالله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنارحق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) <sup>(۳)</sup>.

ثم شرع عَظِلْكُ يتكلم عن صفات الجنة والنار، فذكر منها:

١ –أن الجنة والنار مخلوقتان:

الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، وقد ثبت ذلك بالأدلة الواردة في كتاب الله

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار: آية (١٣-١٤).

<sup>(</sup>۲) هو عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري، شهد المشاهد كلها مع رسول الله هي، وجهه عمر إلى الشام قاضياً ومعلماً، ثم انتقل إلى فلسطين، ومات بها ودفن ببيت المقدس سنة (٣٤هـ) وعمره (٧٧) سنة. انظر: الاستيعاب، ابن عبدالبر، (٢/ ٧٠٧). الإصابة، ابن حجر، (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله ﴿ قُلَّ يَتَأَهَلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ ﴾، (ح/ ٣٢٥٢). وبنحوه أخرجه مسلم، كتاب الإيان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، (ح/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) القصد السديد، ص(٢٩).

وسنة رسوله ، قال تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ (١) .

يقول الشِيْنَخ خَالِقَهُ عند تفسيره للآية: « أعدت: هيئت للكافرين الذين هم أهلها، كما قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصِّبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ (١) »(١).

والقول بأن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، هو معتقد أهل السنة والجاعة.

فقد عقد الآجري كتاباً مطولاً في كتابه الشريعة بعنوان: « كتاب الإيهان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان »، ثم قال: « اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد على أن الله -عز وجل- خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم الطيخة، وخلق للجنة أهلاً وللنار أهلاً قبل أن يخرجهم إلى الدنيا لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق طعم حلاوة الإيهان، دل على ذلك القرآن والسنة فنعوذ بالله ممن كذب بهذا » ثم أورد كثيراً من نصوص الكتاب والسنة يثبت بها ما ذكره (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الجن: آية (١٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: آية (٩٨).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (١/١١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في شدة حر جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين، (ح/ ٢٨٤٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: الشريعة، الآجري، (٣/ ١٣٤٣).

وعليه:

فإن الشِّيْخَ فَبْهَيْلُ ﴿ عَلِمْ اللَّهُ قَدْ وَافْقَ مَنْهُجَ السَّلْفُ فِي أَنْ الْجِنَةُ وَالنَّارِ مُخْلُوقَتَانَ .

#### مكان الجنة والنار:

ذكر النَّيْنَجُ عَلَىٰ مكان وجود الجنة والنار عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) فقال: « قال قتادة: كانوا يرون الجنة فوق السهاوات السبع تحت العرش، وأن جهنم تحت الأرضين السبع » (٢).

فذكر عِلْكُ أن مكان الجنة فوق السهاوات السبع، ومكان النار تحت الأرضين السبع.

وقد استدل بعض أهل العلم على القول بأن الجنة فوق السماء السابعة بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ (٢) وببعض الآثار الورادة عن السلف، كما ذكروا عدة أقوال في مكان النار (٤).

واستدلوا على مكان النار بقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴾ (٥) .

يقول الشِيئَخ طِلْكَ في تفسير الآية: « وعن مجاهد: ﴿ ثُمَّرَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴾ قال النار» (٢٠).

ثم يؤيد ما ذهب إليه في مكان النار بقول الإمام ابن القيم المن فيقول: «قال ابن القيم: والصحيح أن أسفل سافلين النار »(٧).

٢-وأن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبداً:

فالجنة خالدة، والنار كذلك، وأهلهما مخلدون لا يدركهم الموت، ولا يلحقهم الفناء،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية (١٣٣).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (١/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) سورة النجم: آية (١٣-١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ابن القيم، (١/٤٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الثين: آية (٥).

<sup>(</sup>٦) توفيق الرحمن، (٤/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، (٤/ ٥٠٥).

وقد دلت على ذلك الآيات والأحاديث.

يقول الله تعالى عن أهل الجنة: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزُوَّجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۚ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١).

قال الشِيئَ خَ اللهُ فَي تفسير الآية: « أي دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها »(٢) وهذا مما يدل على أن الجنة باقية لا تفني أبداً؛ لعدم فناء أهلها .

ويقول تعالى عن أهل النار: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَتِنَاۤ أُولَتِهِكَ أَصْحَنَاُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (٣)

يقول الشِّيْخُ فَيْمَالُ عَلَاقَهُ في تفسير هذه الآية: « لا يخرجون منها ولا يموتون فنعوذ بالله من حالهم »(٤).

وهذا يدل أيضاً على بقاء النار وعدم فنائها لعدم فناء أهلها.

وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله على قال: (من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار) (°).

يقول النَّمِينَ لَجُ طَالَتُهُ في شرحه للحديث: «قال القرطبي (1): أي: لم يتخذ معه شريكاً في الإلهية، ولا في الخلق، ولا في العبادة، ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: أن من مات على ذلك فلا بدله من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (٢٥).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (١/١٣/١).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية (٣٩).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، (١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار، (ح/ ٩٣).

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه، ص (٢٢٤).

النار أبد الآباد »(١).

فالقول ببقاء الجنة والنار وعدم فنائها، هو مما اتفق عليه سلف الأئمة وسائر أهل السنة والجماعة .

قال الطحاوي ﷺ « والجنة والنار مخلوقتان، لا تفنيان أبداً ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلاً، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه "(۲).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ: « وقد اتفق سلف الأمة وأثمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعلم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك »(٣).

والحاصل:

أَنْ الشِّنْ يَجْ فَيْصَلِنْ عَلَيْكُ قد وافق السلف في عقيدة الإيان باليوم الآخر، على النحو التالي:

۱ - أن معنى الإيمان باليوم الآخر هو التصديق باليوم الآخر، وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار.

٢-الإيمان بكل ما صح الدليل عليه من الغيبيات، كفتنة القبر وعذابه أو نعيمه، والبعث والحشر والحساب والصراط، والميزان، والحوض، وبها يتقدمها من العلامات والأشراط، وغيرها.

٣-الإيمان بشفاعة النبي على، وهي الشفاعة العظمى، وشفاعة الأنبياء والصالحين، وغيرهم يوم القيامة، كما جاء تفصيله في الأدلة الشرعية الصحيحة.

<sup>(</sup>١) القصد السديد، ص (٤٦-٤٤).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، (٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي، شيخ الإسلام ابن تيمية، (١٨/ ٣٠٧).

٤-الإيهان بأن الجنة والنارحق لا شك فيهها، وأنهها مخلوقتان باقيتان ولا تبيدان أبداً.





## الإبمان بالقضاء والقدر

## وفيه تمهيد وستنة مباحث: -

- ت المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر.
- المبحث الثاني: معنى الإيمان بالقضاء والقدر.
  - المبحث الثالث: مراتب القضاء والقدر.
    - المبحث الرابع: مسألة أفعال العباد.
  - المبحث الخامس: حكم الاحتجاج بالقدر.
    - ۵ المبحث السادس: الهداية .

\* \* \* \* \* \*

### تهيد:

القضاء والقدر من الأمور الغيبية التي حجب الله علمها عن البشر، وأوجب على المسلم الإيمان والتسليم الكامل بها، لما يرتبه ذلك من السعادة للعبد في الدنيا والآخرة، فإنه إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، اطمأن قلبه، وهدأت نفسه ورضي بتقدير مولاه، فتخف عليه وطأه المصائب، ويتعلق القلب بالرب-عز وجل-.

فالإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية على وجه الخصوص، وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات أكثر من تعلقه بتوحيد الألوهية، وتعلقه بالألوهية ظاهر؛ حيث أن الإيمان بالقدر توكل على الله فهو عبادة لله؛ وبهذا يكون الإيمان بالقدر متعلق بأقسام التوحيد الثلاثة (١).

والإيهان بالقدر: أحد أركان الإيهان الستة التي لا يتم الإيهان إلا بها، كما جاء في حديث جبريل الطيخ لما سأل رسول الله عن الإيمان، فأجابه: (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره) (٢).

وقد دل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر أدلة كثيرة من القرآن والسنة .

### فمن القرآن:

قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأُهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴾ (٢) .

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: القول المفيد، ابن عثيمين، (٢/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم، كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام والإحسان، (ح/ ٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد: آية (٢٢).

<sup>(</sup>٤) سورة القمر: آية (٤٩).

#### ومن السنة:

ما رواه جابر بن عبدالله الأنصاري اله قال: (لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه) (١).

وسأعرض في هذا الفصل ما ذكره الشِيْخ فَصَلِ عَلَيْهُ عَن عقيدة الإيهان بالقدر، حيث ذكر معناه ومراتبه، وأشار إلى مسألة خلق أفعال العباد، والخلاف الحاصل فيها، والرد على المخالفين، وبين حكم الاحتجاج بالقدر، وأخيراً أشار عَلَيْهُ إلى نوعي الهداية.

ولبيان ذلك كانت مباحث هذا الفصل كالآي ...





# تعريف القضاء والقدر

\* \* \* \* \* \*

# المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر

القضاء لغة:

يرد بمعان تختلف باختلاف التركيب فمنها:

أ-الحكم والصنع والحتم، يقال: قضى يقضي قضاء بمعنى حكم، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ﴾ (١) .

يقول الشِّليخ فَيْمَالِ المَّالِقَة في تفسير هذه الآية: « اصنع ما بدا لك »(٢).

ب-ومنها الأمر، كما قال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (٥) .

وقد فسر الشِّيخ فَضَالَ عَمُالِكَ قضى في هذه الآية بقوله: « أمر »(٤).

جـ-ومنها الخبر والإعلام، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَاۤ إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ فِي ٱلْكِتَسِ

وقد فسر الشِنْخ فَصَلِ المُثَلِّقَة قضينا في الآية بقوله: « أعلمناهم » (٦).

والقضاء في اللغة على ضروب كلها ترجع إلى انقطاع الشيء وتمامه (٧٠)، والمراد به في هذا الباب المعنى الأول وهو الحكم والحتم .

القدر لغة:

هو القضاء والحكم ومبلغ الشيء، والتقدير: الرَّوية والتفكر في تسوية الأمر (^).

- سورة طه: آية (٧٢).
- (٢) توفيق الرحمن، (٣/ ٨٥).
- (٣) سورة الإسراء: آية (٢٣).
- (٤) المرجع السابق، (٢/٦١٦).
  - (٥) سورة الإسراء: آية (٤).
- (٦) المرجع السابق، (٦/٩/٢).
- (٧) انظر: النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، (٤/ ٧٨).
  - (٨) انظر: القاموس المحيط، الفيروز أبادى، (٢/ ٥٩١).

والقدر يطلق على معنيين:

١ - التقدير؛ أي: إرادة الله ﷺ الشيء.

٢-اللقدَّر؛ أي: ما قدره الله عَلَق (١).

والقضاء من الله أخص من القدر، لأنه الفصل بين التقدير، فالقدر هو التقدير، والقضاء هو الفصل والقطع.

وقد ذكر العلماء: أن القدر بمنزلة المعد للكيل، والقضاء بمنزلة الكيل، ولهذا قال أبو عبيدة لعمر، لما أراد الفرار من الطاعون من الشام: أتفر من القضاء؟ قال أفر من قضاء الله إلى قدر الله.

تنبيهاً على أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجو أن يدفعه الله، فإذا قضي فلا يندفع (٢). وأما شرعاً:

يقول النِّياخ فَصَلَ المُظْلَقَه في معنى القدر: « والمراد أن الله تعالى علم الأشياء قبل إيجادها، ثم أوجد ما شاء منها، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته » (٣).

ويقول عَظْلَقَهُ في موضع آخر: « قال الإمام أحمد: القدر قدرة الرحمن »(٤).

وقيل في تعريفه: « هو ما سبق به العلم، وجرى به القلم بها هو كائن إلى الأبد، وأنه على قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده -تعالى-، وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها »(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، ابن منظور، (٥/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص (٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) محاسن الدين على متن الأربعين، ص(١٧).

<sup>(</sup>٤) القصد السديد، ص(٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) لوامع الأنوار البهية، السفاريني، (١/ ٣٤٨).

يقول الإمام الطحاوي عَظَلْقُهُ: « وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل، والنظر والتعمق فيه ذريعة الخذلان، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان »(١).

والعلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي:

أن القدر في الشرع هو التقدير وهو تحديد مقادير الأشياء قبل وقوعها وكتابتها في اللوح المحفوظ قال الله تعالى: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتُهَا ﴾ (٢) أي: حددها .



<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، (٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: آية (١٠).



# معنى الإيمان بالقضاء والقدر

\* \* \* \* \* \*

#### المبحث الثاني: معنى الإيان بالقضاء والقدر

إن الإيمان بقضاء الله وقدره من القضايا العقدية المهمة التي احتدم فيها النزاع بين أهل السنة والطوائف المبتدعة على مر العصور، ومعنى الإيمان بالقدر عند أهل السنة: هو التصديق الجازم بأن كل ما يقع من الخير والشر فهو بقضاء الله وقدره.

يقول الشِيْخِ فَضَلَ المَّلِيَّهُ في معنى الإيهان بالقدر عند شرحه لحديث جبريل: « قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي تصدق بأن ما وقع من شيء فهو بتقدير الله عز وجل»(١).

وقد وافق الشِيْخ فَضَلِنْ الطَّلَقَ شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الإيمان بالقدر من سمات أهل السنة، حيث قال: « وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره »(٤).

وذكر الشِّلْخ فَيْمَالَ عَلَيْهُ جملة من الأدلة التي تدل على وجوب الإيمان بالقدر وأنه ركن من أركان الإيمان، منها:

قوله تعالى: ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَّ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ رَ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) محاسن الدين، ص(١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، كتاب في صفة القيامة والرقائق، (ح/ ٢٥١٦). وأحمد (١/ ٢٩٣). وقيال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع، (ح/ ٧٩٥٧)، (٢/ ١٣١٧-١٣١٨).

<sup>(</sup>٣) محاسن الدين، ص(٥٨).

<sup>(</sup>٤) التعليقات السنية، ص(١١٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد: آية (٢٢).

### عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ا ا عَلِيمٌ ﴿ ا ا ا

يقول الشِيئِخ عَلَقَهُ في تفسير هذه الآية: «عن ابن عباس قوله: ﴿ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ رَأَ ﴾ يعني: يهد قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليحينه» (٢).

#### ومن السنة:

ينقل النفيئخ والله حديث أبي الدرداء ("): « عن النبي الله قال: (إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيهان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليحيبه) الانهام.

وفي حديث الرسول ﷺ: (إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً .... الحديث) (°).

يقول النفِيئَجُ ﷺ عند شرحه للحديث: « في هذا الحديث: إثبات القدر وأن جميع ما في الكون من نفع أو ضر بقضاء وقدر » (١).

<sup>(</sup>١) سورة التغابن: آية (١١).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي الجليل عويمر بن عامر، وقيل مالك أو ثعلبة بن قيس بن أمية الخزرجي الأنصاري، أسلم يوم بدر، وشهد أحداً وما بعدها، وهو حكيم هذه الأمة، توفي لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وقيل بعد صفين والأول أصح.

انظر: الإصابة، ابن حجر، (٣/٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في القدر (ح/ ٤٧٠٠). وأحمد (٦/ ٤٤١). والبيهقي في البسنن الكبرى، (١٠/ ٢٠٤). وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، (ح/٣٠٣٦). ومسلم، كتاب القدر، باب كيفية
 الخلق الآدمي، (ح/٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٦) تطريز رياض الصالحين، ص (٢٧٠). ومحاسن الدين، ص (٢٧).

وذكر على ابن الديلمي (۱) فقال: «وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن لصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، قال فأتيت عبدالله بن مسعود وحذيفة بن اليان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي الله النبي الله الله النبي الله الله الله النبي النبي الله النبي اله النبي الله الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي النبي النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي النبي النبي الله النبي الله النبي ال

وقد توقف الشِيْخِ فَضَلَ ﷺ عند بعض الأمور المتصلة بالقضاء والقدر والتي نهـى عنها الشرع لما تدل عليه من تضجر وتسخط وعدم الرضا ومنها:

١ - النهي عن تمني الموت لضر أصابه من مرض أو فقر أو نحو ذلك، وإنها كره تمنيه لأنه يشعر بعدم الرضا بالقضاء (٣).

٢-النهي عن الكي للشخص الصحيح لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع (١٤).

٣-حديث: (من تعلق تميمة فقد أشرك) (٥) قال الشِينَجُ الطّلقة: «قال أبو السعادات (٢): إنها جعلها شركاً لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن فيروز الديلمي، أبو بشر وقيل أبو بسر، ثقة من كبار التابعين، ومنهم من ذكره في الصحابة، سكن بيت المقدس، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. انظر:الثقات، ابن حبان، (٥/ ٢٣). الكاشف، الذهبي، (١/ ٥٨٥). الإصابة، ابن حجر (٥/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في القدر، (ح/ ٢٦٩٩). وابن ماجه، باب في القدر، (ح/ ٧٧). وأحمد، (٥/ ١٨٢). قال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده قوي.

<sup>(</sup>٣) تطريز رياض الصالحين، ص(٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) القصد السديد، ص (٣٩).

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه، ص (۲۲۸).

<sup>(</sup>٦) هو مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني المشهور بابن الأثير الجزري، ثم الموصلي الكاتب، مصنف جامع الأصول والنهاية في غريب الحديث، عرض له في أواخر

الأذى من غير الله الذي هو دافعه » (١).

٤ - حديث (اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت) (٢٠). يقول الشِيئَجُ عَلَيْكُ : « والنياحة على الميت، أي: رفع الصوت بالندب، وتعداد فضائل الميت، لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر » (٢٠).

\_\_\_\_\_\_

**1₽** ≈

حياته فالج فلزمه حتى مات سنة (٢٠٦هـ).

انظر: العبر، الذهبي، (١٣/ ٥٤)، شذرات الذهب. ابن العهاد، (٥/ ٢٢). البداية والنهاية ، ابن كثير، (٣/ ٢٢).

- (۱) القصد السديد، ص (۸۵).
- (٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، (ح/ ٦٧).
  - (٣) القصد السديد، ص(١٦٨).



# مراتب القضاء والقدر

\* \* \* \* \* \*

#### المبحث الثالث: مراتب القضاء والقدر

الإيهان بالقضاء والقدر يقوم على أربعة أركان، هي مراتبه، فمن أقربها جميعاً فقد اكتمل إيهانه بالقدر، ومن انتقص واحداً منها أو أكثر فقد اختل إيهانه بالقدر، وهذه المراتب الأربعة هي: الإيهان بعلم الله، وكتابته المقادير في اللوح المحفوظ، وبمشيئته النافذة، وخلقه تعالى لكل موجود.

وقد ذكر الشِيئَجُ عَلَيْكَ هذه المراتب الأربع في درجتين نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: « والإيهان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين:

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم، الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال.

ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق؛ فأول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة.

فها أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن لصيبه، جفت الأقلام، وطويت الصحف، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي وَطُويت الصحف، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا كِتَبٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَبٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَبٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْراً هَمَا أَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ فَي اللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ فَي اللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ يَسِيرُ ﴿ فَي اللَّهُ عَلَى الْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلُهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلاً؛ فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء.

وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه؛ بعث إليه ملكاً، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب: رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد. ونحو ذلك، فهذا التقدير قد ينكره غلاة القدرية قديماً، ومنكروه اليوم قليل.

سورة الحج: آية (٧٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: آية (٢٢).

وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، وهو: الإيهان بأن ما شاء الله كان، ومالم يشأ لم يكن، وأن ما في السهاوات وما في الأرض من حركة ولا سكون؛ إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فها من مخلوق في الأرض ولا في السهاء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره، ولا رب سواه » (١).

وقد تناول الشِيْخ فَضَلَ عَلَا بعض هذه المراتب أثناء تفسيره للآيات أو شرحه للأحاديث المتعلقة بالقدر؛ فقد أشار عَلَا إلى مرتبة العلم عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرُ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرُ فَي اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرُ فَي اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ الله

أما مرتبة الكتابة:

فقد تحدث عنها الشِيخ فَضَلِلْ عَلْفَهُ عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ فَقَد تحدث عنها الشِيخ فَضَلِلْ عَلْفَهُ عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ وَأَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِحُلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) التعليقات السنية، ص (١١٤ - ١١٥). العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية، ص (٣٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: آية (٢٢).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٤/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: آية (٥٩).

<sup>(</sup>٥) التعليقات السنية، ص (٣٠). توفيق الرحمن، (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٦) سورة القلم: آية (١).

قال: أول ما خلق الله من شيء القلم، فجرى بها هو كائن » (١).

وقال أيضاً: «قال ابن القيم: أقسم بالكتاب وآلته وهو القلم، والأقلام متفاوتة الرتب، فأعلاها وأجلها قدراً. قلم القدر السابق الذي كتب الله به مقادير الخلائق » (٢).

وقال أيضاً عند شرحه لقول الرسول ﷺ: (رفعت الأقلام وجفت الصحف) "".

قال: « هذا كناية عن تقدم كتابة المقادير والفراغ منها قال الله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي آلاً رِضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَّبْرًا هَأَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (1) » (٥)

### أما مرتبة المشيئة:

فقد تحدث عنها الشِيْخِ فَهَيَل السَّنَّة عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١).

فقال: «قال البغوي: أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه، وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمـشيئة الله، وفيـه إعـلام أن أحـداً لا يعمـل خـيراً إلا بتوفيـق الله ولا ضراً إلا بخذلانه»(٧).

وقال الشِّينِجُ فَيْضَلِّل عَيْلَكُ مُ أَيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأَ مَنَ مَن فِي ٱلأَرْضِ

<sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، (٤/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق، (ح/ ٢٥١٦)، وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد، (١/ ٢٩٣). قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قنوي، وصححه الألباني في صحيح الجامع، (ح/ ٢٩٥٧)، (٢/ ١٣١٧ - ١٣١٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد: آية (٢٢).

<sup>(</sup>٥) محاسن الذين، ص(٥٩).

<sup>(</sup>٦) سورة التكوير: آية (٢٩).

<sup>(</sup>٧) توفيق الرحن، (٤٤٦/٤).

كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ (١): «عن ابن عباس قوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِرَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ ونحو هذا في القرآن، فإن رسول الله ﷺ كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره أنه لا يؤمن من قومه إلا من قد سبق له من الله السقاوة في سبق له من الله السقاوة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من قد سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول».

أما مرتبة الخلق:

وقال النِشِيِّخ ﷺ أيضاً عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطِّفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ (٦): «قال البغوي: يعني أنه مخلوق من نطفة ثم يخاصم، فكيف لا يتفكر في بدو خلقه حتى يدع الخصومة » (٧).

<sup>(</sup>١) سورة يونس: آية (٩٩).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٢/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٣) سورة هود: آية (١١٩).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن حمدان البغدادي المشهور بأبي يعلى الفراء، قال الذهبي: «كان إماماً لا يُدرك قراره ولا يشق غباره، وجميع الطائفة معترفون بفضله ومغترفون من بحره » لـ ه بعـض المسالك الكلامية التي خالف فيها إمامه. توفي سنة (٤٥٨هـ).

انظر: العبر، الذهبي، (٢/ ٣٠٩). سير أعلام النبلاء، الذهبي، (١٨/ ٨٩). شذرات الذهب، ابن العماد، (٣/ ٣٠٦). البداية والنهاية، ابن كثير، (٢١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (٢/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٦) سورة يس: آية (٧٧).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، (٣/ ٥٩٠).

وقد ورد ذكر هذه المراتب الأربع في كتب السلف على النحو التالي:

المرتبة الأولى:

العلم: وهي أن يؤمن الإنسان بأن الله بكل شيء عليم، يعلم ما كان، وما يكون قبل أن يكون، ويعلم مالم يكن لو كان كيف يكون.

المرتبة الثانية:

الكتابة: وهي الإيهان بأن الله كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل أن يخلق السهاوات والأرض بخمسين ألف سنة.

المرتبة الثالثة:

المشيئة: وهي الإيهان بأنه ما وجد من موجود إلا بمشيئة الله تعالى، وما عدم من معلوم إلا بمشيئته تعالى.

المرتبة الرابعة:

الخلق: وهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء ؛ فما من موجود في السماوات والأرض إلا الله خالقه، حتى الموت خلقه الله وإن كان هو عدم الحياة (١).

والحاصل: أن الشِيْخ فَهَيَل عَلَقَ قد وافق السلف في ذكر مراتب القدر، ووجوب الإيمان ما جميعاً.

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، تحقيق: محمد بدر الدين الحلبي، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨هـ، ص(٢٩).



## مسألة أفعال العباد

## وفيــه ثلاثــة مطالـــب : -

۵ المطلب الأول: رأي الشيخ في أفعال العباد.

۞ المطلب الثاني: موقف الشيخ من القدرية.

۞ المحلب الثالث: موقف الشيخ من الجبرية.

\* \* \* \* \* \*

## المطلب الأول: رأي الشِيخ فَصَلِ عَالِثَ في أفعال العباد

هذه المسألة من أهم المسائل العقدية التي تناولها العلماء بالاهتمام والعناية البالغة بما يناسب مكانتها، فقد ضل فيها القدرية بالتفريط؛ حيث زعموا أن العبد يخلق عمل نفسه استقلالاً من غير تأثير لقدرة الله فيه، وأما الجبرية فضلوا بالإفراط؛ حيث زعموا أن العبد لا عمل له أصلاً حتى يؤاخذ عليه، وأما أهل السنة والجماعة فقد هداهم الله إلى القول الحق بإذنه، فأثبتوا أن الله خالق كل شيء فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته، وأثبتوا للعبد أفعالاً اختيارية يفعلها بالقدرة والإرادة اللتين خلقهما الله فيه فيثاب على فعله ويعاقب(١).

وهذا الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة قد وافق فيه الشِّينيّ فَيُمَلِّلُ عَمَّالِتُهُ شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قرر عَلَّلَتُهُ هذا الأصل وذكر الفرق التي ضلت فيه، حيث قال: «والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم.

والعبد هو: المؤمن، والكافر، والبر، والفاجر، والمصلي، والصائم.

وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (٢) .

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سهاهم النبي الله محوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، يخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها » (٢٠).

ووافق الشِّيْخَ فَصَلِلْ عَلَيْكَ أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية عند وصفه للفرقة الناجية الذين هم أهل السنة والجماعة، فقال عَلَيْكَ : « وهم وسط في باب أفعال العباد بين الجبرية

<sup>(</sup>١) انظر: القول المفيد، ابن عثيمين، (٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير: آية (٢٨-٢٩).

<sup>(</sup>٣) التعليقات السنية، ص (١١٦). مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٣/ ١٥٠).

والقدرية وغيرهم » (١).

وبهذا يظهر لنا أن النبي في مَسَالة أفعال العباد؛ قد قرر منهج أهل السنة والجماعة أحسن تقرير، فهم الطائفة الوسط، الذين جمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة؛ فآمنوا بقضاء الله وقدره، وبأن للعبد اختياراً وقدرة، فأفعال العباد هي من الله خلقاً وإيجاداً وتقديراً، وهي من العبد فعلاً وكسباً، فالله هو الخالق لأفعالهم وهم الفاعلون لها (٢).

وأما فيها يتعلق بالاستطاعة، فقد ذكر الفي المخطفة للاستطاعة نوعين، النوع الأول قبل الفعل وهو سلامة الجوارح حيث قال الخطفة في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٢): «قال ابن كثير: أي جعلنا له سمعاً وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية » (١).

والنوع الثاني من الاستطاعة مع الفعل، وهو ما يجب به وجود الفعل، يقول النيئين والنوع الثاني من الاستطاعة مع الفعل، وهو ما يجب به وجود الفعل، يقول النيئين في تفسير قول تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴾ (٥): «قال قتادة: إن كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوة إلا بالله » (١).

ولا شك أن هذا الموقف الذي اختاره النفياج فَيْصَالَ عَظَلْكُ فيها يتعلق بالاستطاعة هـو تأييد ودفاع منه عَظَلْكُ لعقيدة السلف.

<sup>(</sup>١) التعليقات السنية، ص (١٠٦). مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٣/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الطحاوية، ابن أبي العز، (٤٣٧). القول المفيد، ابن عثيمين، ص(٢٠١). شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، محمد بن صالح العثيمين، دار الوطن، الرياض، ١٤١هـ، ص(٩٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان: آية (٢).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٤/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الإنشقاق: آية (٦).

<sup>(</sup>٦) توفيق الرحمن، (٤٦٠/٤).

يقول الطحاوي عَلَاقَتُه: « والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الالات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (١) » (٢).

70001

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، ص(٤٣٢).

### الطلب الثاني: موقف الشِيْخ فَضَلِ من القدرية

بين الشِنْخِ فَيْصَلِلْ عَالَمُهُ معتقد القدرية في أفعال العباد حيث قال في معرض كلامه عن التباين بين الفرق نقلاً عن ابن حجر في فتح الباري: « ونظير هذا التباين قول الجهمية أن العبد لا قدرة له أصلاً، وقول القدرية أنه يخلق فعل نفسه » (١).

وقد ذكر الشِيْخ فَصَلُ على حديث مسلم عن يحي بن يعمر (٢) الذي جاء فيه ذكر نشأة بدعة القدرية في الإسلام فقال: «كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبدالجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري (٢) حاجّين، أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي شفسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فَوُفِق لنا عبدالله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلى، فقلت: أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن، ويتقفّرون العلم، يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء، وأنهم مني برآء، والذي يحلف به عبدالله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه، حتى يؤمن بالقدر » (٤).

<sup>(</sup>١) التعليقات السنية، ص(١٠٧).

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن يعمر العداون، أبو سليمان البصري، نزيل مرو وقاضيها أيام قتيبة بن مسلم، وهو ثقة مقريء، قيل: أنه أول من نقط المصحف، وكان ذا لسان وفصاحة أخذ ذلك عن أبي الأسود، توفي قبل التسعين.

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (٤/ ٤٤١). تهذيب الكمال، المزي، (٣٢/ ٥٣)، تقريب التهذيب، ابن حجر، (١/ ٥٩٨).

 <sup>(</sup>٣) هو حميد بن عبدالرحمن الحميري البصري، ثقة، له أحاديث، قال عنه ابن سيرين: هو أفقه أهل البصرة،
 وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان فقيها عالماً.

انظر: الثقات، ابن حبان، (٤/ ١٤٧). الكاشف، الذهبي، (١/ ٣٥٣). تقريب التهذيب، ابن حجر، (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) القصد السديد، ص (٢٢٨-٢٢٩).

فالذي تولى كبر هذه البدعة هو معبدالجهني (١)، ثم سلك مسلكه غيلان الدمشقي (٢)، الذي سال في القدر سيل الماء، حتى أمر هشام بن عبدالملك الخليفة الأموي بقطع يديه ورجليه وقتله وصلبه وذلك في سنة (١٠٦هـ) (٢).

ولما جاءت المعتزلة دخلوا في التفاصيل، وقالوا بأن العبد يخلق أفعاله الاختيارية، وأنه ليس لله رائل في إكسابها ولا في أعمالها صنع وتقدير، كما صرح بذلك عبدالجبار المعتزلي في إكسابها ولا في أعمالها صنع وتقدير، كما صرح بذلك عبدالجبار المعتزلي أنه بقوله:

« إن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، و أن الله جل وعز أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه » (°).

- (۱) هو المبتدع القدري معبد بن عبدالله بن على الجهني البصري، أول من قال بالقدر، وكان محن سمع الحديث عن ابن عباس وعمران بن حصين وانتقل إلى المدينة وتنثر مذهبه فيها، وكان قد تلقاه من رجل نصراني يسمى سوسن، وأخذ عن معبد غيلان الدمشقي، قتله عبدالملك بن مروان وصلبه سنة (۸۰هـ). انظر: الكامل، ابن الأثير، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، ۲۰۶۱هـ (۶/ ۷۵). البداية والنهاية، ابن كثير، (۹/ ۳۶).
- (٢) هو غيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان، من البلغاء الذين أضلوا الناس، ثاني من تكلم في القدر، وإليه تنسب فرقة الغيلانية من القدرية، أفتى الإمام الأوزاعي بقتله، فصلب على باب كيسان بدمشق بعد سنة (١٠٥هـ).
  - انظر: البداية والنهاية، ابن كثير، (٩/ ٣٤-٣٥).
- (٣) انظر: تاريخ الجهمية والمعتزلة، جمال الدين القاسمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ، ض (٥٦).
- (٤) هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني السد أبادي، أبو الحسين، قاضي، أصولي، كان شيخ المعتزلة في عصره، وهم يلقبونه قاضي القضاة، ولا يطلقون هذا اللقب على غيره، ولي القضاء بالري ومات بها سنة (١١٥هـ)، وله تصانيف كثيرة. انظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، (١١/١١). سير أعلام النبلاء، الذهبي، (١١/ ٢٤٤). الأعلام، الزركلي، (٣/ ٢٧٣).
  - (٥) شرح الأصول الخمسة، القاضي عبدالجبار، مكتبة وهبة، الطبعة الثانية، ص (٢٢٣).

وقدرد الشِّينيخ فَضَلِ ﴿ عَلَيْكَ عَلَى القدرية من وجوه:

الأول: أنه استدل بطلق بمجموعة من الأدلة التي تدل على أن أفعال العباد مخلوقة ومقدرة لله تعالى، ومن هذه الأدلة التي ذكرها، كها جاء في صحيح مسلم: «عن عبدالله بن عمرو عن النبي على قال: (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السهاوات والأرض بخمسين ألف سنة) (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم موسى التَكْيُكُلِّ، (ح/٢٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن الكريم عن رسول الله ﷺ باب ومن سورة، (ح/ ٣٣١٩). وأحمد، (٥/ ٣١٧). والطبراني في الكبير، (١١/ ٤٣٣). وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح الجامع، (ح/ ١٣٣)، (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الليل: آية (٥-١٠).

 <sup>(</sup>٤) سورة الحديد: آية (٢٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد: آية (٣٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب موعظة المحدث عند القبر، (ح/ ١٢٩٦). ومسلم، كتــاب القــدر، باب كيفية الخلق الآدمي، (ح/ ٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٧) محاسن الدين، ص(٢٥-٢٦).

وهذه النصوص السابقة التي ذكرها الشِيخ فَضَلَ المَّالَةُ تدل دلالة واضحة على أن الله هو الخالق لأفعال العباد، وأن العبد له اختيار ومشيئة في فعله بعدما أعطاه الله العقل ليميز به الصحيح من السقيم، ثم يختار منها ما يشاء ليحاسب عليه يوم الحساب.

وهذه الأدلة أيضاً فيها الرد والحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم.

الثاني: استدل بحديث الرسول ﷺ: (لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون: لا قدر، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم) (١).

ووجه دلالة هذا الحديث الذي ذكره النفيئين المرد على القدرية هو: إثبات استقلال العبد بعمله مع كونه مملوكاً لله تعالى يقتضي إثبات شيء في ملك الله لا يريده الله، وهذا فيه شرك بالله، وشابهوا في قولهم هذا المجوسية القائلين بالأصلين، وهما النور والظلمة، فأثبتوا خالقين وكذلك القدرية (٢).

الثالث: يقول الشِّليَّ فَيْمَالَ عَالَقَهُ في دحض بدعة القدرية: «قال بعض السلف: ناظروهم -أي القدرية- بالعلم، فإن أقروا به خُصموا، وإن جحدوه كفروا » (٣)(١).

فالشِينَ خَرِ الله عالم بها سيقع من أن نود عليهم بأن نقول لهم: هل تقرون بأن الله عالم بها سيقع من أفعال العباد؟ فسيقول غير الغلاة منهم: نعم، نقر بذلك، فنقول: هل وقع فعلهم على وفق علم الله أو على خلافه؟ فإن قالوا: على وفقه؛ قلنا: إذن قد أراده، وإن قالوا: على خلافه؛ فقد أنكروا علمه.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد، (٥/ ٨٦). وأبو داود، كتاب السنة، باب في القدر، (ح/ ٢٩٢). وابن ماجه في بـاب في القدر، (ح/ ٩٢). والحاكم، (١/ ١٥٩)، وصححه. قال شعيب الأرناؤوط: إسـناده ضـعيف. وحسنه الألباني في صحيح الجامع، (ح/ ١٦٣)، (١/ ٩١٧).

الطبعة الثانية، ١٤١٦هـ، ص(١٣٩).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز، (٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) القصد السديد، ص (٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر أخرجه الدارمي عن عمر بن عبدالعزيز. انظر: الرد على الجهمية، عثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق: بدر بن عبدالله البدر، دار ابن الأثير، الكويت،

### المطلب الثالث: موقف الشِّنْخ فَضَلَّ من الجبرية.

لقد رد الشِينَ على هذه الفرفة الضالة في مواطن عديدة من تفسيره، فقد بين عظالته في تفسيره لآيات من القرآن أثبتت أن للعبد إرادة وقدرة، وأضافت عمله إليه وأنه سيجازى عليه إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، ثم ذكر على الحبرية، وإن لم يصرح بذلك في بعضها.

وقال على أيضاً في إثبات القدرة والإرادة للإنسان وهذا يعني أن له أفعالاً اختيارية، وهو رد على الجبرية، يقول على ق تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَهُو رد على الجبرية، يقول على في تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبِرِ ﴿ وَاللَّهُ مِن الإنسان له قوتان: قوة العلم وقوة العمل، وله حالتان: حالة يأتمر فيها بأمر غيره، وحالة يأمر فيها غيره، استثنى الله من كمل قوته العلمية بالإيهان، وقوته العملية بالعمل الصالح، وانقاد لأمر غيره بذلك، وأمر غيره به، من الإنسان الذي هو في خسر، فإن العبد له حالتان: حالة كهال في نفسه، وحالة تكميل لغيره، وكهاله وتكميله موقوف على أمرين: علم بالحق، وصبر عليه، وحالة تكميل لغيره، وكهاله وتكميله موقوف على أمرين: علم بالحق، وصبر عليه، فتضمنت الآية جميع مراتب الكهال الإنساني من العلم النافع، والعمل الصالح، والإحسان فتضمنت الآية جميع مراتب الكهال الإنساني من العلم النافع، والعمل الصالح، والإحسان فتضمنت بذلك، وإلى أخيه به، وانقياده، وقبوله لمن يأمره بذلك »(٤).

والكلام الذي أورده النِّيئيِّخ عَظْنَهُ يثبت أن للإنسان قدرة وإرادة تمكنه من الوصول

<sup>(</sup>١) سورة الشمس: آية (٩-١٠).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٤/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) سورة العصر: آية (٣).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٤/ ٥٢٧).

إلى الكمال الإنساني إن شاء وليس مجبراً على الوصول إليها .

وقال النفرين المنفر عند شرحه لحديث الرسول الله الناس يعدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها »(١) قال: «أي: كل إنسان يسعى فمنهم من يبيع نفسه لله بطاعته فيعتقها من النار، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى فيهلكها »(١).

وهنا أوضح الشِيْخ فَيْكِلْ عَلَيْكُ أَن للعبد مشيئة في اختياره للخير والـ شر، والاقتـ دار حاصل بها وهبه الله تعالى له من القـوى وهـي: العقـل وسلامة الآلات، وجعـل سبحانه دواعى الخير أكثر من دواعى الشر وبين له الطريقين كها قال تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيِّنِ ﴾ .

يقول النيْرِينِ المُنْ الله في تفسير هذه الآية: «أي بينا له طريق الخير وطريق الشر »(٣).

وهو بعد ذلك يسلك أيها شاء بمحض اختياره، فمن سلك طريق الخير استحق الثواب، ومن سلك طريق الشر استحق العقاب.

وعلى هذا فالشيخ على قد أبطل مذهب الجبرية بالكتاب والسنة والعقل، ودلالة العقل على بطلانه؛ في أنه لو كان العبد مجبراً على عمله؛ لكانت عقوبة العاصي ظلماً ومثوبة الطائع عبثاً، والله تعالى منزه عن هذا وهذا، ولو كان العبد مجبراً على عمله لم تقم الحجة بإرسال الرسل، -وسيأتي بيان ذلك في حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي-.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، (ح/٢٢٣).

<sup>(</sup>۲) تطریز ریاض الصالحین، ص(۳۷).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٤/ ٤٠٥).



## حكم الاحتجاج بالقدر

## وفيــه مطلبـــان : –

ت المطلب الأول: الاحتجاج بالقدر في فعل المعاصي.

۞ المحلب الثاني: الاحتجاج بالقدر على المصائب.

\* \* \* \* \* \*

## المطلب الأول: الاحتجاج بالقدر في فعل المعاصي

الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية قديم، قدم بدء الخليقة، وأول من قال به إبليس، فإنه بعد أن رفض أمر الله له بالسجود لآدم الطيلا واستحق غضب الله عليه بلعنه وطرده من رحته وإخراجه من الجنة، لم يندم، ولم يتب، ولم يرجع على نفسه باللائمة، بل زاد عصياناً وتمرداً؛ بإضافة غوايته إلى الله فقال: ﴿ قَالَ رَبِّ مِنَا أَغُويَتَنِي لَا تُربِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلا غُويتَهُمْ أَمُّمِينَ ﴾ (()، وهكذا تلقى كثير من البشر هذه الحجة الباطلة عن إبليس فغرقوا في الضلال ووقعوا في المعاصي والآثام ثم احتجوا على ذلك بالحجة الإبليسية وقالوا: هذا شيء قدره الله علينا فحملوا مسؤولية خطاياهم على ربهم، وهو الذي نهاهم عن تلك المعاصي، وقد أخبر الله عن أمثال هؤلاء فقال: ﴿ سَيَقُولُ اللّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَ مَا أَشْرَكُنَا وَلَ مَا الله مقالتهم ووصفها بأنها محض التخرص والقول على الله بلا علم، فقال: ﴿ حَدَيْ ذَاقُوا بَأَسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا أَنِ نَتَبِعُونَ إِلّا الظّنَ وَإِن أَنتُد

يقول الشِيْخِ فَضَالُ المَمْلَكَ في تفسير الله هذه الآية: « قال الربيع بن أنس: لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده، وقال: ﴿ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون »(1).

والحاصل أن الشِيْخ فَضَلَ عَلَيْه قد أوضح لنا أن المطلوب من الناس هو تنفيذ أوامر الله واجتناب نهيه لأنه تعالى قد أقام الحجة عليهم، وليس المطلوب منهم أن يبحثوا عن غيب الله المستور ليكيفوا أنفسهم على حسبه.

سورة الحجر: آية (٣٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: آية (١٤٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: آية (١٤٨ - ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٢/ ١٨٧).

وهذا المنهج الذي اتخذه الشِيخ فَصَلَ عَلَيْ في الرد عليهم، استند فيه للأسلوب القرآني الذي جاء ليصحح للناس منهجهم في الفكر والنظر، كما ذكر ذلك الأستاذ سيد قطب عَلَيْهُ في ظلال آية الأنعام السابقة، فقال: « واللمسة الثانية: كانت بتصحيح منهج الفكر والنظر، إن الله أمرهم بأوامر ونهاهم عن محظورات، وهذا ما يملكون أن يعلموه علماً مستيقناً، فأما مشئية الله فهي غيب لا وسيلة لهم إليه، فكيف يعلمونه؟ إذا لم يعلموه يقيناً فكيف يحيلون عليه؟ إن لله أوامر ونواه معلومة علماً قطعياً، فلهاذا يتركون هذه المعلومات القطعية وراء الحدس والخوض في واد لا يعلمونه؟ هذا المعلومات القطعية وراء الحدس والخوض في واد لا يعلمونه؟ هذا الله المعلومات القطعية وراء الحدس والخوض في واد لا يعلمونه؟ هذا المعلومات القطعية وراء الحدس والخوض في واد لا يعلمونه؟ هذا الله المعلومات القطعية وراء الحدس والخوض في واد لا يعلمونه؟ هذا المعلومات القطعية وراء الحدس والخوض في واد لا يعلمونه؟ هذا الله المعلومات القطعية وراء الحدس والخوض في واد لا يعلمونه؟ هذا المعلومات القطعية وراء الحدس والخوض في واد لا يعلمونه والمنه المهادة والمها المعلومة والمها والخوض في واد لا يعلمونه والمها و المها والمها والم

والاحتجاج بالقدر على المعاصي يلزم منه لوازم باطلة، فإذا كان القدر حجة للعبد، فهو حجة لجميع الناس، فيلزم منه أن لا ينكر على من ظلمه، ولا من شتمه أو أخد ماله، وهذا خلاف الواقع فالمرء يطالب بحقه ويطلب تطبيق العقوبة، ويلزم منه أيضاً أن يكون إبليس وفرعون وكل من أهلكه الله بذنوبه معذوراً، وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل، ويلزم منه أيضاً؛ أن لا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله، ولا بين المؤمنين والكفار، ولا أهل الجنة وأهل النار، فعلم بذلك أن القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على معاصي الله، ومن أصر على هذا الاعتقاد كان أكفر من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي، والوعد والوعيد، ولكنهم حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض، وكفر ببعض وكفروا ببعض، وكفر ببعض، وكفر ببعض وكفر ببعض، وكفر ببعض، وكفر ببعض،

ويرد على المحتجين بالقدر في ترك العمل وفعل المعاصي بحديث الرسول ﷺ الذي قال فيه: (ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، فقالوا: يا

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، الطبعة السابعة عشر، ١٤١٢هـ، (٨/ ١٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: القضاء والقدر، شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية، اعتنى به: د. أحمد السايح، د. السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٨هـ، ص (٢١١-٢١).

رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له) (١).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب فسنيسره للعسرى، (ح/٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الليل: آية (٥-١٠).

<sup>(</sup>٣) تطريز رياض الصالحين، ص(٥٥٥). انظر: القصد السديد، ص(٢٣٠)، محاسن الدين، ص(٢٥-٢٦). توفيق الرحمن، (٤/ ٤٩٧).

### المطلب الثاني: الاحتجاج بالقدر على المصائب

الاحتجاج بالقدر على المصيبة جائز، وما قُدر على الإنسان من المصائب يجب الاستسلام له والرضا به وذلك من الرضا بالربوبية، لأن الله تعالى إذا قدر على الإنسان شراً، فإنها هو شر بالنسبة للإنسان نفسه بسبب جهله وذنوبه، وأما بالنسبة إلى الله عز وجل فإن ذلك خير محض لأنه جار على مقتضى حكمته وعدله، وهذا هو الذي تؤيده الأدلة.

يقول الشِّنْخ فَضَلِنْ عَلَّكَ في تفسير قول ه تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيِّ مَا قُتِلْنَا هَ مَالَّا قُلُلُ اللهُ عَلَيْمِ مَا لَهُ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ \* ﴾ (١): «أي: هـذا أمـر قدره الله عز وجل لا محيد عنه »(١).

وقال على ما ينفعك، وقال على معنى حديث الرسول على حينها قال: (احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان) (٢) يقول على الله ولا تعجزن)، أي: افعل الأسباب وتوكل على الله (وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله) أي: هذاقدر الله "(1).

وقال على المعلقة في شرحه لحديث الرسول الله الإذا أراد الله بعبده خيراً عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يُوافي به يوم القيامة) (٥)، قال: « في هذا الحديث: الحث على الصبر على ما تجري به الأقدار، وأنه خير للناس في الحال والمال،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية (١٥٤).

<sup>(</sup>٢) القصد السديد، ص(٢٢١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجر والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله،
 (ح/ ٢٦٦٤) .

<sup>(</sup>٤) القصد السديد، ص(٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، (ح/ ٢٣٩٦). والحاكم في المستدرك، (١/ ٣٠٨). وابن حبان، (١/ ٢٧٨). وصححه الألباني في صحيح الجامع، (ح/ ٣٠٨)، (١/ ١١٨).

فمن صبر فاز، ومن سخط فاته الأجر وثبت عليه الوزر، ومضى فيه القدر »(١).

وقال بينا أيضاً عند شرحه لحديث الرسول يد: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط) (أنه قال: « من سخط على قضاء الله و تدبيره، فله السخط من الله وكفى بذلك عقوبة، فالصبر على المصيبة واجب، والتسخط حرام، والرضا مستحب، قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة؛ لما يرى من إنعام الله عليه بها (أن).

\_\_\_\_\_

تطریز ریاض الصالحین، ص(٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، (ح٢٣٩٦). وابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، (٣٠١). وقال الترمذي: حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح الجامع، (ح/٢١١٠)، (١/٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) القصد السديد، ص(١٦٩).



الهدايـــــة

\* \* \* \* \* \*

#### المبحث السادس: الهداية

#### الهداية نوعان:

-هداية دلالة على الحق وإرشاد، وهي لجميع الخلق، وهي التي يقدر عليها الرسل وأتباعهم، قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (١).

-وهداية توفيق وتثبيت من الله لعباده المتقين، وهي التي لا يقدر عليها إلا الله، قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ﴾ (٢)(٢).

وقد أوضح الشِيْخ فَيْصَل عَنْالله نوعي الهداية، فقال عَنْالله: « والهداية نوعان: مجملة ومفصلة، فالمجملة: هي الهداية للإسلام والإيان، والمفصلة: هي الهداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيهان والإسلام، وإعانته على فعل ذلك، ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴾ (1) » (٥).

ثم بين النئيئي المناية المجملة، معناها: إبانة طريق الحق، وإيضاح المحجة سواء سلكها المبين له أم لا، يقول المناته في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾ ("): «أي: بيناه له ووضحناه وبصرناه به، كقوله جل وعلا: ﴿وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ ﴾ (")، وكقوله محلى: ﴿وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾ (")، أي: بيننا له طريق الخير

سورة الرعد: آية (٧).

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: آية (٥٦).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الجامع لأجكام القرآن، محمد بن أحمد بكر القرطبي، دار الكتب العلمية، بـيروت، الطبعـة الأولى،
 ١١٢ ١٨ هـ، (١/ ١١٢ - ١١٣).

 <sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة: آية (٦).

<sup>(</sup>٥) محاسن الدين، ص (٧٥).

<sup>(</sup>٦) سورة الإنسان: آية (٣).

<sup>(</sup>٧) سورة فصلت: آية (١٧).

<sup>(</sup>٨) سورة البلد: آية (١٠).

وطريق الشر » (١).

وقال على الله أيضاً في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾ (٢): «عن قتادة قوله: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾ يقول: على الله البيان؛ بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته » (٣).

ثم وضح الشِيْخ فَضَلُ ﷺ أن الهداية المفصلة هي خاصة بالمؤمنين دون غيرهم فقال: « وقوله تعالى: ﴿ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٤) أي: رشد وبيان لأهل التقوى خاصة » (٥).

وأكد وأكد وألم على هذا المعنى عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ آهَدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ (١)، حيث قال: «قال ابن كثير: الهداية هاهنا: الإرشاد والتوفيق، وقال البغوي: وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية، بمعنى التثبيت، وبمعنى طلب مزيد الهداية، لأن الألطاف والهدايات من الله لا تتناهى » (٧).

وقد نبه الشِّلخ بَفَيل بَعَالَكُ إِلَى أمر مهم في هذا الباب ألا وهو:

أن التوفيق الخاص في الهداية هو ملك لله يمن به على من يشاء من عباده؛ فقال على المخالفة عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ (٨): ﴿ أَي: ليس إليك ذلك، وإنها عليك البلاغ، ولكن الله يهدي من يشاء هدايته، وهو أعلم بالمهتدين، فهداية التوفيق بيد الله تعالى وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِىَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٩) فإنها هداية

<sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (٤/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الليل: آية (١٢).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن (٤٩٨/٤).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية (٢).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة: آية (٦).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٨) سورة القصص: آية (٥٦).

<sup>(</sup>٩) سورة الشورى: آية (٥٢).

الدلالة والبيان » (١).

وقال على أيضاً عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَامِينَ ﴿ إِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ (\*): «قال مجاهد: يتبع الحق، ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلّآ أَن يَشَآءَ اللّهُ رَبُ الْعَلَمِينَ ﴾ (\*) قال البغوي: أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه، وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله، وفيه إعلام أن أحداً لا يعمل خيراً إلا بتوفيق الله، ولا ضراً إلا بخذلانه » (\*).

<sup>(</sup>١) القصد السديد، ص (٩٤).

<sup>(</sup>۲) سورة التكوير: آية (۲۷-۲۸).

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير: آية (٢٩).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الفاتحة: آية (٦).

<sup>(</sup>٦) سورة القصص: آية (٥٦).

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى: آية (٥٢).

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة: آية (١١٥).

هدى البيان الذي تقوم به حجته عليهم، ومنعهم الهداية الموجبة للاهتداء التي لا يضل من هداه بها، فذلك عدله فيهم، وهذا حكمته؛ فأعطاهم ما تقوم به الحجة عليهم، ومنعهم ما ليسوا له بأهل ولا يليق بهم المداه الم

والنتيجة:

أن الشِيْخ فَيْضَال عَظْلَقَهُ قد أقر مذهب السلف في القضاء والقدر، كما يلى:

١ - أن معنى الإيمان بالقضاء والقدر: هو التصديق الجازم بأن كل ما يقع من خير أو . شر فهو بقضاء الله وقدره .

٢-أن أفعال العباد منسوبة إلى الله خلقاً وإيجاداً وإلى العباد فعلاً وكسباً .

٣-أن الاستطاعة نوعين: نوعاً قبل الفعل ونوعاً مع الفعل.

٣- أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب دون المعائب.

٤ - أن الهداية نوعين: هداية إرشاد وبيان، وهداية توفيق.



<sup>(</sup>١) شفاء العليل، ابن القيم، ص(٥٣). وانظر: بدائع الفوائد، ابن القيم، (٢/ ٣٥).



# جمود الشيخ فيصل في الدعوة إلى الله

## وفيه ثلاثة فصــول: -

- الفصل الأول: موقف الشيخ من البدع والأهواء .
  - الفصل الثاني: جهود الشيخ في توضيح الإمامة .
  - الفصل الثالث: النشاط الدعوي للشيخ فيصل.





## موقف الشيخ من البدع والأهواء

## وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: -

٥ المبحث الأول: البدعة حقيقتها وأقسامها.

المبحث الثاني: موقف الشيخ فيصل في التحذير من البدع والأهواء .

۞ المبحث الثالث: أمثلة لبعض البدع التي تحدث عنها الشيخ.

\* \* \* \* \* \*

#### نهيسد: ٥

شريعة الإسلام أكمل الشرائع، وكمالها يقتضي عدم الحاجة إلى الزيادة فيها، فيكون التقيد بها جاء فيها هو كمال التقرب إلى الله، ودليل على الرضا والقناعة بتمامه وكماله.

وفي حول هذا المعنى يقول الشِّلْخ فَيْمَلِنْ عَلَقَ في تفسير قول الله تعالى: ﴿ ٱلْمَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ۚ ﴾ (١):

« وعن ابن عباس قوله: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ وهو الإسلام، قال أخبر الله نبيه على وعن ابن عباس قوله: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ وهو الإسلام، قال أخبر الله عن ذكره الله عنه الله عن فلا ينقصه أبداً ، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبداً » (٢٠).

وكمال الشرع يشمل كل جانب، فقد شمل جانب تقرير الأحكام والعبادات والمعاملات وغيرها من الشرائع، وكذلك في جانب حماية هذا الدين، والدفاع عنه وبيان ما يضاده ويخالفه (٢)، فقد جاء الشرع في باب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك بأكثر مما سبقه من الشرائع؛ ولذا فإنا نجد علماء السنة قد اجتهدوا في بيان البدع والأهواء والتحذير منها، وصنفوا فيها المصنفات (٤).

وقد كان للشيخ فيصل على الله موقفاً من البدع وأهلها ظهر لنا في ثنايا مؤلفاته، فقد

سورة المائدة: آية (٣).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمات في الأهواء والفرق والبدع، د. ناصر بن عبدالكريم العقل، دار الوطن، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ، ص(٧).

<sup>(</sup>٤) صنفت كتب كثيرة قديماً وحديثاً في بيان البدع والرد عليها، منها: « البدع والنهي عنها » لابن وضاح، و «الحوادث والبدع » للطرطوشي، و « الاعتصام » للشاطبي، و « الباعث على إنكار البدع والحوادث » لأبي شامة، و « منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع » للشيخ سليمان بن سمان، و «الإبداع في مضار الابتداع » للشيخ على محفوظ.

عرّف على البدعة، وظهورها وذكر أقسامها، ثم حذر من الوقوع فيها أشد التحذير، وأخيراً؛ ذكر على الذج من البدع الموجودة في عصره وحذر منها.

ولبيان ذلك كان هذا الفصل بمباحثه وهي كالآتي..





## البدعة حقيقتها وأقسامها

## وفيه ثلاثه مطالب : -

٥ المطلب الأول: تعريف البدعة .

ت المطلب الثاني: بداية ظهور البدعة .

ن المطلب الثالث: أقسام البدعة .

\* \* \* \* \* \*

#### المبحث الأول: البدعة وحقيقتها وأقسامها

البدعة هي مضادة للشريعة ومتهمة لها، حيث إن المبتدع ينصب نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي بها حُدَّ له، ولسان حاله يتهم الرسول به بالخيانة في أداء الأمانة، بكونه يحدث من العبادات والاعتقادات والأعهال ما يعتقد أنه قربه إلى الله تعالى.

ومن هذا الباب، فإنه يخشى على المبتدع من الكفر أو الشرك، لمعارضته قول الرسول على المبتدع من الكفر أو غيره مما يوافق هواه.

ولهذا؛ فإنه يستحسن بنا أن نقف على ما ذكره علماء السنة من السلف والخلف ومنهم: الشِّينُخ بَفَيَلِ عَلَيْكُ في بيان حقيقة البدعة وأقسامها من خلال المطالب التالية ..



#### الطلب الأول: تعريف البدعة

البدعة في اللغة: مصدر بدع يبدع، وأبدع الشيء اخترعه لا على مثال (١٠). ومن ذلك تسمية الله: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَ اتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ (٢٠).

يقول الشيخ فيصل على في تفسير الآية: «أي: مبدعها ومنشئها من غير مثال سابق » (٣).

وظهور الشيء في أوله يقال له: بدع (أ)؛ ولذا نفى الرسول محمد الله أن يكون هو أول من جاء بالوحي والرسالة من عند الله حيث أمره سبحانه أن يقول:

<sup>(</sup>۱) انظر: القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ص(۱/ ۲۰۹). العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، من منشورات الأعلمي للمطبوعات، بميروت، الطبعة الأولى، مهدي المخزومي، (۲/ ۵۶).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية (١١٧).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب، ابن منظور، (٨/٦).

﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدُعًا مِّنَ ٱلرُّسُٰلِ ﴾ (١).

يقول النفِياخ فَضَال عَلَقَه في تفسير هذه الآية: «أي: لست بأوّل مرسل، قبلي كثير من الأنبياء، فكيف تنكرون نبوت؟ » (٢).

وعليه: فيكون مدار المعنى اللغوي للبدعة على الإحداث وابتداء الشيء على غير مثال سابق، وهذا المعنى قريب من المعنى الشرعي للبدعة -كما سيأتي-.

#### البدعة في الشرع:

عرف النِّه الله الله المعلقة البدعة، فقال: « المراد بالبدعة: ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة » (٣).

وهذا التعريف الذي عرفه الشيخ اللله شامل للعبادات والعادات.

وقد أشار إلى هذا التعريف الإمام الشاطبي (١٠) وقد أشار إلى هذا التعريف الإمام الشاطبي (١٠) وقد أشار إلى هذا التعريف الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية » (٥).

والحاصل: أن البدعة هي إحداث فعل أو طريقة أو سلوك في الدين لم يكن عليها النبي النبي اللغامي اللغامي والشرعي والشرعي والمدعة.



- (١) سورة الأحقاف: آية (٩).
- (٢) تو فيق الرحمن، (٤/ ٧٥).
- (٣) محاسن الدين، ص(٨٨).
- ٤) هو إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، أصولي فقيه لغوي محدث مفسر، من أثمة المالكية اشتهر بالورع والصلاح والزهد واتباع السنة ومجانبة البدعة وأهلها، توفي سنة (٩٩٠هـ).
   انظر: الأعلام، الزركلي، (١/ ٧٥).
- (٥) الاعتصام، الإمام أبي إسحاق الشاطبي، تحقيق: محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، سنة ١٤٠٣هـ، (٥) (٢/ ٣٧).

## الطلب الثاني: بداية ظهور البدع

لم يكن ظهور البدع في دين الإسلام على شكل طفرة في زمن واحد، وبشكل مفاجئ، وإنها كان ذلك في أزمنة مختلفة متباعدة، وجيئات وكيفيات متنوعة.

وكلما ظهرت شمس النبوة في مكان أو زمان، اختفت حنادس<sup>(۱)</sup> البدع، وكلما حجبت أنوار الرسالة، بدت دياجير ظلام الهوى والابتداع.

فقد جاء في الصحيحين عن عمران بن الحصين (") عن عن النبي الله قال: (خيركم قرني، ثم الذين يلونهم قال عمران: في أدري قال النبي الخيركم قرني، ثم الذين يلونهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن) (").

يقول الشيخ فيصل علق معلقاً على هذا الحديث: « القرن: أهل زمان واحد متقارب، وقرنه على هم أصحابه، ثم قرن التابعين، ثم أتباع التابعين، ثم فشت البدع، وامتحن أهل العلم، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وكثرت شهادة الزور، والخيانة واتباع الشهوات، ولا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه » (1).

وفيها سبق يظهر لنا أن الشيخ على قد بين أن من أسباب انتشار البدع في بلاد المسلمين، هو تباعد زمنهم عن زمن النبوة، وتربص أعداء المسلمين بهم، بمحاربة العلماء

<sup>(</sup>١) الحندس: الظلمة، وفي الصحاح: الليل الشديد الظلمة. انظر: لسان العرب، ابن منظور، (٦/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) هو عمران بن الحصين الخزاعي ويكنى بأبي نجيد له صحبة، وغزا مع رسول الله ﷺ عدة غزوات، سكن البصرة ومات بها سنة (٥٦هـ) في خلافة معاوية.

انظر: الثقات، ابن حبان، (٣/ ٢٨٧-٢٨٨). الطبقات الكبرى، ابن سعد، (٧/٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، (ح/ ٢٥٠٨). ومسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب فيضل الصحابة ثم اللذين يلونهم ثم اللذين يلونهم (ح/ ٢٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) تطريز رياض الصالحين، ص (٣٤٠).

لقطع اتصال الناس بالعلم الشرعي، ومزجوا لهم العلم الشرعي بالفلسفة، وسلطوا الأضواء على الفلاسفة ومؤلفاتهم التي طفحت بالإلحاد والفساد (١)، فنسبوا إليهم التقدم والنهضة في العلوم التجريبية وغيرها، متناسين ما قدمه على المسلمين في إثراء العلوم التجريبية دون الإنجراف وراء الفلسفات الهدامة.

وكان من أوائل البدع ظهوراً بدعة القدرية، فقد ظهر الكلام في القدر في حياة النبي الله فغضب النبي عليه الصلاة والسلام على الذين تكلموا في القدر حينها خرج عليهم ونهاهم عن ذلك.

ثم حذر النبي ﷺ أصحابه وأمته من القدرية وآرائهم وأمر بهجرهم وسماهم مجوس هذه الأمة (٢)، وقد تقدم الحديث عن ذلك وموقف الشيخ من بدعة القدرية.

ولكن الصحابة رضوان الله عليهم قد كان ينزل الوحي الكريم بينهم، فيجدون فيه ما يروي القلوب، ويشبع العقول، ويطمئن الأرواح، فاستناروا بنوره، وآمنوا بغيبه، وعملوا بشرعه، فكان هو الطريق الوحيد لاعتقادهم، فلم تجرفهم الشبهات، ولم يتنازعوا في مسألة من قواعد الدين أو أصل من أصوله.

وهكذا فإن عصر النبي كان خير العصور؛ وذلك لبعدهم عن البدع والشبهات، والجدل والخصومات، وأنه حينها تكلم بعض الصحابة في القدر، فنهاهم الرسول كاعن ذلك فانتهوا، وهذا الأمر لا يشكل ظاهرة يشار إليها، لعدم انتشارها وتفشيها، وإنها كان حدوث ذلك وفق كلمة الباري كان ليكون بسببها التنبيه على خطورة البدع، والتحذير من شرها.

<sup>(</sup>۱) ومن هؤلاء الفلاسفة الذين أولع بهم الغرب، وبالغوا في إطرائهم: ابن سينا والفارابي، وابن زكريا الرازي الطبيب، والكندي، وابن رشد، وغيرهم ممن رمي في دينه واتهم في عقيدته.

<sup>(</sup>٢) والحديث هو ما رواه أبو هريرة شعن النبي الله أنه قال: (إن لكل أمة مجوساً، وإن مجوس هذه الأمة المامة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلوا على جنائزهم) وقد سبق تخريج الحديث ص(٤٩١).

ولم يظهر الكلام في القدر بعد ذلك إلا في عهد عبدالملك بن مروان (١)، وكان هذا في آخر عهد الصحابة في وكان أول من تكلم في القدر معبدالجهني -وقد سبق الإشارة إلى ذلك في فصل القضاء والقدر -.

كما أنه قد كان من أوائل البدع ظهوراً بدعة الخوارج، فقد ظهرت جذور هذه البدع في زمن النبي في قصة ذي الخويصرة (١) المروية في الصحيح، عن أبي سعيد الخدري في الله: إبنها نحن عند رسول الله وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل من بني تميم فقال: (بينها نحن عند رسول الله اعدل؟ فقال: ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل؟ فقال عمر: يا رسول الله أتأذن لي فيه فأضر ب عنقه، فقال: دعه، فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافة فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه -قدحه- فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قرره فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود، أحدى عضدية مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس إحدى عضدية مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم، وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس، فأتي به، حتى نظرت إليه على نعت

<sup>(</sup>١) هو الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان بن الحكم، ولد سنة (٢٦هـ)، ونشأ بالمدينة فقيهـاً واسـع العلـم متعبداً استعمله معاوية على المدينة وعمره (١٦عاما)، وكان من أعظم الخلفاء ودهـاتهـم تـوفي في دمـشق سنة (٨٦هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (٤/ ٢٤٦). فوات الوفيات، محمد شاكر، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٧٣م، (٢/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) هو حرقوص بن زهير، وقيل عبدالله بن ذي الخويصرة التميمي قال ابن حجر: وعندي في ذكره من الصحابة وقف، وهو المعترض على الرسول والله في قسمة الغنائم بعد حنين، قتل مع الخوارج يوم النهروان.

انظر: الإصابة، ابن حجر، (١/ ٤٧٣).

رسول الله ﷺ الذي نعته) (١).

يقول الشِيْخ فَصَلِنْ عَلَيْهُ معلقاً على هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في قتال الخوارج: « وفي أحاديث الباب دليل على مشروعية الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حرباً أو يستعد له. وقد اختلف أهل العلم في تكفير الخوارج، قال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج -مع ضلالتهم- فرقة من فرق المسلمين وأجازوا مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ماداموا متمسكين بأصل الإسلام " (۲).

وهذا الاعتراض الذي اعترضه ذو الخويصرة على الشرع إتباعاً للهوى، كان من أوائل البدع ظهوراً في الإسلام، ومع كون ظهورها لم يشكل انتشاراً وتفشياً فتصبح ظاهرة يشار إليها إلا أن الخوارج بعد ذلك اجتمعوا وصارت لهم قوة، وزاد شرهم في خلافة أمير المؤمنين علي .

ثم توالت بعد ذلك البدع في الظهور، فنشأت بدعة التشيع وبدعة الاعتزال، وكذلك الإرجاء وغيرها من البدع إلى وقتنا الحاضر.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء باب علامات النبوة في الإسلام، (ح/ ٣٤١٤). ومسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم (ح/ ١٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) بستان الأحيار، (٢/ ٤١٠).

## الطلب الثالث: أقسام البَدعة

تنقسم البدعة إلى تقسيات كثيرة، سواء من جهة ذات البدعة، أو من جهة تعلقها بعمل المكلف وكذلك من جهة تعلقها بالعمل المشروع (١).

وستكون الإشارة هنا إلى ما أورده الشِّيخ فَضَلَ عَنْ أقسام البدعة، بقوله: «قال الشافعي: البدعة بدعتان:

بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. انتهى الم (٢).

ثم قال على البدع المحمودة الاجتماع في صلاة التراويح، وكتابة الحديث، وتفسير القرآن، وتبويب الفقه، ونحو ذلك مما له أصل في الشريعة، ويستعان به على معرفة الدين وإقامته، وبالله التوفيق » (٣).

فالذي يظهر لنا هنا أن النفي في فَي الله المسلم قد وافق السافعي في أن البدع السرعية ليست مذمومة كلها، بل فيها ما هو حسن ممدوح مثاب عليه من الله، فقسموا البدع إلى محمود ومذموم.

ومما يستدل به على هذا التقسيم، ما ورد عن عمر بن الخطاب شاقوله عن صلاة التراويح حينها جمع الناس في عهده على قارئ واحد: « نعمت البدعة هذه »(أ) وكذلك يستدل بها جرى في عهد الصحابة من الأعمال التي حدثت ولم تكن في عهد النبوة وهي التي ذكرها الشِيْخ فَضَيل - كها سبق-.

<sup>(</sup>۱) للتوسع في هذه التقسيمات، راجع: حقيقة البدعة وأحكامها، د. سعيد ناصر الغامدي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ (٢/٦-١٨٩).

<sup>(</sup>٢) محاسن الدين، ص(٨٨).

<sup>(</sup>٣) محاسن الدين، ص(٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، (ح/ ١٩٠٦) بلفظ " نعم البدعة هذه » .

وقد تعقب العلماء هذا التقسيم ولم يقروه، ومن هؤلاء العلماء الذين ردوا هذا التقسيم، الإمام الشاطبي على وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية على ومن جملة الاعتراضات التي اعترض بها على هذا التقسيم ما يلي:

أولاً: القول بحسن بعض البدع مناقض للأدلة الشرعية الواردة في ذم عموم البدع، ذلك أن النصوص الذامة للبدع والمحذرة من البدع جاءت مطلقة عامة، ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها العام المطلق، ومن أظهر الأدلة الشرعية الدالة على ذم عموم البدع، قول رسول الله على: (كل بدعة ضلالة) (1)، فلم يرد في آية أو حديث ما يقيد أو يخصص هذا اللفظ المطلق العام، مما يدل على بقائه على لفظه العام المطلق (2).

ثانياً: أن القول بالبدعة الحسنة يفسد الدين، ويفتح المجال للمتلاعبين، فكل من أراد أن يفعل بدعة فإنه يستحسنها، فيكون الاستسحان هو الفاصل، وهو أمر نسبي، وتعلقها بالدين: هو تطاول على شرع الله؛ لما فيه من تحكيم أهواء الناس وعقولهم وأذواقهم في الشرع، وهذا الفعل شنيع غاية الشناعة، وكفى به إثماً وضلالاً مبيناً ".

وعلى هذا: فإن ما ثبت حسنه بالدليل الشرعي لا يسمى بدعة شرعية، وإن كان يسمى بدعة من جهة اللغة، وما لم يثبت حسنه فهو داخل في عموم الذم الوارد في النصوص.

وهذه النتيجة قد وجه شيخ الإسلام رفي ما ورد من قول عمر « نعمت البدعة هذه » إليها بقوله: « فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة، بل هي سنة بقول

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، (ح/ ٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، شيخ الإسلام ابن تيمية، ص(٢٧٠-٢٧١)، وانظر: حقيقة البدعة وأحكامها، سعيد الغامدي، (٢/ ١٣٨-١٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تحذير المسلمين من الابتداع والبدع في الدين، أحمد بن حجر آل بوطامي، مكتبة ابن تيمية بالكويت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ، ص(٧٣-٧٦).

رسول الله وفعله فإنه قال: (إن الله فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامه)(١)، ولا صلاتها جماعه بدعة، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله في الجهاعة في أول شهر رمضان ليلتين أو ثلاثاً وصلاها أيضاً في العشر الأواخر في جماعة مرات وقال: (إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) (١)...ثم نقول: أكثر ما في تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية، لا تسمية شرعية، وذلك أن « البدعة » في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، وأما البدعة الشرعية: فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي،.. فلفظ البدعة في اللغة، أعم من لفظ البدعة في الشريعة » (١).

وأما الاستدلال بالحوادث التي استجدت وليس عليها بأعيانها أدلة من الكتاب والسنة والإجماع على تحسين بعض البدع، فهذه الحوادث ليست من العبادات المحضة، ولا تسمى بدعاً في الدين، وإن كانت محمودة في الشرع، بل تسمى بدعاً من جهة اللغة، وهي هنا داخله في المصالح المرسلة، بناء على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص الشرعية المعينة، مع ملاثمتها لقواعد الشرع(1).

وعلى هذا التوجيه يمكن حمل كلام الشافعي في البدعة المحمودة، وكذلك الشِّيخ فَضَلِنا المَعْلَلَةُ حينها تبعه في تقسيمه للبدع فلا يظن منهها أنها يستحسنا البدع، ويمدحانها، ويجيزان التقرب إلى الله بها.

فعند النظر إلى تعريف الشِيْخ فَيْمَال عَلَيْ الله للبدعة السابق وذمه وتحذيره منها -كما

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، باب ثواب من قام رمضان وصامه، (ح/ ٢٢١٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود، باب تفريع أبواب شهر رمضان، (ح/ ١٣٧٥). الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، (ح/ ٢٠٨). والنسائي، باب من صلى مع الإمام حتى ينصرف (ح/ ١٣٦٤). وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، (ح/ ١٣٢٧). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع، (ح/ ١٦١٥)، (١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٢٧٥-٢٧٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) انظر: الاعتصام، الشاطبي، (١/ ١٩٢).

سيأتي- وما ذكره الأئمة في قدر الإمام الشافعي ومنهم الإمام أحمد، فقد قال: « ما رأيت أحداً أتبع للأثر من الشافعي »(١).

وقال محمد بن داود: «لم يحفظ في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء ولا نسب إليه ولا عرف به، مع بغضه لأهل الكلام والبدع » (٢).

وقد ذم الشافعي عظالة الاستحسان (٣) الذي يستند إليه كل محسن لبدعته، فقال: «... وهذا يبين أن حراماً على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر، والخبر من الكتاب والسنة عين » (٤).

فالمتأمل فيها سبق ليعرف حق المعرفة قدر هذين السيخين الفاضلين، فلا ينسب اليهما ما لم يريداه وهما منه براء.

#### والحاصل:

أن الشيخ فيصل على السلف في ذم البدع المخالفة للنصوص السرعية وقواعدها، وما ذكره في تقسيمه البدعة إلى وجود بدعة حسنة، فإن ذلك لا يمدل على مخالفتهم؛ لأنه أراد بذلك المعنى اللغوي الذي أراده الإمام الشافعي أيضاً.



<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء، الذهبي، (١٠/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، الذهبي (١٠/٢٦).

<sup>(</sup>٣) الاستحسان هو: عد الشيء حسناً، وفي اصطلاح الأصوليين: هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله، رجح لديه هذا العدول. انظر: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، ابن قدامة، تحقيق: د.عبدالكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ، (٢/ ٥٣١). علم أصول الفقه، عبدالوهاب خلاف، دار القلم، الكويت، الطبعة السابعة عشر، ٢١٤١هـ، ص(٧٩).

<sup>(</sup>٤) الرسالة، محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٥٨هـ، ص(٥٠٣).



# موقف الشيخ فيصل على الشيخ في التحذير من البدع والأهواء

\* \* \* \* \* \*

إن من يطالع في مؤلفات النِّماني فَضَلَ الله يُعَلَّقُهُ يتبين له بجلاء مدى جهوده في الوقوف ضد البدع والأهواء، والرد عليها بالحجة والبرهان، والتحذير من الوقوع في مزالقها الوعرة، أو الانجراف وراء تياراتها الفاسدة.

فيقول على عند شرحه لحديث الرسول (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (١)، قال: « هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وهو من جوامع الكلم التي أوتيها المصطفى وأنه صريح في رد كل بدعة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواءً أحدثها أو قلد غيره فيها، لقوله في رواية مسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فو رد) (١) أي: مردود باطل، والمراد: أن أعمال العاملين تكون تحت أحكام الشريعة في الأوامر والنواهي، فمن كان عمله تحت أحكام الشريعة فهو مقبول، وما كان خارجاً عنها فهو مردود، قال الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ الله الله عنها فهو مردود، قال الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ الله ﴿ الله الله على الله و الله الله تعالى اله الله تعالى الله الله تعالى اله تعالى اله تعالى اله تعالى اله تعالى الله تعالى اله تعالى اله تعالى اله تعالى اله تعالى اله تعالى الله تعالى اله تعالى اله تعالى اله تعالى الهدي اله تعالى ال

ثم رد الشيخ بالله على من زادوا على ما جاء به النبي باستسحان عقولهم القاصرة أو قياساتهم الفاسدة، بأن ما ذهبوا إليه هو من البدع والشبهات التي لا تنفعهم، بل تحيد بهم عن الصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.

فيقول على في تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الله الله: ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ الله الله: ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، (ح/ ٢٥٥٠). ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات، (ح/ ١٧١٨).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه، ص(۲۱٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: آية (٢١).

<sup>(</sup>٤) محاسن الدين، ص(٢٩).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: آية (١٥٣).

عَن سَبِيلِهِ - ﴾ قال: البدع والشبهات. وعن ابن مسعود قال: «خط لنا رسول الله يليه يوماً خطاً فقال: هذه خطاً فقال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شهاله خطوطاً فقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليها، ثم قرأ هذه الآية: ﴿وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ﴾ (١). وقال ابن زيد: سبيله الإسلام» (٢).

ثم ينفر الشيخ على من البدع ببيان حال أهلها يوم القيامة وما هم عليه من ظلال وبُعدٍ عن الحق.

فيقول على في تفسير قول الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ۖ ﴾ ("): « قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة، وتسود وجوه أهل البدعة » (٤)(٥).

ويقول على الله في تفسير قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِلَّا ٱللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهِ تَعَالَى: هَالَ عَلَوْنَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أجمد، (١/ ٤٣٥-٤٦٥)و (٣/ ٣٩٧). والحاكم، (٢/ ٣١٨). وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: آية (١٠٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي، (١/ ٧٢).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحن، (١/ ٤٣٦). تطريز رياض الصالحين، ص(٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: آية (١٥٩).

<sup>(</sup>۷) أخرجه ابن جرير، (۸/ ۱۰۵)، وفي سنده: عباد بن كثير وهو متروك، وليث بن أبي سليم وهو ضعيف. انظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد، (٦/ ٣٤٩). الكاشف، الـذهبي (١/ ١٥١)، ٢ متريب التهذيب، ابن حجر، (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٨) توفيق الرحمن، (٢/ ١٩٤).

ويحذر الشِيْخ فَصَلِ عَلَقَهُ أشد التحذير من اتباع الهوى، والبدع من الهوى، وهو خلاف الهدى، ومن مالت نفسه وأحبت غير شرع الله، فقد جاوزت ومالت بالحب الحد المشروع والاعتدال، وإذا سقط المرء في هذا الوحل، فإنه لا يتبع الشرع وإنها يتبع ما تهوى نفسه، وهوى بنفسه في مزلق الضلال(١).

فيقول عَلَّكُ في تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّا نَصَرَى أَخَذَنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ عَفَاغَرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ (٢): «عـــن إبراهيم النخعي (٣) في قوله: ﴿ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ ﴾ قال: هذه الأهواء المختلفة والتباغض هو الإغراء وقال قتادة: إن القوم لما تركوا كتاب الله، وعصوا رسوله، وضيعوا فرائضه، وعطلوا حدوده، ألقي بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، بأعالهم أعال السوء، ولو أخذ القوم كتاب الله ما افترقوا » (٤).

وقد حذر أئمة السلف من البدع وأهلها، ومنهم اللالكائي (٥) فقد بوب لهذا باباً سهاه: « سياق ما روي عن النبي الله في النهي عن مناظرة أهل البدع، وجدالهم والمكالمة معهم، والاستباع إلى أقوالهم المحدثة، وآرائهم الخبيثة » (١).

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع، للدكتور: ناصر بن عبدالكريم العقل، ص(٢١-٢٢).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: آية (١٤).

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران النخعي، من أكابر التابعين صلاحاً وصدقاً ورواية وحفظاً للحديث، عاش بالكوفة، وكان إماماً مجتهداً له مذهب خاص، توفي سنة (٩٦هـ). انظر: تذكرة الحفاظ، الذهبي، (١/ ٧٣). تهذيب التهذيب، ابن حجر، (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٤٦/٢).

<sup>(</sup>٥) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي، مفيد بغداد في وقته، قال الخطيب: كان يفهم ويحفظ، وصنف كتاباً في السنة، توفي سنة (١٨ ٤هـ) .

انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، (١٧/ ١٩). شذرات الذهب، ابن العاد، (١/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٦) شرح أصول اعتقاد أهل السنة، اللالكائي، (١/١١٤).

وعليه.. فإن الشِيْخِ فَصَلِلْ عَلَقَهُ قد حذر من البدع وذم أهلها وكذلك الشهوات والأهواء، مستنداً في ذلك إلى أحاديث الرسول وأقوال السلف الصالح، كما هو منهج أهل السنة في ذلك.



# أمثلة لبعض البدع التي تحدث عنها الشيخ هلك

## وفيـه ثلاثـة مطالــب : –

۵ المطلب الأول: بدع القبور.

ن المطلب الثاني: بدعة الانتساب إلى فرق مخالفة لأهل السنة .

ن المطلب الثالث: بدعة الاشتغال بعلم الكلام المذموم.

\* \* \* \* \* \*

## البحث الثالث: أمثلة لبعض البدع التي تحدث عنها الشيخ

لقد ذم السلف الصالح بعض البدع وأهلها وحذروا من الوقوع فيها، لأن في ذمها والتحذير منها نوع من إنكار المنكر ولأن البدع من الضلال والمنكر.

وقد تحدث الشِيْخِ فَضَلِ المُظَلَّة عن بعض هذه البدع، مستنيراً بكلام العلماء المحققين العارفين بالسنة، المترسمين لخطى السلف الصالح على مر العصور، وهذا هو دأبه ومنهجه الذي تعود عليه في جميع مؤلفاته.

ومن البدع التي أنكرها الشيخ على والتي وجدت في عصره، بدع القبور، والتفرق إلى فرق مخالفة لأهل السنة، وكذلك الاشتغال بعلم الكلام.

ولبيان ذلك، كان هذا المبحث بمطالبه التالية ..

## المطلب الأول: بدع القبور

من أعظم الأمور خطراً على عقيدة المسلم: هذه البدعة التي انتشرت في الكثير من بلاد المسلمين؛ ألا وهي بدع القبور.

فالسيطان أدخل الناس في السرك من باب الغلو في المالحين والإفراط في محبتهم، وهذا الغلو أدى إلى عبادتهم من دون الله بتعظيم قبورهم، وبناء القباب عليها، وسترها بالأستار، وإيقاد السرج، وقيام السدنة وشياطين الإنس عندها لدعوة الناس إلى عبادتها بأنواع النذور فيعود عليهم من تلك الأموال.

وقد أوضح ذلك الشِيْخ فَصَلِ عَلَى عند شرحه لكتاب التوحيد في باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله، فقال: «أي: تعظيمها بالبناء عليها والصلاة عندها ونحو ذلك يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله كعبادة الأصنام » (١).

<sup>(</sup>۱) القصد السديد، ص (۱۰۱-۱۰۷).

وسداً لهذه الذريعة، وخوفاً من النبي على أمته من الوقوع فيها وقع فيه اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من عبادتهم من دون الله، دعا الربه أن لا يجعل قبره وثناً يعبد، فقد روى مالك في الموطأ: أن رسول الله قلى قال: (اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، الشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) (١).

وأحاطه بثلاثة جدران

فأجاب رب العالمين دعاءه

في عزة وحماية وصيان (٢).

حتى غدت أرجاؤه بدعائه

يقول الشِيْخ فَضَالَ عَلَيْهُ عن الحديث السابق: « فيه تحريم البناء على القبور، وأن ذلك وسيلة إلى عبادتها من دون الله » (٣).

ولاشك أن البناء على القبور محادة لله ورسوله ورغم أنه كذلك فقد صار في بعض بلدان المسلمين ديناً يتقرب به إلى الله؛ وذلك بسبب جهل الناس، وقلة من ينكر عليهم ذلك.

وقد بين ذلك الشيخ على فقال نقلاً عن محمد بن إسماعيل الصنعاني(1): « والمشاهد التي صارت أعظم الذريعة إلى الشرك والإلحاد، غالب من يعمرها الملوك والسلاطين،

 <sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ، (ح/ ٨٥). الإمام أحمد، (٢/ ٢٤٦). وأبو يعلى، (١١/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ٢٠ ١٤٠هـ، (٢/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) القصدالسديد، ص(١٠٧).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني، ولد في كحلان باليمن سنة (١٠٩٩هـ)، رحل مع والده إلى صنعاء فأكب على طلب العلم لدى كبار شيوخ عصره، ثم رحل إلى مكة وقرأ الحديث على علمائها، وتفرد برئاسة العلم في صنعاء.

انظر: البدر الطالع، الشوكاني، (٢/ ١٣٣-١٣٩). الأعلام، الزركلي، (٦/ ٣٨).

إما على قريب لهم، أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم.

ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولاهتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون.

حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبراً قد شيد عليه بالبناء، وسرجت عليه الشموع، وفرش بالفراش الفاخر فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل، وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع، حتى يغرسوا في جبلته كل باطل، والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية، من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها وأحاديث ذلك واسعة؛ فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة »(١).

وفي موضع آخر نقل الشيخ برات عن الشوكاني شرحه حديث رسول الله عندما بعث علي فأمره بقوله: « لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» (٢)، قال: «فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعاً كثيراً من غير فرق بين من كان فاضلاً أو غير فاضل ...، ورفع القبور الداخل في الحديث دخولاً أولياً القبب، والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي و فاعل ذلك، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام.

منها: اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام وعظم ذلك، فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر، فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج، وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال، وتمسحوا بها، واستغاثوا وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه راجعون، ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار همية للدين لا عالماً ولا متعلماً، ولا وزيراً ولا ملكاً، وقد توارد إلينا من الأخبار مالا

<sup>(</sup>١) القصد السديد، ص(١٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، (ح/ ٩٦٩).

يشك معه أن كثيراً من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه من يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجراً، فإن قيل له بعد ذلك إحلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني، تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق، وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين، أو ثالث ثلاثة، فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أي رزء للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجباً؟

لقد اسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنسادي ولو ناراً نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد » (١).

وأكبر بدع القبور هو العبادة عليها، وتكون على وجهين:

أحدهما: عبادة القبور بالطواف حولها، ودعاء أصحابها، والتقرب إليهم بالنذور وغيرها، وهذا هو الشرك الأكبر.

الثاني: عبادة الله عند القبور بالصلاة عندها، والتقرب إلى الله عندها بالذبح والنذور، متبركاً بالعبادة في تلك البقعة، وهذا هو الشرك الأصغر، الذي يكون ذريعة ووسيلة للوقوع في الشرك الأكبر.

<sup>(</sup>١) القصد السديد، ص (١١٨-١١٩). بستان الأحبار، (١/ ٥١٥-٥١٦).

<sup>(</sup>٢) القصد السديد، ص (١١٩). بستان الأحبار ، (١/٦١٥).

أوضح الشِيْخ فَضَلُ عَلَقَهُ ذلك عند شرحه كتاب التوحيد في باب ما جاء من التغليظ فيمن عبدالله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، فقال: «أي: الرجل الصالح فإن عبادته شرك أكبر، وعبادة الله عند قبره وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب » (١).

ومن أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها، وقد تواترت النصوص عن النبي # بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، فعن جندب بن عبدالله (٢) قال: سمعت رسول الله # قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك) (٣).

يقول النِّه فِي فَضَلِلْ ﷺ في معنى هذا الحديث: « قال الخلخالي ( على و إنكار النبي ﷺ صنيعهم هذا يخرج على وجهين:

أحدها: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيهاً.

الثاني: أنهم يجوّزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة، نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء.

<sup>(</sup>١) القصد السديد، ص(١٠٢).

<sup>(</sup>٢) هو جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي، أبو عبدالله، له صحبة، كان بالكوفة ثم إلى البصرة، وحديثه عند البصريين جميعاً، مات بعد الستين من الهجرة.

انظر: الكاشف، الذهبي، (١/ ٢٩٨). تهذيب الكهال، المزي، (٥/ ١٣٨). تهذيب التهذيب، ابن حجر، (٢/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم كتاب الصلاة، باب النهي أن تتخذ القبور مساجد، (ح/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) هو حسين العالم الفاضل الخلخالي، صنف التعليقه على تفسير البيضاوي، مات سنة (١٠١٤هـ). انظر: طبقات المفسرين، الداودي، (١/ ٤٣٤).

والأول هو الشرك الجلي، والثاني الخفي، فلذلك استحقوا اللعن » (١).

وهذا ما أكده أيضاً ابن القيم على حيث يقول: « وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله مقاصده، جزم جزماً لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته -صيغة « لا تفعلوا » وصيغة « إني أنهاكم عن ذلك » ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه، وارتكب ما عنه نهاه، واتبع هواه، ولم يخش ربه ومولاه، وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله فإن هذا وأمثاله من النبي معلى صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه؛ فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكاباً لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المسايخ والصالحين وكلما كنتم لها أشد تعظيماً وأشد فيهم غلواً كنتم بقربهم أسعد، ومن أعدائهم أبعد، ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل الشيطان على عبّاد يعوق ويغوث ونسر، و دخل على عبّاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع عبّاد يعوق ويغوث الني أنزهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم » (٢).

أما مسألة زيارة القبور فهي في أصلها مشروعة، لكن وللأسف صار الكثير من عامة المسلمين عند زيارتهم للقبور يخرجون عن الطريقة الشرعية إلى طرق شركية مخترعة ومبتدعة؛ لذا فقد أفرد بعض العلماء هذا الموضوع بالتأليف لخطورته ولكثرة من وقع في المحذور فيه، ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية على فقد ألف فيه كتابه المسمى بـ « زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور ».

وقد كان للشيخ فيصل على وقفه مع هذا الموضوع لبيان الزيارة المشروعة فيها، فيقول على الشيخ مملة من الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على زيارة القبور ومنها:

<sup>(</sup>١) القصد السديد، ص(١٠٤)-١٠٥).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان، ابن القيم، (١/ ١٨٩).

قوله ﷺ: (قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فزروها، فإنها تذكر الآخرة ) (١).

وقوله عليه الصلاة والسلام: (لعن الله زوارات القبور) (٢)، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم صحابته إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية) (١).

يقول الشيخ على الله الأحاديث فيها مشروعية زيارة القبور، ونسخ النهي عن الزيارة، وقد حكى النووي اتفاق أهل العلم على أن زيارة القبور للرجال جائزة.

قال الشارح: وقد ذهب إلى كراهة الزيارة للنساء جماعة من أهل العلم، واختلفوا في الكراهة هل هي كراهة تحريم أو تنزيه، وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة، واستدلوا بأدلة، منها: دخوله تحت الإذن العام بالزيارة، ويجاب عنه بأن الإذن العام مخصص بهذا النهي الخاص المستفاد من اللعن، قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنها هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك، وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء » (1).

وبهذا، فقد بين الشِيْخ فَيْمَال عَلَق الزيارة المشروعة لقبور المسلمين بهدف السلام عليهم والدعاء لهم، والاعتبار بهم حتى يتذكر المسلم الموت والآخرة فيكون ذلك عوناً له

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، (٤/ ٧٨). وأبو يعلى في مسنده، (١٠/ ٣١٤). وصححه ابن حبان، (٧/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، (ح/ ٩٧٥).

<sup>(</sup>٤) بستان الأحبار، (١/ ٢٩ ٥-٥٣٠).

على العبادة والطاعة.

والحاصل: أن الشيخ عَظْفَ قد سار على نهج من سبقه من علماء أهل السنة في النهي عن بدع القبور والتحذير منها، حماية لجناب التوحيد، وسداً لذرائع الشرك.

#### المطلب الثاني: بدعة الانتساب إلى فرق مخالفة لأهل السنة

لقد مرت بالمسلمين في عصورهم المختلفة فترات حل فيها الجهل واستحكمت البدع والشبهات في النفوس محل العلم والاعتقاد الصحيح، فضعف نور الإيمان في نفوس هؤلاء، وقل وجود علماء متكاتفين متعاونين على إظهار الحق وقمع الباطل، فانتشرت البدع والخرافات وقوي أمر التحزب الباطل والفرقة الممقوتة.

وقد نشأ عن هذا الجهل عدم فهم النصوص فهماً سليماً، حيث أخذت كل فرقة تؤول النصوص لصالحها وتقوى ما تذهب إليه من أفكار وآراء، فنرى النص الواحد من الكتاب أو من السنة يفسر بعدة تفسيرات متعارضة في بعض الأحيان حسب ما تذهب إليه كل طائفة.

وصار بعضهم يعيب البعض الآخر، بعد ذم أهل السنة والاستهزاء بمفاهيمهم والفرح بها عندهم من تلك التأويلات الملفقة.

وكان لهذه المواقف نتائج ظاهرة في تفرق الأمة الإسلامية وظهورهم طوائف.

فإن حب البدع والخرافات ثم التصميم على تنفيذ تلك البدع، كان له أعظم الأثر في قيام كثير من الحركات والفرق على امتداد تاريخ الإسلام بعد وفاة النبي الله إلى زمننا الحاضر، فأبعدت الناس عن تفهم العقيدة الصحيحة وأخرجتهم إلى الجهل والتعلق بالبدع واعتبارها من الدين.

ولـذلك فإنـا نجـد أن النفي في مواضع عديدة من كتبه، قـد دعـا إلى الاعتصام بجاعة المسلمين وجمع كلمتهم، والسير على صراط الله المستقيم والتمسك به، وحذر من التفرق والخلاف، حتى يعود للإسـلام العـزة والكرامـة والمنعـة والنصرة على

جحافل الكفر والطغيان، فيقول عِظْنَهُ عند تفسير قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَآخَتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡمِيۡنَتُ وَأُولَتَهِكَ هَمُمۡ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ (١).

قال: «قال ابن عباس: أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنها هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله » (٢).

ويؤكد الشيخ بخلق بأنه بعد أن تفرق المسلمون أحزاباً كل حزب بها لديهم فرحون، زعمت كل فرقة أنها هي الناجية، وما عداها هالك، ثم يؤكد بخلق على بيان من هي الفرقة الناجية الواردة في حديث الرسول ولي فيقول عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ مِنَ الَّذِيرَ وَكُونُ ﴿ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (٣): «قال البغوي: وقوله: ﴿ مِنَ الَّذِيرَ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (٣): «قال البغوي: وقوله: ﴿ مِنَ اللَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا ﴾ يقول: ولا تكونوا من المشركين النين بدلوا دينهم وخالفوه: ﴿ وَكَانُواْ شِيعًا ﴾ يقول: وكانوا أحزاباً، فرقاً كاليهود والنصارى.

وقوله: ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمٍ مَ وَحُونَ ﴾ يقول: كل طائفة وفرقة من هؤلاء الذين فارقوا دينهم الحق، فأحدثوا البدع التي أحدثوا، ﴿ بِمَا لَدَيْمٍ مَ وَرِحُونَ ﴾ يقول: بها هم به متمسكون من المذهب ﴿ فَرِحُونَ ﴾ مسرورون، يحسبون أن الصواب معهم دون غيرهم » (1).

ثم يقول على بعد ذلك: « وقال ابن كثير: فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيها بينهم على أراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء، وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فيها بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجهاعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله وبها كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأثمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، كها رواه الحاكم في مستدركه، أنه سئل عن الفرقة الناجية منهم قديم الدهر وحديثه، كها رواه الحاكم في مستدركه، أنه سئل عن الفرقة الناجية منهم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (١/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الروم: آية (٣٢).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٣/ ٤٤١).

فقال: (من كان على ما أنا عليه وأصحابي) (١)(٢).

وعليه: فإن النِّينْ فَهُوَيَلْ عَظْلَتُهُ قد حذر من الانتساب إلى الفرق المخالفة لأهل السنة والذي ظهر نتيجة لحب البدعة وفعلها، مما أدى إلى تفرق المسلمين واختلافهم.



<sup>(</sup>۱) ونص الحديث هو قول الرسول ﷺ: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة) أخرجه أبو داود، باب شرح السنة، (ح/ ٧٩٥٤). والترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، (ح/ ٢٦٤١). وابن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، (ح/ ٣٩٩١-٣٩٩٢)، وقال الترمذي: هذا حديث مفسر غريب. وصححه الألباني في صحيح الجامع، (ح/ ٣٠٩١)، (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحمن، (٣/ ٤٤٢).

#### الطلب الثالث: بدعة الاشتفال بعلم الكلام المدموم

علم الكلام: هو ذلك العلم الذي يقصد إلى دراسة الأحكام الاعتقادية في الشريعة الإسلامية، وهي غاية جليلة جديرة بالاعتبار، ولكنه حين استقام علماً، تعقد له الحلقات، وتتصارع فيه الآراء، وتدون فيه الكتب، ونشأت فيه فرق ومذاهب تتفاوت قرباً وبعداً من جوهر العقيدة الإسلامية الصافي كها وردت في الكتاب والسنة، واستخدم علماؤه مناهج ليست دائماً على وفاق تام مع أصول النظر الإسلامي وأساليب الاستدلال القرآنية.

وتطور الأمر بهذا العلم حتى وجد من يغلو من هذه الفرق إلى حد يكاد يخرجه من ملة الإسلام، ومن يسرف في تبني المناهج الدخيلة والآراء الغريبة حتى خلط الكلام في العقيدة بفلسفات ذات أصول وثنية شرقية أو غربية.

ومن ثم ظهرت في المجتمعات الإسلامية أصوات تتساءل عن مشروعية الاشتغال بعلم الكلام، فدعا بعضهم إلى هجر هذا العلم وتحريم النظر فيه، وهي أصوات تستند إلى نصوص وردت عن النبي الشياناهية عن الكلام في الدين أو الجدل في العقيدة، وتؤيد ذلك ببعض الظواهر السلبية في الوسط الكلامي؛ كإهمال الدليل السمعي، أو تكفير الخصوم، أو استخدام المنطق اليوناني أو غير ذلك.

وقد علت هذه الأصوات حتى صارت تياراً واضحاً واتجاهاً بارزاً لطوائف من المحدثين والمحافظين من علماء السلف، فقد خشوا أخطار علم الكلام على الأمة فحرموه جملة، وذموه بدون تفصيل، كأبي عبدالرحمن السلمي (١)، والهروي في كتابه « ذم

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي، ويعرف بأبي عبدالرحمن السلمي، الإمام المقرئ، ولمد في حياة النبي على قرأ القرآن وجوده وعرضه على عثمان وعلي وابن مسعود، وأخذ عنه القراءة عاصم، وقد مكث يقرئ الناس ويعلمهم القرآن أربعين سنة، توفي سنة (٧٤هـ).

انظر: تذكرة الحفاظ، الذهبي، (١/ ٥٥). سير أعلام النبلاء، الذهبي، (٤/ ٢٦٧).

الكلام وأهله » (١).

وفي مقابل ذلك كتب أنصار علم الكلام مدافعين عن جواز الاشتغال به شرعاً، حتى ذهب بعضهم إلى وجوبه كفائياً أو عينياً في بعض الأحيان، فكتب أبو الحسن الأشعري(٢)، رسالته المعروفة « استحسان الخوض في علم الكلام ».

وقد كان للشيخ فيصل على موقفاً في حكم الاشتغال بعلم الكلام وذلك عند شرحه لحديث رسول الله ي: (أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم) فيقول: «قال القرطبي: هذا الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق، ورده بالأوجه الفاسدة، والشبه الموهمة، وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين، كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله، وسنة رسوله وسلف أمته إلى طرق مبتدعة، واصطلاحات مخترعة، وقوانين جدلية، وأمور صناعية، ومدار أكثرها على أراء سفسطائية (أ)، أو مناقضات لفظية، ينشأ بسببها على الأخذ بها شبه ربها يعجز عنها، وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلهم لا أعلمهم، فكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها، ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعاً من المحال لا

- (١) انظر: درء التعارض، ابن تيمية، (٧/ ١٤٤-١٨٦).
- (٢) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر، ينتسب إلى أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله وكنيته أبو الحسن، ولد في البصرة سنة (٢٠ هـ) ن وكان له ثلاث أحوال: كان في أولاهما معتزلياً، وسلك في الثانية مذهب ابن كلاب، ورجع أخيراً إلى معتقد السلف، وألف عدة كتب في نصرة معتقدهم ككتاب الإبانية، ورسالة إلى أهل الثغر، ومقالات الإسلاميين. انظر: البداية والنهاية، ابن كثير، (١١/ ١٩٩). شذرات الذهب، ابن العهاد، (٢/ ٣٠٣). وفيات الأعيان، ابن خلكان، (٣/ ٢٨٤٩).
- (٣) أخرجه البخباري، كتباب المظالم، بباب قبول الله تعبالى: ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾، (ح/ ٢٣٢٥)، كتباب الأحكام، بباب في الألبد الخيصم، (ح/ ٢٧٦٥). ومسلم، كتباب العلسم بباب في الألبد الخيصم، (ح/ ٢٦٦٨).
- (٤) يراد بالسفسطة: جحود الحقائق الموجودة بالتلبيس والتمويه. راجع: بيان تلبيس الجهمية، شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، تحقيق: محمد بن قاسم، المطبعة الحكومية بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٣٩٢هـ، (١/ ١٥٠).

يرتضيها البله ولا الأطفال، لما بحثوا عن تحيز الجواهر والألوان والأحوال، فأخذوا فيها أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفة الله تعالى... » إلى أن قال: « ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات، ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا كان عجز عن كيفية نفسه مع وجودها، وعن كيفية إدراك ما يدرك به، فهو على إدراك غيره أعجز، وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات منزه عن الشبيه، مقدس عن النظير، متصف بصفات الكهال، ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه وأسهائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عها عداه، كها هو طريق السلف، وما عداه لا يأمن صاحبه الزلل، ويكفي عن الردع في الخوض في طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبدالعزيز ومالك وأنس والشافعي، وقد قطع بعض الأثمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر(١) والعرض(١) وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين، فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاً » (٣).

ثم يشير على الحق ألى ما وصل إليه المستغلون بعلم الكلام من خروج عن الحق ثم الندامة والحسرة، فقال: « وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك، وببعضهم إلى الإلحاد، وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات، وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع، وتطلبهم حقائق الأمور من غيره، وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي استأثر بها، وقد رجع كثير من أئمتهم عن طريقهم، حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال: ركبت البحر الأعظم، وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم

<sup>(</sup>۱) الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في الموضوع، وقيل: ما يقوم بنفسه. انظر: التعريفات، الشريف علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ۱٤۰۳هـ، ص(۱۰۸).

العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي: محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحل ويقوم.

انظر: التعريفات، الجرجاني، ص(١٩٢).

<sup>(</sup>٣) التعليقات السنية، ص(١٠٧-١٠٨).

الباب الثالث

في طلب الحق فراراً من التقليد، والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف. انتهي»(١).

وخلاصة ما نقله النينيخ فَضَلِ عَلَيْ عن الإمام القرطبي في حكم الاشتغال بعلم الكلام أنه لا مانع من الاستدلال بالأدلة العقلية على المطالب الإلهية إذا كانت صحيحة، وأن المذموم من علم الكلام هو ما خالف الكتاب السنة، أو الكلام بلا علم، والكلام المبتدع في الدين، وهذا هو بعينه موقف السلف الصالح من علم الكلام والاشتغال به - كما سيأتي بيانه-

ثم بين الشيخ على أن المذموم شرعاً هو ما ذمه الله ورسوله، كالجدل بالباطل، والجدل بغير علم، والجدل في الحق بعد ما تبين، فيكون جداله اتباعاً لهواه.

يقول عَلَيْهُ في تفسير قول ه تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَنْ مُنِيرٍ ﴾ (٢): «قال ابن كثير: لما ذكر تعالى حال الضُّلَّال الجُهَّال المقلدين في قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِدُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَنْ مُنْيَرٍ ﴾ أي: بسلا عقل صحيح ولا نقل صريح، بل بمجرد الهوى » (٣).

ثم إن الشيخ على الالتزام بها جاء في الكتاب والسنة في طلب العلم

<sup>(</sup>۱) التعليقات السنية، ص(۱۰۸-۱۰۹).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: آية (٨).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية (٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه، ص(٥٣٨).

<sup>(</sup>٦) توفيق الرحمن، (١/ ٢٧٨).

يقول على الله ورسوله ، ثم المسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله ، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه والعمل به، وهكذا كان حال أصحاب النبي المعلى والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة.

وروى الإمام أحمد عن معاوية الله عن النبي ﷺ (أنه نهى عن الأغلوطات(٢٠) (٣٠).

قال الأوزاعي: هي شدائد المسائل، وقال عيسى بن يونس (أ): هي مالا يحتاج إليه من كيف وكيف؟ وقال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علماً، وقال مالك: المراء والجدال يذهب بنور العلم من قلب الرجل » (6).

قال: « في هذا الحديث: استحباب ترك الجدال، وفي بعض الآثار: إذا أراد الله بعبد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره على وترك إكثار سؤاله، (ح/١٣٣٧).

 <sup>(</sup>٢) الأغلوطة: هي الكلام الذي يغلط فيه ويغالط به، وهي أن تعيا بالشيء فلا تعرف وجه الـصواب فيه،
 انظر: لسان العرب، ابن منظور، (٧/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد، (٥/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، أحد الأعلام في الحفظ والعبادة، يحج سنة ويغزو سنة، وهو ثقة، مات سنة (١٨٧هـ).

انظر: الكاشف، الذهبي، (٢/ ١١٤). تقريب التهذيب، ابن حجر، (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٥) محاسن الدين، ص (٣٧-٣٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود، باب حسن الخلق، (ح/ ٤٨٠٠). والبيهقي، في السنن الكبرى، (١٠/ ٢٤٩).

خيراً فتح له باب العلم، وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شراً فتح له باب الجدل، وأغلق عنه باب العلم » (١).

ولم يحذر الشيخ عنى من الجدال جملة بل استثنى من ذلك الجدال الحسن عند مناظرة الخصم في الدعوة إلى الله، فيقول عنى في تفسير قول تعالى: ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ مِنَاظَرة الحصم في الدعوة إلى الله، فيقول عنى أَحْسَنُ ﴿ (\*): «قال ابن كثير: يقول تعالى آمراً رسوله من أن يدعو الخلق إلى الله ﴿ بِاللَّهِ يُمَ أَمْسَنَة الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة الله الله عنه من الزواجر والوقائع بالناس، ذكّرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى وقوله: ﴿ وَجَندِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ أي بما فيه من الزواجر أي: من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن، برفق ولين وحسن خطاب، كقول تعالى بلين الجانب، كما أمر موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله: ﴿ وَقُولاً لَيِّنًا لَّعَلَّهُم يَتَذَكَّرُ أَوْتِكَ شَيْ ﴾ (\*) » (\*) » (قوله: ﴿ وَقُولاً لَهُ وَلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُم يَتَذَكَّرُ أَوْتِكَ شَيْ ﴾ (\*) » (\*) .

وعليه.. فإن الشِيْخ فَيْصَلِلْ عَلَيْكُ لم يخرج عن منهج السلف الصالح في هذه القضية والدليل على ذلك: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية على عن موقف الإمام أحمد من علم الكلام لما نسب إليه الغزائي شدة إنكاره على المشتغلين بهذا العلم، فقال: « فإن أحمد لم ينه عن نظر في دليل عقلي صحيح يفضي إلى المطلوب، بل في كلامه في أصول الدين في الرد على الجهمية وغيرهم من الاحتجاج بالأدلة العقلية على فساد قول المخالفين للسنة ما هو معروف في كتبه وعند أصحابه، ولكن أحمد ذم من الكلام البدعي ما ذمه سائر الأئمة

<sup>(</sup>۱) تطريز رياض الصالحين، ص(٤١٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: آية (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت: آية (٤٦).

<sup>(</sup>٤) سورة طه: آبة (٤٤).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (٢/ ٢٠٢).

وهو الكلام المخالف للكتاب والسنة، والكلام في الله وفي دينه بغير علم » (١).

وخلاصة ما سبق:

أن موقف الشِنْخ فَيْمَالُ عَلَيْهُ من البدع، وأهلها يمثل منهج أهل السنة والجماعة فيها عرف عنهم من كراهية للبدع، وتحذيرهم منها استناداً لما ورد في النصوص الشرعية الدالة على وجوب الاتباع، والنهي عن البدع ومحدثات الأمور.

فأنكر على القبور لما تفضي إليه من الشرك ووسائله، وحذر من الافتراق بين المسلمين بالانتساب إلى فرق مبتدعة .

وأخيراً؛ فقد نهى على الاشتغال بعلم الكلام المخالف للكتاب والسنة حتى لا يضيع على المرء تحصيل العلم النافع له في الدارين.



<sup>(</sup>١) درء التعارض، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٧/ ١٥٤).



### جمود الشيخ في توضيح الإمامة

### وفيه تمهيد وأربعة مباحث : -

المبحث الأول: وجوب نصب إمام للمسلمين.

٥ المبحث الثاني: الشروط الواجب توافرها في الإمام.

🗘 الهبحث الثالث: حثه على وجوب طاعة ولي الأمر .

المبحث الرابع: تحذيره من الخروج عن طاعة ولي الأمر.

\* \* \* \* \* \*

#### تمهيسا

حين يجتمع البشر في مكان واحد، وفي بيئة معينة، فإن من الطبيعي، أن تحدث بينهم المشكلات، وأن تقع بينهم الخلافات؛ وذلك لاختلاف طبائعهم وأهوائهم، ولذا فإنه لا يصلح حال الناس دون أن يتولى أحدهم أمر الحكم فيهم.

وقد ذكر الشيخ فيصل على أهمية الإمام لصلاح حال الناس، فقال: « قال علي بن أبي طالب الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر » .

وقد كان الشيخ ﷺ يحث كثيراً على طاعة أولي الأمر في المعروف، ويحذر أشد التحذير من الخروج عليهم، وقد نبه ﷺ على هذه الركيزة كثيراً في ثنايا مؤلفاته.

هذا ويمكن بيان موقف الشيخ فيصل من الإمامة من خلال المباحث التالية..

<sup>(</sup>۱) تطريز رياض الصالحين، ص(١٢٨).



### وجوب نصب إمام للمسلمين

\* \* \* \* \* \*

#### المبحث الأول: وجوب نصب إمام للمسلمين

من الواضح المعلوم من الدين بالضرورة أنه يجب على المسلمين نصب إمام تجتمع به الكلمة ،وتنفذ به أحكام الله في أرضه، لأن الله تعالى قد يزع بالسلطان مالا يزعه بالقرآن.

وقد أكد الشيخ فيصل على على وجوب نصب الإمام عند شرحه للحديث الذي رواه عبدالله بن عمرو عن النبي الله أنه قال: (لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم) (١).

والحديث الذي رواه أبي سعيد عن النبي ﷺ أنه قال: (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم) (٢).

يقول الشيخ على « فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار، ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى » (٢).

وقد حذر الشيخ على من عدم بيعة الإمام في تعليقه على الحديث الذي رواه أنس بن مالك عن النبي ي : (من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) (1).

قال ﷺ: « فيه وعيد شديد على من خرج على الإمام ولم ينقد له، ووجوب بيعة الإمام) (٥).

ثم يقول على الله الله الجاهلية يأنفون من الدخول تحت الطاعة خصوصاً

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، (٢/ ١٧٦). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، (ح/ ٥٨٩)، (٢/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، (ح/٢٦٠٨). والبيهقي في سننه، (٥/٢٥٧). والطبراني في الأوسط، (٨/ ٩٩). وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، (ح/ ١٣٢٢)، (٣/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) بستان الأحبار، (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، (ح/ ١٨٥١).

<sup>(</sup>٥) تطريز رياض الصالحين، ص(٤٣٠).

العرب، فأخبرهم النبي ﷺ أن ذلك واجب لكل أمير ولو أنه حقير » (١).

وهذا الذي قرره الشيخ فيصل على الله هو ما يقرره أئمة الدين وعلماء أهل السنة والجماعة ويؤكدون ضرورته.

يقول الإمام الحسن بن علي البربهاري (٢): « والسمع والطاعة للأئمة فيها يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام براً كان أو فاجراً "(٢).

والحاصل: أن الشيخ فيصل على قد وافق السلف في وجوب عقد البيعة للحاكم المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها.



<sup>(</sup>١) تطريز رياض الصالحين، ص(٤٣٠).

 <sup>(</sup>۲) هو الحسين بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري، شيخ طائفة الحنابلة في وقته، كان أحد الأئمة العارفين والحفاظ المتقنين، وكان شديداً على أهل البدع، صنف مصنفات عدة منها: كتاب شرح السنة، توفي سنة (۱۹۸هه). انظر: طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى، (۲/ ۱۹). الوافي بالوفيات، صلاح الدين بن إيبك، (۹۰/۱۲).

<sup>(</sup>٣) كتاب شرح السنة، الحسن بن علي البربهاري، تحقيق: د.محمد سعيد القحطاني، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة الأولى، ٢٨ ١ هـ، ص(٢٨).



الشروط الواجب توافرها في الإمام

### المبحث الثاني: الشروط الواجب توافرها في الإمام

نظراً لما يترتب على الإمامة من وحدة الأمة، وصون حقوقها، ورفع راية الدين، والذود عنه، وإقامة أمره فإن لإمام المسلمين شروط لابد من توفرها فيه لتصح إمامته، وقد ذكر هذه الشروط علماء الأمة من أهل السنة.

وذكر الشيخ فيصل على بعض هذه الشروط أثناء تعليقه على بعض أحاديث الرسول ومن هذه الشروط:

الأول: أن يكون ذكراً:

والدليل أنه ﷺ لما بلغه أن أهل فارس ملَّكوا عليهم بنت كسرى، قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة) (١).

قال الشيخ على معلقاً على هذا الحديث: « فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقوم توليتها، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب » (٢).

الثانى: أن يكون بالغاً:

والدليل: قوله ﷺ: (تعوذوا بالله من رأس السبعين، وإمارة الصبيان) (١٠).

قال الشيخ على أنه لا يصح أن يكون الصبيان) فيه دليل على أنه لا يصح أن يكون الصبي قاضياً، قال في البحر: إجماعاً، وأمر على التعوذ من رأس السبعين لعله لما ظهر فيها من الفتن العظيمة منها قتل الحسين في ووقعة الحرة، وغير ذلك مما وقع في عشر السبعين» (2).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب كتـاب النبي ﷺ إلى كـسرى وقيـصر، (ح/٢١٦٣)، وفي كتـاب الفتن، باب الفتنة كموج البحر، (ح/ ٦٦٨٦).

<sup>(</sup>٢) بستان الأحبار، (٢/ ٦١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد، (٢/ ٣٢٦- ٣٥٥- ٤٤٨). قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) بستان الأحبار، (٢/ ٦١٣).

الثالث: أن يكون قوياً، فلا تلحقه رقة في إقامة الحدود.

#### والدليل:

الحديث الذي رواه أبو ذر عن النبي أنه قال: (يا أبا ذر، إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم)(١).

قال الشيخ على الله فعيفاً لا يصلح الله على أن من كان ضعيفاً لا يصلح لتولى القضاء بين المسلمين.

قوله: (لا تأمرن على اثنين) إلى آخره، فيه إرشاد للعباد إلى ترك تحمل أعباء الإمارة مع الضعف عن القيام بحقها من أي جهة من الجهات » (٢).

وهناك شروط أخرى لم يذكرها الشيخ وقد ذكرها العلماء وهي:

١-أن يكون حراً، لا عبداً ولا مبغضاً، لأن له الولاية العامة، فلا يكون مولاه عليه ٣٠٠.

٢-أن يكون عدلاً، فلا تجوز إمامة الفاسق، ويدخل في اشتراط العدالة اشتراط الإسلام<sup>(1)</sup>.

٣-أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية، لاحتياجه إلى مراعاتها، في أمره ونهيه(٥).

٤-أن يكون سليم الأعضاء(٢).



- (١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، (ح/١٨٢٦).
  - (٢) بستان الأحيار، (٢/ ٦١٣- ١٦٤).
- (٣) انظر: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، جمع: عبدالرحمن بن قاسم النجدي، الطبعة الرابعة، ١٤١٠هـ، (٧/ ٣٩٢).
- (٤) انظر: منار السبيل في شرح الدليل، إبراهيم بن محمد بن ضويًان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، 1800 هـ، (٢/٢).
  - (٥) انظر: حاشية الروض المربع، عبدالرحمن بن قاسم، (٧/ ٣٩٢).
    - (٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، (١/ ٢٧٠).



حثه على وجوب طاعة ولي الأمر

#### المبحث الثالث: حثه على وجوب طاعة ولي الأمر

إن طاعة ولاة أمور المسلمين من المسائل العقدية المتفق عليها عند أهل السنة والجهاعة، فيؤكدون عليها ويقررونها لبالغ أهميتها وعظم شأنها، حيث لا تنتظم مصالح العباد في دينهم ودنياهم إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم ، فيها ليس فيه معصية لله على .

وقد ذكر الشيخ فيصل منهج أهل السنة والجهاعة تجاه ولاة أمور المسلمين بها نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية عند بيانه أصول أهل السنة والجهاعة فقال: « ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً،ويحافظون على الجهاعات » (۱).

وقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة صريحة وصحيحة في الدلالة على وجوب طاعة أولي الأمر، ومن هذه الأدلة ما يلي: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهُ وَأَلْيَوْمِ اللّهِ وَأَلْيَسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ اللّهِ وَٱلْيَسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ اللّهِ وَأَلْيَالُهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

يقول الشيخ فيصل على الله في تفسير هذه الآية: «قال أبو هريرة: هم الأمراء، وقال ابن عباس: يعني أهل الفقه والدين. قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم، أنها عامة في كل أولى الأمر من الأمراء والعلماء » (٣).

أما من السنة فالأدلة كثيرة ومنها: ما رواه عباده بن الصامت الصحيث قال: «بايعنا رسول الله الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى

<sup>(</sup>١) التعليقات السنية، ص (١٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية (٩٥).

<sup>(</sup>٣) توفيق الرحمن، (١/ ٥٥٢).

أن نقول بالحق أينها كنا لا نخاف في الله لومة لائم » متفق عليه (١).

يقول الشيخ على معلقاً على الحديث: « في هذا الحديث: دليل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا ، وأنه لا يجوز الخروج عليهم ما لم يظهروا كفراً واضحاً لا يحتمل التأويل » (٢).

وكلام الشيخ على فيه دلالة واضحة على منع القيام على ولي الأمر ولو كان مرتكباً لما لا يجوز، إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله الله تفر بواح، أي ظاهر لا لبس فيه ولا يحتمل التأويل.

وخير مثال في ذلك ما حصل من الإمام أحمد بن حنبل في وقفته التاريخية لإبطال القول بخلق القرآن الذي تبناه الخليفة العباسي المأمون، وحمل الناس عليه، فلم يحمل ذلك الخلاف الإمام أحمد بالدعوة إلى الخروج على ذلك الخليفة، ولكنه تمسك بمنهج أهل السنة والجهاعة عندما جاء إليه فقهاء بغداد وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا -أي القول بخلق القرآن - ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه أي الواثق بالله، فقال لهم: «عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يداً من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر » (٣).

وقد حصل ما ذكره الإمام أحمد فبعد أن دام الأمر في الدعوة إلى بدعة القول بخلق القرآن زمن المأمون، والمعتصم، والواثق، أي ما يقارب بضع عشرة سنة جاء بعدهم المتوكل الذي أبطل هذه المحنة، وأمر بإظهار السنة (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: (سترون بعدي أموراً تنكرونها)، (ح/ ٦٦٤٧). ومسلم، كتاب الحدود، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، (ح/ ١٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص(١٤٩).

<sup>(</sup>٣) طبقات الحنابلة، أبي يعلى، (١٤٤/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: أضواء البيان، الشنقيطي، ١٤١٥هـ، (١/ ٣٠).

وبهذا؛ فإنه يظهر لنا أن الذي ذكره الشيخ فيصل على في وجوب طاعة ولي الأمر، ومنع الخروج عليه هو القول الصحيح وهو معتقد أهل السنة.

ولكن هذه الطاعة لولاة الأمور ليست مطلقة، بل هي طاعة مقيدة بأن تكون في المعروف أما إذا أمر الوالي بمعصية الله فلا تجوز طاعته بل تحرم.

يقول الشيخ فيصل عَلَيْكَهُ: مؤكداً المعنى السابق في بيان قوله تعالى: ﴿ وَأُولِى آلاً مْرِ مِنكُمْ ۗ ﴾ قال: ﴿ أَي: فيها أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (١).

ويقول على حديث رسول الله الله الله الله الله السلم السمع والطاعة فيها أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)(٢).

يقول على الله الحديث: وجوب السمع والطاعة والانقياد لقول ولي الأمر، سواء كان موافقاً لمراد المأمور، أو مخالفاً له إلا في معصية الله » (٣).

ويعلق الشيخ برسول الله على الحديث الذي رواه على على حينها قال، (بعث رسول الله سرية، واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطباً، فجمعوا له، ثم قال: أوقدوا ناراً فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله في أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلي. قال: فادخلوها، فنظر بعضهم إلى بعض، وقالوا: إنها فررنا إلى رسول الله من النار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار، فلها رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله في فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً وقال: لا طاعة في معصية الله، إنها الطاعة في المعروف)(ئ).

<sup>(</sup>١) تطريز رياض الصالحين، ص(٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والأقضية، باب السمع والطاعة للإمام، (ح/ ٢٧٩٦).

<sup>(</sup>٣) تطريز رياض الصالحين، ص(٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب سرية عبدالله بن حذافة السهمي وعلقمة المدلجي، ويقال: إنها سرية الأنصاري، (ح/ ٤٠٨٥). ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية

قال: « قوله: (لا طاعة في معصية الله) أي: لا تجب بل تحرم على من كان قادراً عن الامتناع، قوله: (إنها الطاعة في المعروف) فيه بيان ما يطاع فيه من كان من أولي الأمر وهو الأمر بالمعروف لا ما كان منكراً » (١).

وهذا المعتقد الذي قرره الشيخ فيصل على هو عين ما قرره قبله أئمة السلف رحمهم الله؛ مثل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال: « أهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقاً، إنها يطيعونهم في ضمن إطاعة الرسول كها قال تعالى: ﴿ أَطِيعُوا آللَّهُ وَأَطِيعُوا آلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ ﴾ " (٢).

وعليه: فإن الشيخ فيصل على قلا وافق السلف في وجوب طاعة الإمام في غير معصية الله.

\_\_\_\_\_\_\_

**Æ** =

وتحريمها في المعصية، (ح/ ١٨٤٠).

<sup>(</sup>١) بستان الأحبار، (٢/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية، شيخ الإسلام ابن تيمية، (٢/ ٧٦).



تحذيره من الخروج عن طاعة ولي الأمر

#### المبحث الرابع: تحذيره من الخروج عن طاعة ولي الأمر

الخروج على ولاة الأمر يترتب عليه فساد عظيم، وشر كبير، فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم، ولا نصرة المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج.

وقد أشار الشيخ فيصل على المعنى السابق عند شرحه لحديث عبادة بن الصامت حينها قال: (بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) (۱).

قال على الله عندكم فيه من الله برهان)، أي: نص آية أو خبر صريح لا يحتمل التأويل ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل قال في الفتح: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل يجب مجاهدته إن قدر عليها كما في الحديث » (٢).

ثم يرشد الشيخ على إلى الطريق السوي الذي يجب أن يسلك تجاه ولاة الأمر من وجوب السمع والطاعة والصبر على أذاهم، وترك الخروج عليهم؛ فيقول على عند تعليقه على حديث رسول الله على: (عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك) (٣). قال: « فيه: وجوب السمع والطاعة للأمراء على كل حال،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص(٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) بستان الأحبار، (٢/٢١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، (ح/١٨٣٦).

ولو اختصوا بالمال دون مستحقيه فإن الله سائلهم عن ذلك » (١).

ويقول على معلقاً على حديث رسول الله على: (من كره من أميره شيئاً فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبراً، مات ميتة الجاهلية) (٢). قال: « فيه الحث على الصبر على جور الولاة، ولزوم طاعتهم، وعدم الخروج عليهم » (٦).

كما بين لنا الشيخ على الله على علينا عند مناصحة ولاة الأمر إذا حصل منهم بعض المعاصي والمخالفات التي لاتوجب الكفر والخروج عليهم، وذلك بالرفق والكلام الطيب، لا بالعنف والخروج عليهم، فيقول: « النصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق، وطاعتهم، وتنبيههم، وتذكيرهم برفق، وترك الخروج عليهم » (1).

وقد ذكر ظلف حكم من خرج عن طاعة ولي الأمر عند تعليقه على حديث رسول الله ﷺ: (من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه) (°). قال: « الحديث دليل على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين فإنه قد استحق القتل لإدخال الضرر على العباد » (۱).

وهذا الذي ذكره الشيخ فيصل على وجوب طاعة ولاة الأمر والتحذير من الخروج عليهم، قد قال به كثير من علياء الأمة المعتبرين؛ من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية على وتلميذه ابن القيم على أن الشيخ على أن الشيخ على أن الشيخ على منهج سلف هذه الأمة، واقتفى أثرهم، وقال بقولهم.

<sup>(</sup>١) تطريز رياض الصالحين، ص(٤٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ : (سترون بعـدي أمـوراً تنكرونهـا)، (ح/ ٦٦٤٥). ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، (ح/ ١٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) تطريز رياض الصالحين، ص(٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص(١٤٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، (ح/ ١٨٥٢).

<sup>(</sup>٦) مختصر الكلام، ص(٣٩٠).

وسأذكر بعض أقوال العلماء المؤيدة لما قاله -حفظه الله-، منها قول شيخ الإسلام ابن تيمية على في جوابه عن الحكم إذا كان ولي الأمر فاسق هل يطاع فيها يأمر به من طاعة الله وينفذ حكمه إذا وافق العدل أو لا يطاع في شيء؟ قال: « المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف ، وإن كان فيهم ظلم، كها دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي ، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما» (۱).

وقال الإمام ابن القيم على عند شرحه لحديث رسول الله والزوم جاعتهم) (١٠). عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله، ومناصحة أثمة المسلمين، ولزوم جماعتهم) قال: «قوله: (ومناصحة أثمة المسلمين) هذا أيضاً مناف للغل والغش فإن النصيحة لا تجامع الغل، إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله (ولزوم جماعتهم): هذا أيضاً مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوؤه ما يسوؤهم، ويسره ما يسرهم، وهذا بخلاف من انحاز عنهم، واشتغل بالطعن عليهم، والعيب والذم لهم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم عمتلئة غلاً وغشاً، ولهذا تجد الرافضة، أبعد الناس من الإخلاص، وأغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعداً عن جماعة المسلمين » (١٠).

والحاصل: أن الشيخ فيصل على قل قد سار على منهج السلف في بيان أهمية الإمامة

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية، شيخ الإسلام بن تيمية، (٣/ ٣٩١-٣٩٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، (ح/ ٢٦٥٨). وابن ماجه، باب من بلغ علماً، (ح/ ٢٣٠). والإمام أحمد في مسنده، (٣/ ٢٢٥)، (٤/ ٨٠)، (٥/ ١٨٣). وابن حبان، (١/ ٢٧٠)، (٢/ ٤٥٤). وصححه الحاكم (١/ ٢٦١). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (ح/ ٤٠٤)، (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة، بن القيم الجوزية، (١/ ٧٢-٧٣).

وما يجب للإمام من السمع والطاعة في غير معصية الله، والشروط الواجب توفرها في إمام المسلمين، وأخيراً في التحذير من الخروج عن طاعة ولاة الأمر وحكم من فعل ذلك.





### النشاط الدعوي للشيخ فيصل

### وفيه تمهيد وستة مباحث : -

- ۞ المبحث الأول: منهجه في الدعوة إلى الله.
- المبحث الثاني: الدعوة إلى الله من خلال مجالسة العلمية والعناية بطلبة العلم.
  - المبحث الثالث: الدعوة إلى الله من خلال التأليف.
- ٥ الهبحث الرابع: الدعوة إلى الله من خلال التواصل مع أولي الأمر.
  - المبحث الخامس: مراسلات الشيخ فيصل العلمية.
  - ♦ المبحث السادس: صلات الشيخ فيصل بالشيخ القرعاوي وتلامذته.

\* \* \* \* \* \*

### المهيد الم

الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيهان به، وبها جاءت به رسله، بتصديقهم فيها أخبروا به، وطاعتهم فيها أمروا.

وهي منزلة كريمة اختارها الله -جل وعلا- لأفضل خلقه وهم الأنبياء والمرسلين -عليهم السلام- قال تعالى: ﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ (١).

والحاجة للدعوة إلى الله تعالى كامنة في سر وجود البشر في هذه الدنيا، وحاجة البشر إليها لا تقاس بحاجة؛ لأنها سبب للسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.

لذا كان الدعاة إلى الله هم ورثة الأنبياء، فقد خلفوهم على مناهجهم، واتبعوا طريقهم من نصيحتهم للأمة وإرشادهم الضال، وتعليمهم الجاهل، ونصرتهم المظلوم وأخذهم على يد الظالم، وأمرهم بالمعروف وفعله، ونهيهم عن المنكر وتركه، والدعوة إلى الله -تعالى - بالحكمة للمستجيبين، والموعظة الحسنة للمعرضين الغافلين، والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين المعارضين.

وقد كان الشيخ فيصل عَلَيْقَه ممن مارس الدعوة إلى الله، وتحمل في سبيلها كل ما يعرض له من تعب ومشقة، فأضافت إليه من الأعباء ما تنوء به كواهل الرجال.

فقام هذا العالم الداعية بهذا الدور وفق أسلوب تربوي شرعي، فانتهج منهجاً وسطاً في معالجة قضايا الدعوة في عدة محاور، ومنها: التعليم والتأليف والقضاء وغيرها من المجالات.

ولإبراز جهود الشيخ في توضيح بعض قضايا الدعوة، وما قام به من أعمال في هذا المجال، كانت الماحث التالبة ..



<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية (١٦٥).



# منهج الشيخ فيصل في الدعوة إلى الله

#### المبحث الأول: منهج الشيخ فيصل في الدعوة إلى الله

ويرى عَلَقَ أَن كُل مِن اتبع النبي ﷺ يجب عليه أَن يدعو إلى ما دعا إليه، يقول عند تفسير قول الله تعالى: ﴿ قُلْ هَا لَهِ مَا يَلِي اللهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَناْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ (٢)، قال: « وحق والله على من اتبعه أن يدعوا إلى ما دعا إليه، ويذكر بالقرآن والموعظة، وينهي عن معاصي الله » (١).

ويتضح لنا منهج الشيخ في الدعوة من خلال إبراز جهوده في بيان أساليب الدعوة المتنوعة، بهدف استجابة المدعو وتقبله، يتخلل ذلك ذكر بعض الأمثلة من حياته الشخصية التي تعتبر ترجمة حقيقية لما قاله.

وقد نقل على الله عن ابن القيم أهمية التنويع في أساليب الدعوة بحسب حال المدعوين، وبها يحصل معه المقصود، فيقول: «قال ابن القيم على في معنى قوله تعالى: ﴿آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلِّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٥): ذكر سبحانه مراتب الدعوة، وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو:

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: آية (٣٣).

<sup>(</sup>٢) القصد السديد، ص(٤٥).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف: آية (١٠٨).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٢/٥٠٦).

<sup>(</sup>٥) سورة النحل: آية (١٢٥).

- فإنه إما أن يكون طالباً للحق محباً له، مؤثراً له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحق ولا يحتاج إلى موعظة وجدال.

- وإما يكون مشتغلاً بضد الحق، لكن لو عرفه آثره واتبعه. فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب.

-وإما يكون معانداً معارضاً ، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن » (١).

وبهذا يتبين لنا أن أساليب الدعوة إلى الله متنوعة، وقد أشار الشيخ على إلى بعض أساليب الدعوة وسلكها في دعوته، ومنها ما يلى:

أولاً: أسلوب الرفق واللين:

أسلوب الرفق واللين في الدعوة إلى الله عظيم النفع والأثر، لأن الإنسان بطبعه يتقبل ممن يلين به ويرفق به، ويحس أن الداعي له ما دفعه لذلك إلا حباً له وشفقة عليه، فيسعى للاستجابة والقبول، وعكس ذلك سلوك طريق العنف والشدة الذي يسبب النفور والعناد.

ونظراً لأهمية هذا الأسلوب في الدعوة، فقد عرّفه الشيخ بطّلقه، وبيّن الآثار المترتبة على الأخذ به أو بضده، فقال: « الرفق: لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف، وهو الشدة والمشقة، فصاحب الرفق يدرك حاجته أو بعضها، وصاحب العنف لا يدركها، وإن أدركها فبمشقة، وحريّ أن لا تتم »(٢).

وكان الشيخ على ينتهج أسلوب الرفق واللين في الدعوة إلى الله -تعالى- وذلك بالمعاملة الحسنة ومراعاة ما هو أرفق بحال الناس.

ومن ذلك: أنه إذا مر بأناس وهو ذاهب إلى الصلاة لا يزيد على قوله: (الصلاة

<sup>(</sup>١) القصد السديد، ص(٤٦).

<sup>(</sup>٢) تطريز رياض الصالحين، ص(٤١٤-٤١٥).

هداكم الله) فيستجيبون له، فلا يتخلف أحد منهم عن الصلاة في المسجد.

وذات مرة، جيء برجل إلى الشيخ بطلقة وذكروا أنه يتخلف عن الصلاة فقال الشيخ: « من قال هذا؟ هذا الرجل كثيراً ما أراه » ثم أجلسه عنده، وقام إلى الصلاة وهو معه، فكان ذلك الرجل بعدها لا يتخلف عن الصلاة في الصف الأول(١).

ولما عين الشيخ بطالقة قاضياً في إحدى المناطق النائية، كانت بعض عوائد أهل المنطقة مخالفة للشريعة، فكان أهل الحسبة يراجعونه في ذلك، فيقول لهم: «هؤلاء ما كان عندهم طلبة علم، فإذا تعلموا التزموا بأوامر الشرع » ثم صار يعقد لهم المجالس العلمية، وبعد عدة أشهر ترك أهل تلك المنطقة ما كانوا عليه من العوائد المخالفة، والتزموا بالتعاليم الشرعية (٢).

وقد نقل على عن السلف الصالح ممن فقهوا الكتاب والسنة ، حثهم الناس على هذا الأسلوب في الدعوة ، فيقول: « قال سفيان بن عيينة: لا يأمر بالمعروف ، ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بها يأمر، رفيق بها ينهى، عدل بها يأمر، عدل بها ينهى » (٣).

وقال أيضاً: « وقال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق، الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له » (4).

وبهذا يتبين لنا أن الشيخ فيصل على قد أرشد إلى أسلوب الرفق واللين في الدعوة إلى الله، وقد طبق على الله هذا المنهج في حياته الواقعية ونقل على الله كلام السلف في الحث على نهج هذا الأسلوب الجميل.

<sup>(</sup>١) معالم الوسطية، محمد المبارث، ص (٨٠).

<sup>(</sup>٢) معالم الوسطية، محمد المبارك، ص (٨٠-٨١).

<sup>(</sup>٣) محاسن الدين، ص(١٠٥-١٠٦).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص(١٠٦).

ثانياً: أسلوب التدرج في الدعوة:

من سمات الداعية الفطن التدرج في دعوة الناس، وذلك بحسب حال المدعوين وطبائعهم وأخلاقهم، وهذا الطريق أقرب لهدايتهم، وأحرى لاستجابتهم.

وقد كان رسول الله المراعية فلذا الأصل العظيم في جميع مراحل دعوته، كما أنه الله المراهد صحابته إلى مراعاة ذلك، فقد جاء في الحديث أن رسول الله الله المهابة أن لا إله اليمن قال له: « إنك تأتي قوماً أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم مدقة تؤخذ من أغنيائهم فرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » (۱).

قال الشيخ بَيِّالِثَهُ مشيراً إلى هذا الأسلوب عند تعليقه على الحديث فيقول: « وفي الحديث: البداءة بالأهم فالأهم، والتعليم بالتدريج » (٢).

ويرى الشيخ على أنه ينبغي للعالم الداعية أن يشرح للعامة أصول العلم قبل فروعه، تحقيقاً للتدرج في تعليم الناس ودعوتهم حتى يحصل المقصود من التعليم والدعوة، فيقول على مقدمة مجموعه المسمى: « زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام »: « العالم الرباني هو الذي يربي الناس بأصول العلم وواضحاته، قبل فروعه ومشكلاته » (۳).

وبهذا الأسلوب الفريد الذي حث عليه الشيخ ﷺ وهو مراعاة الظروف والأحوال والأشخاص، واختيار ما يناسب الآخرين، يتحقق النجاح في الدعوة إلى الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتباب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، (ح/ ١٤٢٥). ومسلم، كتاب الإيهان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، (ح/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) القصد السديد، ص(٤٨). تطريز رياض الصالحين، ص(٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام مخطوط، ورقة (١).

#### ثالثاً: الموعظة الحسنة:

عرفنا فيما سبق من كلام الشيخ فيصل على أن من المدعوين من يكون مشتغلاً بضد الحق، لكن لو عرفه آثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب.

وقد عرف على الموعظة بقوله: « الموعظة هي التذكير بعذاب الله الزاجر عن مخالفته، وبثوابه الباعث على طاعته -تعالى- » (١).

والمطّلع على منهج الشيخ على الدعوة يجد أنه استخدم هذا الأسلوب في خطبه وكتاباته، ومن ذلك قوله في مقدمة كتابه (نصيحة جامعة): « من فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك إلى من يسمعه من إخواننا المسلمين، وفقنا الله وإياهم لفعل الخيرات، وترك المنكرات آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّوَاللَّقَوْئُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿وَٱلْمُوْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱللهَ وَرَسُّولُهُ ﴿ اللهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱللهَ وَرَسُّولُهُ ﴿ اللهَ عَنْ اللهَ وَرَسُّولُهُ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ اللهَ وَرَسُّولُهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ وَرَسُّولُهُ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ وَرَسُّولُهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُّولُهُ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ويؤكد على على وجوب المحافظة على الصلاة، فيقول: « وأمر الله -تعالى- بالمحافظة عليها، قال تعالى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ (٥)، والصلاة الوسطى، هي صلاة العصر » (١).

ويدعو عَلَيْهُ إلى اجتناب الفواحش، فيقول: « إياكم والزنا فإنه من الفواحش المحرمات، وإنه معصية لرب الأرض والسهاوات، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَى ۗ إِنَّهُ كَانَ

<sup>(</sup>١) تطريز رياض الصالحين، ص(٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: آية (٢).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: آية (٧١).

<sup>(</sup>٤) نصيحة جامعة، ص(١٥).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : آية (٢٣٨).

<sup>(</sup>١) نصيحة جامعة، ص(١٦).

فَنجِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَالرَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْ كُر بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآكَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآكَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآكَخِمُ اللَّهُ إِن كُنتُم وَلَا اللَّهُ إِن كُنتُم وَالرَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهُ وَالرَّانِينَ ﴾ (٣) وقال قائم وقائم وقائم

وقد عرف الشيخ هذا الأسلوب وتأثيره في الدعوة إلى الله، فنراه يدعو الناس إلى الإقبال على الآخرة وترك الدنيا باستخدام هذا الأسلوب، فيقول: « الإنسان في الدنيا غريب ووطنه الحقيقي الجنة، وهي التي أنزل الله بها الأبوين ابتداء، وإليها المرجع إن شاء الله -تعالى- بفضل الله ورحمته، وهو مسافر في الدنيا بالأعمال الصالحة، وترك الأعمال السيئة، والمسافر لا يأخذ من المتاع إلا ما تدعوا إليه ضرورته، فإن الدنيا دار ممر، والآخرة هي دار المقر، فتزودوا ممن محركم لمقركم، يا قوم إنها هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار » (1).

وبهذا الأسلوب الدعوي الرائع يتضح لنا منهج الشيخ عَلَيْ في الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة، ليحصل بذلك تعليم الجاهلين، وإرشاد الغافلين، وتوجيه المعرضين.

رابعاً: أسلوب المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن:

بعد أن تحدثنا عن منهج الشيخ فيصل على الدعوة باستخدامه أسلوب الموعظة وأنه يكون لدعوة من عرف الحق ولكنه غفل عنه.

بقي أن نعرف منهج الشيخ بطلقه مع الصنف الثالث من المدعوين وهم المعارضون المتكبرون، فهؤلاء يُدعون بالمناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن حتى يحصل المقصود من دعوته.

سورة الإسراء: آية (٣٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النور: آية (٢-٣).

<sup>(</sup>٣) نصيحة جامعة، ص(٣٣).

<sup>(</sup>٤) تطويز رياض الصالحين، ص (٣٨٣).

وقد عرف الشيخ على الجدل بقوله: « الجدل: الخصومة » (١).

وهذا التعريف الذي ذكره الشيخ هو تعريف للجدل في اللغة (۱۱)، أما في الاصطلاح، فله عدة تعاريف متقاربة، منها قولهم: هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد بحجة أو شبهة (۱۱).

ثم يوضح رحمه الله المقصود بالمناظرة بها نقله عن الشيخ ابن سعدي، فيقول:

« والمناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة، منها: أن المناظر يقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حجته، وليقيم الحجة على خصمه كما قال -إبراهيم- في تكسيره الأصنام لما قالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأشار إلى الصنم الذي لم يكسره فقال: بل فعله كبيرهم هذا، ومعلوم أن غرضه إلزامهم بالحجة، وقد حصلت، فهذا يسهل علينا فهم معنى قولهم: ﴿ هَنذَا رَبِّ الله الله العلم النظر في حالته ووصفه فهو ربي، مع أنه يعلم العلم اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال ذرة، ولكن أراد أن يلزمهم بالحجة » (°).

وبهذا فقد أوضح الشيخ أن الهدف من المناظرة والمجادلة هو إحقاق الحق ورد الباطل، وما عدا ذلك فهو مذموم.

ثم أوضح على الآداب الواجب مراعاتها عند دعوة الناس بهذا الأسلوب ليتحقق المطلوب، ولئلا تنفر القلوب، فيقول عند تفسيره قول الله تعالى لنبيه الله المقلوب، ولئلا تنفر القلوب، فيقول عند تفسيره قول الله تعالى لنبيه الله المعلوب، فيقول عند تفسيره قول الله تعالى لنبيه الله المعلوب، فيقول عند تفسيره قول الله تعالى لنبيه الله المعلوب، فيقول عند تفسيره قول الله تعالى لنبيه المعلوب، فيقول عند تفسيره قول الله تعالى لنبيه المعلوب، فيقول عند تفسيره قول الله تعالى لنبيه الله المعلوب، فيقول الله تعالى لنبيه المعلوب، فيقول عند تفسيره قول الله تعالى لنبيه الله المعلوب، فيقول عند تفسيره قول الله تعالى لنبيه المعلوب، فيقول عند تفسيره قول الله تعالى لنبيه المعلوب، فيقول عند تفسيره قول الله تعالى لنبيه الله تعالى لنبيه الله تعالى لنبيه الله تعالى لنبيه المعلوب، فيقول عند تفسيره قول الله تعالى لنبيه المعلوب، فيقول الله تعالى لنبيه الله تعالى لنبيه المعلوب، في قول الله تعالى لنبيه الله تعالى لنبيه الله تعالى لنبيه الله تعالى لنبيه المعلى الله تعالى لنبيه الله تعالى لنبيه الله تعالى لنبيه الله الله تعالى لنبيه الله تعالى لنبي الله تعالى الله تعالى لنبي الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى لنبي الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى

 <sup>(</sup>١) توفيق الرحمن، (٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب، ابن منظور، (١١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: مدخل إلى علم الدعوة ، محمد أبو الفتح البيانوني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1817 هـ، ص(٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: آية (٧٦).

<sup>(</sup>٥) توفيق الرحمن، (٢/ ١٥١).

### هِيَ أُحْسَنُ اللهِ اللهِ

قال: «أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن، برفق ولين وحسن خطاب، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجُندِلُوۤا أَهْلَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلِّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وحسن خطاب، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجُندِلُوۤا أَهْلَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلِّتِي هِي أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ وهارون حليها السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله: ﴿ فَقُولَا لَهُ وَوَلاً لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ مِ يَتَذَكِّرُ أَوْتَكُنْ شَيْ ﴾ (٢) (٤).

ولأهمية هذا الأسلوب في مناسبته ووقته، فقد استخدمه الشيخ على في مواضع متعددة كوسيلة لإقناع المدعوين، ومثال ذلك قوله: « وأما التنباك الذي افتتن الناس به في هذه الأزمنة، فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حرمه، ومنهم من كرهه ولم يحرمه، والراجح تحريمه، لأنه يزيل العقل في بعض الأحيان، وهو مضر بالجسد، مضيع للمال، خبيث الرائحة، وأما قياسه على قهوة البن فهو قياس فاسد، فإن البن من الطيبات، والتنباك من الخبائث، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِبَتِ وَمُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَتِيثَ ﴿ (٥).

وكثير ممن يشربون التنباك لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللهِ عَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللّهِ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَنِ الطَّلُوةِ فَهَلُ أَنتُم مُنتَهُونَ فَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الطَّلُوةِ فَهَلُ أَنتُم مُنتَهُونَ فَ اللهُ اللهُ اللهُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الطَّلُوةِ فَهَلُ أَنتُم مُنتَهُونَ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة النحل: آية (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: آية (٤٦).

<sup>(</sup>٣) سورة طه: آية (٤٤).

<sup>(</sup>٤) توفيق الرحمن، (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: آية (١٥٧).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة: الآيتان (٩٠-٩١).

<sup>(</sup>٧) محاسن الدين، ص(١٤٤).

والحاصل: أن الشيخ فيصل على قد انتهج منهجاً وسطاً في معالجة قضايا الدعوة، وذلك بالتنويع في أساليبها بحسب اختلاف المدعوين، واختلاف الزمان والمكان، ليحصل بذلك المقصود من الدعوة.





## الدعوة إلى الله من خلال مجالسه العلمية والعناية بطلبة العلم

\* \* \* \* \* \*

### المبحث الثاني: الدعوة إلى الله من خلال مجالسه العلمية والعناية بطلبة العلم

لقد كان الشيخ فيصل على الله مدرسة تعليمية وتربوية فذة، فقد أعطى العلم والتعليم معظم وقته.

وكانت دروسه تشمل مختلف العلوم والفنون ، فدرَّس القرآن تلاوة وحفظاً ، كها درَّس كتب التوحيد والفقه والحديث، ودرَّس المواريث وقواعد اللغة العربية، أوضح ذلك تلميذه الشيخ ناصر الراشد، فقال: « أقام الشيخ عَلَيْكُ في حريملاء بضعة أشهر فقط، تولى بعدها القضاء في رنية، وفي أثناء هذه المدة القصيرة، رتب له دروساً في علم الحديث، وفي علم الفرائض في مسجد (موافق) (۱) » (۲).

وقد كانت له على طريقته في التدريس التي كانت من أسباب التفاف التلاميذ حوله في حلقته، وهذه الطريقة تتمثل فيها يلي:

١ - التدرج في التعليم:

لقد سار على في منهجه التعليمي حسب ما قرره العلماء من ضرورة تناول العلوم الأهم فالمهم.

فكان علاق الخديث، فالفرآن الكريم، ثم التوحيد، ثم الحديث، فالفقه.

ووصى المنافع، ورتب لهم العلم بوصايا عظيمة في كيفية طلب العلم النافع، ورتب لهم العلوم حسب أهميتها، وذكر لهم أسهاء بعض الكتب التي يجتاجها طالب العلم، فأوصى الله بالبدء بحفظ القرآن ومراجعته، ثم التوحيد، ثم الحديث، ثم كتب الفضائل والأخلاق، ثم الأصول، ثم النحو، ثم القراءة في الكتب المطولات وهي الشروح، وأخيراً أوصى

<sup>(</sup>١) اسم مسجد في حي من أحياء بلدة حريملاء.

<sup>(</sup>٢) انظر: آداب العالم والمتعلم، الجوهرة المبارك، ص(٢٠٠).

رضي الإطلاع على بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (١).

#### ٢-التقويم اليومي:

كانت عادة الشيخ فيصل في تعليم طلابه القرآن الكريم، أن يسمع من كل طالب مقداراً من الآيات، وإذا وجد الشيخ أن الطالب جيد الحفظ، يوقفه عند حد معين، بعد أن يكون أخذ حظه من العلم والوقت، ويقول له: « بركة » ، فيفهم التلميذ أن هذا يعني كفايته في ذلك اليوم. وأما إذا وجد الشيخ من الطالب عجزاً في الحفظ فإنه يقول له: «رُدَّها » فيفهم الطالب أن عليه أن يعيد قراءته ويجيد حفظه في اليوم التالي(٢).

### ٣-تشجيع المنافسة في طلب العلم:

لقد اتبع الشيخ فيصل طريقة فريدة وحسنة في التسميع لطلبة العلم، فالحضور يجلسون في المسجد على هيئة حلقه، أو نصف دائرة، حسب ما تسمح به سعة المكان، فيكون ترتيب جلوس الطلبة في الحلقة حسب قدرة كل منهم في التحصيل العلمي، وأما إذا تساوت قدراتهم فيكون الترتيب حسب الأسبقية في القدوم ولا يخفى ما في هذه الطريقة من التنافس الشريف في طلب العلم، وهذا هو العدل الذي يجب أن يحرص عليه العالم(").

#### ٤- الحرص على حفظ المتون:

لقد حرص الشيخ على حث طلابه على حفظ المتون، فقد ذكر في وصيته أسهاء بعض المتون التي يجب حفظها لعظيم نفعها، فقال لطالب العلم: «ثم يجلس على مشايخ العلم، فيبتدئ بالأربعين النووية في الأحاديث النبوية للإمام يحي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي على في في في المارسها، فإنها نافعة جداً.

<sup>(</sup>١) انظر: نصيحة جامعة، ص (٧٦-٧٥).

<sup>(</sup>٢) آداب العالم والمتعلم، الجوهرة المبارك، ص(١٩٨).

<sup>(</sup>٣) آداب العلم والتعلم، الجوهرة المبارك، ص(١٩٧).

ثم يقرأ في « الأصول الثلاثة » ، وكتاب « التوحيد » للإمام المجدد شيخ الإسلام: محمد بن عبدالوهاب على و يحفظها، ويحفظ ما استطاع من سائر مختصراته ، مثل « أصول الإيمان » ، و « نصيحة المسلمين » و « كشف الشبهات » ، وغيرها من مؤلفاته النافعة ، ويحفظ « العقيدة الواسطية » لشيخ الإسلام ابن تيمية على فإنه كتاب جامع لأصول الدين » (١).

وغيرها من المتون التي حث على طلاب العلم على حفظها، ثم بين لهم الفائدة من ذلك: « فإن فعل ذلك فقد بلغ في العلم، وأخذ من كل فن أصلاً، ومن ترك الأصول حرم الوصول، وما لا يدرك جله لا يترك كله » (٢).

#### ٥ -مكافأته للمجتهدين:

لقد أخذ الشيخ فيصل بمبدأ الثواب، وقد يكون هذا الثواب مادياً، وقد يكون معنوياً.

فأما الثواب المادي، فقد خصص الشيخ على مكافأة تشجيعية لمن يدرس القرآن الكريم في حلقاته كان يقتطعها من راتبه الشهري، وكلما ارتفع التحصيل ارتفعت المكافأة.

وأما الثواب المعنوي، فكان على الله عنه على الله منهادات تزكية، وكان لهذه الشهادات دوركبير في إعطاء التلاميذ فرصة العمل في وظائف الدولة (٣).

وكان الشيخ على حريصاً على تذليل الصعوبات لطلبة العلم، ويرى أهمية تسهيل طلب العلم الشرعي لطلبته على النحو التالي:

١ - المساعدة المادية لطلبة العلم: لقد مر معنا أن الشيخ علاقة قد قرر مكافأة شهرية

<sup>(</sup>١) نصيحة نافعة، ص (٧٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص(٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: آداب العالم والمتعلم، الجوهرة المبارك، ص(١٩٩).

لطلبة العلم من راتبه الشهري، ثم قام على بمكاتبة أولي الأمر لتقرير المكافآت المشجعة لطلبة العلم -وسيأي نص المكاتبة-، فحصل بذلك على موافقة الجهات المسؤولة، وكانت المكافأة بحسب تحصيل الطالب، فقد بدأت من عشرين إلى ثلاثين ريال سنوياً(۱).

كما قام على المناء المساجد في منطقة الجوف، وتعيين الأئمة من طلبة العلم بها، ثم قام بمكاتبة أولي الأمر لتقرير المكافآت المشجعة لأئمة المساجد، للقيام بشؤون المسجد ولتعليم وتدريس العامة.

كما سعى -رحمه لله- لافتتاح مدارس حكومية لتعيين طلبة العلم الشرعي فيها(٢).

### ٢-الاهتهام الشخصي بطلبة العلم:

أرسل الملك عبدالعزيز على الشيخ فيصل عام (١٣٦٨هـ) يطلب منه الانتقال إلى المنطقة الشرقية بناءاً على رغبة الأمير سعود بن جلوي أمير المنطقة الشرقية على وكان الشيخ في الجوف قد التف حوله طلبة العلم وكثروا جداً، فكتب إلى الملك على يستعفيه من الانتقال قائلاً: « إن لي غرساً وأنا انتظر إبان إثهاره » فعلم الملك على أنه يقصد طلبة العلم، فأعفاه.

ومما يرويه أهل الجوف عن حرص الشيخ بطلقه على طلبة العلم ، أنه شوهد مرة خارج مدينة سكاكا في وقت كان يجلس فيه لطلبة العلم، فلما سئل عن ذلك أخبر أنه خرج لزيارة أحد طلبته (۱۳)، قد ألمت به وعكة صحية، فتاه عن الطريق (٤).

#### ٣- تسهيل المتون العلمية للطلبة:

اعتنى الشيخ عِلْكَ بالمتون المختصرة في شتى الفنون شرحاً وتدريساً، كما أنه اختصر

<sup>(</sup>١) انظر: آداب العالم والمتعلم، الجوهرة المبارك ص(١٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم الوسطية، محمد المبارك ص (٤٨).

<sup>(</sup>٣) ذلك الطالب هو الشيخ خالد الحميد.

<sup>(</sup>٤) انظر: المتدارك، محمد المبارك، ص(٥٥-٤٦).

الشروح المطولة لتكون في متناول الطلبة، وقام بطبع كثير منها وتوزيعها في حياته على وأسلوب الشيخ كما يبدو من خلال تآليفه المتنوعة أسلوب واضح العبارة سهل المأخذ، أبعد ما يكون عن التنطع والتشدق والتعقيد، مما يختصر كثيراً من الجهد والوقت على طلبة العلم، وسيأتي الحديث عن هذا المحور في المبحث التالي.





# الدعوة إلى الله من خلال التأليف

## وفيه ثلاثة مطالب : -

ت المطلب الأول: مشروعه العلمي في تيسير المتون العلمية أو شرحها.

٠ المطلب الثاني: أسماء مؤلفات الشيخ فيصل.

٥ المطلب الثالث: الشيخ فيصل ومجاميع العلوم الشرعية.

\* \* \* \* \* \*

#### المبحث الثالث: الدعوة إلى الله من خلال التأليف

#### نههيــــد:

يعتبر الشيخ فيصل المبارك من أغزر علماء نجد والجزيرة العربية تأليفاً، فقد تألفت من مصنفاته مكتبة علمية ضخمة، متنوعة الفنون، إذ أن الشيخ على الله في التفسير والعقيدة والفقه والفرائض والحديث، والرقائق والنحو، ما بين مطوَّل ومختصر.

وقد اهتم الشيخ ﷺ بالتأليف في الجانب الوعظي والدعوي، مثل كتبه: «غذاء القلوب »، و « تجارة المؤمنين » و « نصيحة جامعة ووصية نافعة » وغيرها، بل حتى مؤلفات الشيخ فيصل العلمية لا تخلو من توجيهات دعوية نافعة، وتنبيهات سلوكية ماتعة تتجلى للقارئ المتأمل بين الفينة والأخرى.

وعند الاستقراء نجد أنَّ كتب الشيخ عَلْكَ تنقسم إلى أربعة أقسام:

النوع الأول: الشروح المختصرة على المتون، فمن ذلك:

(شرحه على كتاب التوحيد)، وشرحه المختصر على عمدة الأحكام: (خلاصة الكلام)، وشرحه المختصر على « المختصر على « المختصر على « المرام » : (مختصر الكلام)، وشرح « الرحبيَّة » في الفرائض، وغير ذلك كثير.

النوع الثاني: الشروح المطوَّلة على المتون، فمن ذلك:

(شرحه على الروض المربع)، و(مجمع الجوادِّ) وهو شرحه الكبير على « زاد المستنقنع » ، وشرحه الكبير على « عمدة الأحكام » ، وشرحه الكبير على « عمدة الأحكام » .

والنوع الثالث: اختصاره لكثير من الكتب المطولة، فمن ذلك:

« فتح الباري » في كتابه (لذة القاريء مختصر فتح الباري)، و « نيل الأوطار » في كتابه (بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار).

النوع الرابع: التأليف في الفنون تأصيلاً وابتداءً، مثل:

(تفسيره القيِّم)، و(الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة) في الفرائض، و(تجارة المؤمنين)، و(لباب الإعراب) في النحو وغيرها.

وقد حظيت مؤلفات الشيخ على الله المقال الله المقال المقال الم من علماء نجد والجزيرة العربية، فقد أثنى عليها كثير منهم، بل وقُرِّرت للتدريس في المعاهد العلمية، مثل كتابه: (خلاصة الكلام على عمدة الأحكام).

قال الشيخ ابن سعدي - في رسالة خاصّة للشيخ فيصل - رحمها الله - : « هديتكم لمحبكم (خلاصة الكلام على عمدة الأحكام) وصل وسررت به، وسألت المولى أن يضاعف لكم الأجر بها أبديتموه فيه من الفوائد الجليلة والمعاني الكثيرة، وسعيكم في نشره، لا زلتم تخرجون أمثاله من الكتب، العام نفعها، العظيم وقعها » (1).

وَكِانَ الشَيخ عَظَلَقَهُ من خلال هذه المؤلفات يرى أهمية تسهيل طلب العلم الشرعي لطلبته، ولذلك فقد استأنف مشروعاً علمياً منظماً لتيسير المتون العلميَّة أو شرحها لطلبة العلم.



<sup>(</sup>١) عن رسالة بخط الشيخ عبدالرحمن بن سعدي موجهة إلى الشيخ فيصل رحمها الله.

# المطلب الأول: مشروعه العلمي في تيسير المتون العلميَّة أو شرحها

كان للشيخ فيصل على المتناء كبير بالمتون العلميّة المشهورة في شتّى العلوم الإسلامية، من عقيدة وتفسير وحديث وفقه وفرائض ونحو وغيرها، إذ اهتم الشيخ على المتسير تلك المتون شرحاً أو اختصاراً، فوضع شرحاً مفيداً -في الغالب- على كل متن من مهيّات المتون، وربها تمثّل على المعض مؤلفاته بقولهم:

فالجِفظُ للأصول رأسُ العلم

والبحثُ في الشروحِ بابُ الفهمِ (١).

وقولهم: « من ترك الأصولَ حُرِم الوصولُ » (٢).

ويبدو أنّ هذا الهاجس العلمي -بتيسر المتون العلمية لطلبة العلم- بدأ لدى الشيخ وللمراه الله والله المؤلفات والمؤلفة في وصيته لطالب العلم (٣) -والتي تُعتبر من أوائل مؤلفاته، إذ كتبها عام ١٣٥٤ هـ-:

١- ثم يبتدئ أي: طالب العلم بحفظ القرآن، وينظر في التفسير (١).

٢-ثم يجلس إلى مشايخ العلم، فيبتدئ بـ الأربعين النووية<sup>(٥)</sup> للإمام العالم محيي الدين
 يحيى بن شرف النووي.

وصية نافعة، ص(٧٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص(٧٨).

<sup>(</sup>٣) وصية نافعة، ص (٧٥-٧٦).

<sup>(</sup>٤) للشيخ على تفسير مشهور « توفيق السرحمن في دروس القرآن » طبيع مراراً، آخرها تحقيق السدكتور عبدالله الزير.

<sup>(</sup>٥) للشيخ على شرحان على الأربعين النووية: أحدهما «محاسن الدين »، والشاني « تعليم الأحب على أحاديث النووي وابن رجب ».

٣- ثم يقرأ في (الأصول الثلاثة)، وكتاب (التوحيد)(١) للإمام المجدَّد شيخ الإسلام عمد بن عبدالوهاب على و يحفظها ما استطاع من سائر مختصراته مثل: (أصول الإيان)، و (فضل الإسلام) وغيرها من مؤلفاته النافعة.

٤-و يحفظ (العقيدة الواسطية)(١) لشيخ الإسلام ابن تيمية عظاله، فإنَّه كتابٌ جامعٌ لأصول الدين.

٥-ويقرأ في (رياض الصالحين)(١٠).

٦-ويحفظ (عمدة الأحكام)<sup>(١)</sup> للحافظ عبدالغني المقدسي هلي وهو كتابٌ نافعٌ لا يغتنى طالب العلم عن حفظه.

٧-وإن أراد الإطلاع على أدلَّة المذاهب في الحكام والراجح والمرجوح من الأقوال فليحفظ (بلوغ المرام)(°)، للحافظ ابن حجر العسقلاني ﴿ اللهِ عَلَيْكَ.

 $\Lambda$ -ويقرأ في النحو، ويحفظ (الآجرُّوميَّة)(١) و (الملحة)(١)، أو غيرهما.

٩-ويقرأ (الرحبية)(٨) في المواريث ويحفظها(٩). انتهى باختصار.

<sup>(</sup>١) وللشيخ عَلَالله « القصد السديد بشرح التوحيد »، طبع مؤخراً بتحقيق الشيخ عبدالإله الشايع.

<sup>(</sup>٢) وللشيخ والتعليقات السنية على الواسطية »، طبع مؤخراً بتحقيق الشيخ عبدالإله الشايع.

<sup>(</sup>٣) وللشيخ عَظَالَتُه « تطريز رياض الصالحين »، طبع مؤخراً بتحقيق الشيخ الدكتور عبدالعزيز الزير.

<sup>(</sup>٤) للشيخ على الله الله الله الله الله الله على عمدة الأحكام، مطوَّل، ومتوسط، ومختصر باسم «خلاصة الكلام»، طبع مراراً.

<sup>(</sup>٥) وقد ألف الشيخ شرحاً على بلوغ المرام باسم « مختصر الكلام » مطبوع.

<sup>(</sup>٦) للشيخ على الأجرُّ وميَّة باسم «مفاتيح العربيَّة » مطبوع.

<sup>(</sup>٧) للشيخ على ملحة الإعراب باسم « صلة الأحباب ».

<sup>(</sup>A) للشيخ على الرحبية في الفرائض باسم « السبيكة الذهبية »،طبع مراراً.

<sup>(</sup>٩) وصيَّة نافعة، ص(٧٥–٧٨).

والملاحظ أنَّ معظم هذه المتون المذكورة قد وضع الشيخ عليها فيها بعد شروحاً ما بين مختصرةٍ أو مطوَّلة.

### المطلب الثاني: أسماء مؤلفات الشيخ فيصل

### أولاً في العقيدة:

بالنسبة إلى مجال التأليف، فإذا كانت المصنفات في باب العقيدة على قسمين: مؤلفات تُعنى وتركز على توحيد الإلهية، ومؤلفات تهتم وتعنى بتوحيد الأسهاء والصفات، فقد ألّف الشيخ في القسم الأوّل « شرحه على كتاب التوحيد » (١) للشيخ محمد بن عبدالوهاب، وهو:

١ - (القصد السديد شرح كتاب التوحيد) في مجلد، وقد طبع مؤخراً عام ١٤٢٦هـ
 عن دار الصميعي بتحقيق الشيخ عبدالإله الشايع وفقه الله.

أما في القسم الثاني فقد شرح الشيخ عَلَيْكَ أشهر المتون في باب الأسماء والصفات، وهو « العقيدة الواسطية » لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الشرح هو:

٢-(التعليقات السنية على العقيدة الواسطية) في مجلد صغير، وقد طبع مؤحراً عام
 ١٤٢٦هـعن دار الصميعي بتحقيق الشيخ عبدالإله الشايع وفقه الله.

#### ثانياً- فالتفسير؛

حصل الشيخ على إجازة خاصة في علم التفسير من العلامة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، والشيخ سعد بخلاف من تلامذة الإمام المحدِّث المفسِّر صديق حسن خان (٢٠)، واشتُهرت مجالس التفسير التي كان يعقدها الشيخ فيصل بخلاف لطلبة العلم، وقد ألف الشيخ في هذا العلم:

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أن الشيخ ظَنْكُ أدرج كتابين في العقيدة هما شرحاه على كل من التوحيد والواسطية في موسوعته العلمية « زبدة الكلام في مهات الأصول » « والأحكام » الآتي ذكرها وذلك عناية بالعقيدة الإسلامية الصحيحة.

<sup>(</sup>٢) هو محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي، ولد ونشأ في قنوج بالهند، وتزوج بملكه بهوبال، وقد كان أحد علماء الهند المجددين والسالكين سبيل السلف الصالح، توفي سنة (١٣٠٧هـ). انظر: الأعلام، الزركلي، (٦/ ١٦٧).

١-(توفيق الرحمن في دروس القرآن) في أربعة أجزاء، وقد طبع هذا التفسير مرتين، أو لاهما: عام ١٣٧٦هـ، على نفقة الشيخ حسن بن حسينان على وآخرهما عام ١٤١٦هـ عن دار العاصمة بالرياض، على نفقة بعض المحسنين، بعناية وتحقيق الشيخ الدكتور عبدالغويز بن عبدالله الزير.

وكثيراً ما نوَّه العلامة الشيخ عبدالكريم الخضير بهذا التفسير، فقال حفظه الله في بعض دروسه: (تفسير الشيخ فيصل المبارك المسمى (توفيق الرحمن في دروس القرآن) تفسير مختصر مستمد من الطبري والبغوي وابن كثير، وليس بمنتشر بين طلبة العلم -مع الأسف- وهو مفيدٌ جداً، نافعٌ في بابه، يحتاجه طالب العلم، لا سيها إذا ضاق الوقت عن الرجوع إلى الأصول المذكورة)(1).

وقد انتخَبَ الشيخ الخضير حفظه الله هذا التفسير، بل وثنى به «تفسير الشيخ ابن سعدي»، ضمن بضعة تفاسير يفيد منها طالب العلم (٢).

وقال مؤلفوا « الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير »: (عند مراجعة تفسير اتوفيق الرحمن في دروس القرآن) وجدناه تفسيراً على نهج السلف الصالح في كل شيء، وخاصَّة في آيات الصفات والآيات المتشابهات وغيرها) ".

والقارئ في تآليف الشيخ بَيِنَاللَهُ -وعلى سبيل المثال شرحه على « الواسطية » أو (القول في الكرة الجسيمة) أو غيرهما- يسترعي انتباهه اعتناء الشيخ بَيِنَاللَهُ بالتفسير، بل ويجد نفس المفسرين في كثير من كتبه، لاسيها أنَّ الشيخ بَيْنَاللَهُ كان يحمل إجازة خاصَّة في

<sup>(</sup>١) عن محاضرة للشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله بتصرف، بعنوان «كيف يبني طالب العلم مكتبته »، الشريط الأول.

<sup>(</sup>٢) عن محاضرة للشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله بتصرف، بعنوان «كيف يبني طالب العلم مكتبته »، الشريط الأول.

 <sup>(</sup>٣) الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، جمع وإعداد: وليد بن أحمد الحسين الزبيري وغيره، (٢/ ١٨٢٩).

التفسير.

ويرى الشيخ فيصل على أنَّ غالب معاني القرآن الكريم واضحة لا تحتاج إلى تفسير، بل يُعرف معناها بمجرد سماعها قال الشيخ على في مقدمة تفسيره:

« والمقصود أن من كان لسانه عربياً وفطرته مستقيمة يعرف معنى القرآن بمجرد سهاعه، وكثيراً ما يسألني الأعراب وغيرهم عن مسائل غامضة في الأيتام فأتلو عليهم قول الله تعالى: ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ ۗ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَمَى ۚ قُلْ إِصْلَاحٌ هُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَول الله تعالى: ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ ۗ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَمَى ۚ قُلْ إِصْلَاحٌ هُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْرَانُكُمْ ۚ وَٱللّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصَلِح ﴾ (١) فيعرفون الجواب بمجرد التلاوة ويقنعون، فإذا انضم إلى العربية والفطرة السليمة معرفة سيرة النبي الله كان ذلك نوراً على نور » (١) وهذا المنهج في دراية التفسير يتمشّى وينسجم مع منهج التيسير العام في العلوم الشرعية والذي يتجلّى واضحاً في سائر تراث الشيخ فيصل العلمي.

٢-(القول في الكرة الجسيمة الموافق للفطرة السليمة)، مخطوط، في مجلد، وهو كتاب بديع في معناه، لطيف في مبناه، ينصر فيه المؤلف القول بكروية الأرض -كما يتضح ذلك من اسم الكتاب-، ثم يتكلم في باقي مباحث الكتاب عن آيات الله الكونية، كالسموات والأرضين والقمرين والنجوم، وخلق الملائكة والجن والشياطين، وخلق آدم، ويأجوج ومأجوج، وفي علامات الساعة الكبرى والصغرى، وذكر بدء الخلق، والقلم والعرش والكرسي.

ومنه مخطوطة في مكتبة الملك فهد -تصنيف رقم (٢٦١/٣)-، وعنها مصورّة بدارة الملك عبدالعزيز / مكتبة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك.

ثالثاً- يالحديث:

لعلّ العلم الذي ظهر فيه الشيخ واشتهر به ﷺ هو: علم الحديث، فإنَّ الشيخ على العلم العلاَّمة عدث على الإجازة بالكتب الستة وغيرها من كتب الحديث من العلاَّمة محدث

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) توفيق الرحن، مقدمة المؤلف، ص (٥٩).

البلاد النجديَّة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، كذلك من الشيخ عبدالله العنقري، ومن الشيخ المحدِّث محمد بن فيصل الشيخ المحدِّث محمد بن فيصل المبارك وكذلك من عمِّه العلاَّمة المحدِّث محمد بن فيصل المبارك -رحمهم الله-.

يقول الشيخ فيصل على الله تعالى حوله الحمدُ محبَّة الحديث وأهله من حين نشأت، فكنتُ في صغري أعتني بحفظ المختصرات من الحديث مثل (عمدة الأحكام)، و(بلوغ المرام)، و(أصول الإيمان) وغيرها.

وكان بعض الإخوان يحثني على ذلك، وبعضهم يحثني على حفظ مختصرات الفقه، وكلُّهم لي ناصح، فشاورت في ذلك عبدالله بن حمد الحجازي قاضي بلدنا على وهو أحد مشائخي، فقال لي: لا تكن أعور، فعرفتُ ما أراد، فنفعني الله بكلمته فبدأت بمختصرات الحديث ثم بالفقه، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإخواني المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، إنَّه لطيف خبيرٌ » (۱).

ولذلك ألَّف الشيخ في علم الحديث ما لم يؤلِّف في بقيَّة الفنون، فصنَّف علاقه:

1 – (لذة القارئ مختصر فتح الباري) (٢)، في ثمانية مجلدات ذكر الشيخ عبدالمحسن أبا بطين أنه تحت الطبع، والشيخ عبدالمحسن من أعرف الناس بكتب الشيخ فيصل لأنه طبع أكثرها في مكتبته الأهلية ، وبعضها طبعت بواسطته في غيرها من المكتبات (٢)، وقال الزركلي: « شرع بعض الفضلاء بطبعه » (٤)، إلا أنّه وللأسف الشديد، فإن هذا الكتاب النفيس في حكم المفقود.

عناية الشيخ بمتن « عمدة الأحكام » للحافظ عبدالغني المقدسي.

<sup>(</sup>١) أقوال الأئمة الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام، مخطوط، ج١، ورقة (٨).

<sup>(</sup>٢) اعتمدت تسمية الشيخ عبدالمحسن أبا بطين للكتاب، بينها تسمي بعض المصادر المترجمة للشيخ الكتاب تذكرة القارئ.

<sup>(</sup>٣) مثل مكتبة البابي الحلبي بمصر.

<sup>(</sup>٤) الأعلام، الزركلي، (٥/ ١٦٨).

-اعتنى الشيخ على بمتن «عمدة الأحكام» بصفة خاصّة، لكونه أول كتب أحاديث الأحكام التي يبتدئ بها طلبة العلم، فكتب عليه عدَّة شروح متدرجة بحسب حالة الطالب العلمية:

- -فشرحه شرحاً مطوَّلاً في خمسة أجزاء.
  - -ثم اختصره عَالَقَهُ في جزئين.
    - -ثم اختصره في مجلد(١).

يقول الشيخ في بداية شرحه المختصر على « العمدة » : « هذا الكتاب من أصحِّ الكتب وأنفعها، ولا بدَّ لطالب العلم من حفظه، فإنَّ أحاديثه صحيحة صريحة، جامعة لما تفرق في غيره من كتب الحديث » (١).

ويقول في موضع آخر عن متن « عمدة الأحكام » : « وهو كتابٌ نافع، وقراءته تحبَّبُك إلى رسول الله ﷺ » (٢).

فألف عليه ثلاثة شروح: كبيراً ومتوسطاً وصغيراً، وجميع هذه الشروح ألفها الشيخ عليه تبدأ شهر رجب من عام ١٣٧١هـ كما تدلُّ عليه رسالة الشيخ عبدالرحمن بن سعدي الموجهة إليه في غرة رجب من عام ١٣٧١هـ(١).

٢-(نقع الأوام (٥) بشرح أحاديث عمدة الأحكام) وهو الشرح الكبير على عمدة الأحكام، خمسة أجزاء كبار، في إحدى عشرة مجلّد، غالبه نُقولٌ عن « فتح الباري ».

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة المجموعة الجليلة، بقلم الشيخ عبدالمحسن أبا بطين.

<sup>(</sup>٢) خلاصة الكلام، ص(٩).

<sup>(</sup>٣) وصية نافعة، ص(٧٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: رسالة الشيخ عبدالرحمن بن سعدي على في النفحات الزكية من المرسلات العلمية، ص(١١٣-

<sup>(</sup>٥) للنقع معانِ عدَّة منها: الرَّيُّ بعد الظمأ، والأوام هو: شدَّة العطش. انظر: لسان العرب، ابن منظور، (٨/ ٣٦٠)، (٢١/ ٣٨).

ومنه مخطوطة كاملة، بخطّ الشيخ فيصل الشيخ فيصل المثلثة الملك فهد تصنيف «مكتبة حريملاء » تحت رقم= (۲۲۸ ۳)، (۲۲۷ ۳)، (۲۵۱ ۳)، (۲۲۲ ۳)، (۲۵۱ ۳)، (۲۳۸ ۳)، (۲۳۸ ۳).

٣-(أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام) في مجلدين ضخمين وهو مختصر عن سابقه، قال الشيخ في مقدِّمته:

« وقد سُقتُ كل حديث بسنده من صحيح البخاري ونقلت شرحه من « فتح الباري » فصار كتاباً مطولاً وشرحاً مفيداً، ولخصته في هذا المختصر، مع زيادات حسنة، وأسأل الله أن ينفع به الصغير والكبير » (١).

ومنه أيضاً مخطوطة كاملة بدارة الملك عبدالعزيز / مكتبة الشيخ عبدالمحسن أبابطين، وعنها مصوَّرة بدارة الملك عبدالعزيز أيضاً / مكتبة الشيخ فيصل المبارك.

ومنه أيضاً نسخة -(لعلها مبيضة)- وصل فيها المؤلف إلى منتصف الجزء الأول، وهي بدارة الملك عبدالعزيز / مكتبة الشيخ عبدالمحسن أبا بطين.

٤-(خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام) للمقدسي، مجلد في أربعائة صفحة،
 وهو اختصار لشرحيه على العمدة الكبير والمتوسط، وقد طبع مراراً.

وقد أوصى الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله المتوسطين من طلبة العلم بالعناية بشرح الشيخ (خلاصة الكلام) قبل النظر في المطوَّلات من شروح (عمدة الأحكام) (٢).

ثم اعتنى الشيخ بمتن أطول من متون أحاديث الأحكام، وهو متن (بلوغ المرام من أحاديث الأحكام)، وهو متن مطوَّل فألف عليه:

٥- (مختصر الكلام شرح بلوغ المرام) لابن حجر، طبع ضمن (المجموعة الجليلة)، ثم طبع مفرداً عن المجموعة في الرياض عن دار إشبيليا عام ١٤١٩هـ.

<sup>(</sup>١) خطوط أقوال الأئمة الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام، ورقة (٣).

<sup>(</sup>٢) محاضرة للشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله باسم « كيف يستفيد طالب العلم من كتب السنن ».

ثمَّ اعتنى الشيخ بمتن موسَّع من متون أحاديث الأحكام وهو: منتقى الأخبار لشيخ الإسلام ابن تيمية فاختصر شرح الشوكاني عليه، وسيَّاه:

٦-(بستان الأحبار (١) باختصار نيل الأوطار) للشوكاني، في مجلدين، وقد طبع مرتين، آخرهما عن دار إشبيليا عام ١٤١٩هـ.

وبالنسبة إلى المجاميع الحديثية الوعظيَّة فقد ألف الشيخ علاقه:

٧- (تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين) مجلد في ٢٧١ صفحة، طبع مرتين بدمشق أولاهما على نفقة الأمير عبدالرحمن السديري عام ١٣٧٧هـ، وآخرهما على نفقة تلميذه الشيخ عبدالرحمن بن عطا الشايع عام ١٤٠٤هـ.

٨-(تطريز رياض الصالحين)، في مجلد ضخم، وقد طبع الكتاب مؤخراً في عام ١٤٢٣هـ عن دار العاصمة، بتحقيق الشيخ الدكتور عبدالعزيز الزير.

9 - (محاسن الدين بشرح الأربعين النووية) طبع ضمن المجموعة الجليلة، ثمَّ طبع مفرداً عن دار إشبيليا بالرياض عام ١٤٢٠هـ.

١٠ - (تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب) وقد طبع قديماً ضمن (المختصر ات النافعة).

١١-(نصيحة المسلمين) وهي رسالة لطيفة طبعت في الكويت في أواخر حياة الشيخ تحت اسم: « نصيحة دينية » ، على نفقة الشيخ عطا الشايع الكريع الجوفي -رحمهما الله-.

١٢ - (وصية لطلبة العلم) رسالة لطيفة، وقد قام بتحقيق هذه الرسالة مع (نصيحة المسلمين)(٢) الشيخ الدكتور عبدالعزيز الزير عام ١٤٢٤هـ.

<sup>(</sup>١) أحبار -بالحاء المهملة- جمع حبر وهو العالم، وابن عباس عباس المعمد الأمة أي: عالمها. انظر: لسان العرب، ابن منظور، (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) طبعتا تحت عنوان: « نصيحة نافعة ووصية جامعة »، للشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك.

١٣ - (غذاء القلوب ومفرِّج الكروب) وقد طُبع قديهاً ضمن مجموع: المختصرات النافعة.

### رابعاً- في الفقه:

اعتنى الشيخ فيصل المبارك بالتأليف في علم الفقه لاسيا في أخريات حياته الله النحو التالي:

### أ-في أصول الفقه:

فألف على المنه في أصول الفقه رسالة واحدة، هي: (مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد)، طبع ضمن المجموعة الجليلة، ثم طبع مفرداً عام ١٤١٣هـعن دار السلف، بتحقيق الباحث راشد بن عامر الغفيلي.

### ب-في الفروع:

فقد ألف الشيخ على مؤلفات عدَّة لاسيها ما ألفه على زاد المستقنع وشرحه المعروف بالروض المربع، كما سيأتي:

## عناية الشيخ بمتن « زاد المستقنع » للحجَّاوي:

اعتنى الشيخ عناية خاصّة بمتن زاد المستقنع للحجاوي، إذ يرى على الله أنَّ من حفظه وتصوَّر مسائله كان متأهلاً للقضاء، يقول الشيخ على الزاد: «هذا المختصر صغير الحجم، كبير الفائدة، كثير المسائل النافعة، يعرف قدره من حفظه، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يحفظ قبله «عمدة الأحكام» في الحديث لأنه الأصل، وكذلك «بلوغ المرام»، فإذا حفظ ذلك وقد رزقه الله تعالى فهما في كتابه واتباعاً لسُنَّة رسوله والإنصاف والعدل في القول والحكم، فقد استحق الفتيا والقضاء» (۱).

وهذا الرأي حول شروط الأهلية لتولي القضاء يتمشَّى وينسجم مع منهج التيسير العام في العلوم الشرعية والذي يتجلَّى واضحاً في سائر تراث الشيخ فيصل العلمي.

<sup>(</sup>۱) كلمات السداد، ص(٤).

# ولذلك فقد ألَّف الشيخ فيصل على الزاد شرحاً وجيزاً:

-هو: (كلمات السداد على متن زاد المستقنع) للحجاوي، وهو شرح لطيف في مجلد، طبع مرتين دون تحقيق آخرهما عام ١٤٠٥هـ عن مكتبة النهضة، ثم طبع طبعة منقحة عام ١٤٢٦هـ عن دار كنوز اشبيليا، اعتنى به: الشيخ محمد بن حسن آل مبارك.

-ثُمَّ اعتنى الشيخ عَلَقَهُ بعد ذلك بشرح الزاد المعروف « بالروض المربع شرح زاد المستقنع » فألف عليه ثلاثة شروح، أشبه بالحواشي المطولة (١)، وتتميز هذه الشروحات بالعناية بذكر الخلاف العالي بين المذاهب الأربعة، وأدلَّة كل فريق، وهذه الشروحات هي:

(المرتع المشبع مواضع من الروض المربع)(٢) مخطوط، في أربعة أجزاء وستة مجدات كبيرة، وهو تحت الطبع.

والثاني هو: (الوابل المُمرع على الروض المربع) وهو مختصر المرتع المشبع، في مجلد، منه نسخة في مكتبة الملك فهد، تصنيف رقم (٣/٢٥٠) وصل فيه إلى كتاب الجنائز، وعنها مصوَّرة بدارة الملك عبدالعزيز / مجموعة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك.

يقول الشيخ في ديباجة الكتاب: « وبعدُ فإني لما كتبت كلمات السداد على متن الزاد رأيت مواضع في شرحه (٢٠) ينبغي التنبيه عليها، فكتبت المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع، وذكرت الخلاف من جميع المذاهب، ومشهور أدلتهم، فصار كتاباً مفيداً

<sup>(</sup>١) الفرق بين الشرح والحاشية في الاصطلاح: أنَّ الشرح يتوجَّه إلى جميع مسائل المتن المشروح أو أغلبها، أمَّا الحاشية فينتقي الشارح مسائل معينة ثم يشرحها بإسهاب، والصفة الأخيرة هي صفة شروح الشيخ بي الشارح مسائل معينة ثم يشرحها بإسهاب، والصفة الأخيرة هي صفة شروح الشيخ المُنْكُ.

<sup>(</sup>٢) شرع الشيخ فيصل على في تأليف شرحه المرتع المشبع على الروض المربع قبل عام ١٣٧١هـ تقريباً، كما تدلُّ على ذلك رسالة من الشيخ عبدالرحمن بن سعدي إلى المشيخ فيصل رحمهما الله بتاريخ الأول من رجب من عام ١٣٧١هـ.

<sup>(</sup>٣) أي: في الروض المربع.

جداً، غير أنَّه يعسُرُ فيه معرفة الراجح لطول الكتاب، وكثرة النقول، فأردت أن اختصره، وألحق مواضع لم أنبًه عليها في المرتع، والكلمات لتتميم الفائدة وسمَّيته « مختصر المرتع » وأسال الله تعالى أن ينفعني به، وجميع إخواني المسلمين آمين » (١).

أمَّا المطوَّل فهو: (مجمع الجواد<sup>(۲)</sup> حاشية شرح الزاد) مخطوط، وهو شرح موسَّع على الروض المربع، وذلك أن الشيخ عَلَيْكُ في الشرحين السابقين انتقى مسائل خلافية معينة فشرحها، أمَّا في المطوَّل فقد وجَّه عنايته إلى غالب المسائل الخلافية في الروض.

إلاَّ أن الشيخ عَلَقَهُ لم يكمله، إذ ابتدأ بتأليفه وقد ألمَّ به المرض، ولذلك يقول في كتاب البيوع منه: « لم نكتُبْ من مجمع الجوادِّ إلاَّ هذا القليل من كتاب البيع إلى هنا<sup>(۱۳)</sup>، فعسى الله أن ييسر تمامه في حياتنا أو بعد موتنا، إنَّه على كل شيء قدير، فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك » (٤٠).

إلاَّ أنَّ الشيخ بعد ذلك أحسَّ من نفسه نشاطاً فكتب منه فصولاً، وتوفي الخلَّفَه وقد انتهى إلى (باب القرض).

ولو تمَّ هذا الشرح لكان كتاباً ضخاً جداً، إذ أنَّ فهرس الجزء الأول منه بخط مؤلفه يقع في تسع وعشرين صفحة، أمَّا كتاب البيوع منه -وهو الجزء الثالث من الشرح- فيقع

<sup>(</sup>١) مخطوط: الوابل الممرع على الروض المربع، ورقة (٥).

 <sup>(</sup>۲) الجواد - بتشديد الدال - جمع جادة، وهي الطريق الواضح المستقيم.
 انظر: لسان العرب، ابن منظور، (۱۰/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) الحق أن عبارة الشيخ هذه تشكل -بعض الشيء - إذ تشعر بأن الشيخ لم يكتب من مجمع الجواد إلا من كتاب البيع إلى الموضع الذي توقف عنده، ولكن الشيخ بين كتب فوق طرَّة (كتاب البيع) من الشرح ما يلي: الجزء الثالث من مجمع الجواد حاشية شرح الزاد، مما يدل على أنه كتب الأول والثاني قبل ذلك، لاسيها وأن فهرس الجزء الأول من مجمع الجواد بين أيدينا، وهو بخط الشيخ إسهاعيل البلال بين أحد تلامذة الشيخ كها أن الأصل في الشروحات أن يتناول الكاتب المتن مرتباً، لا سيها وأن هذا هو منهج الشارح بين شرحيه السابقين.

<sup>(</sup>٤) مجمع الجواد مخطوط، ج٣ كتاب البيع.

في مجلد كبير، وهذا القدر من الكتاب هو الموجود منه، والباقي مفقود.

-ومن فرائد النقول في الكتاب قوله: « فائدة: كان شيخنا سعد بن حمد بن عتيق يقول في كلامه عند كتاب البيع: حكم الحاكم يرفع الخلاف » (١).

ومن الجزء الثالث نسخة مخطوطة في مكتبة الملك فهد تحتوي على كتاب البيوع فقط في مجلد، وكذلك في خمسة ملازم صغيرة، تصنيف رقم = (777)، (777)، أي خمسة ملازم صغيرة، تصنيف على بعض عبارات الزاد وشرحه، وعنها مصوَّرة بدارة الملك عبدالعزيز / مجموعة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك.

وكما يبدو للناظر في أسماء هذه المؤلفات فإنها متدرجة بحسب حالة الطالب العلمية: ف(كلمات السداد) هو شرح للمبتدئ في هذا العلم.

ثمَّ يأتي بعد ذلك : (شرحه المختصر على الروض المربع) كمرحلة تالية لمن تعرَّف على مبادئ علم الفقه، وأراد أن يزيد من تحصيله.

ثم يأتي بعد ذلك شرحه المطوَّل: (المرتع المشبع على الروض المربع) للطالب النابه في هذا الفن، ثمَّ بعد ذلك شرحه الكبير على الزاد.

(زبدة المراد فهرس مجمع الجواد) مخطوط، وعنه مصورة بدارة الملك عبدالعزيز، مجموعة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك.

(القول الصائب في حكم بيع اللحم بالتمر الغائب)، رسالة وجيزة مخطوطة في مكتبة الملك فهد بدون تصنيف، وعنه مصورة بدارة الملك عبدالعزيز مجموعة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك.

ج-علم الفرائض:

وفي علم الفرائض ألف عِمَاللَهُ:

١ - (الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة) وهذه الرسالة قد طُبعت ثلاث مرَّات

<sup>(</sup>١) مجمع الجواد مخطوط، ج٣ كتاب البيع.

ضمن مجموع المختصرات النافعة للشيخ فيصل، وسيأتي الكلام بالتفصيل عن هذا المجموع، وطبعت مجتمعة مع السبيكة الذهبية في كتاب واحد بعناية الشيخ محمد المبارك، عن دار إشبيليا، في عام ١٤٢٧هـ.

٢-(السبيكة الذهبية على متن الرحبية) وقد طبعت عدَّة مرات، كان آخرها بعناية
 الشيخ محمد المبارك، عن دار إشبيليا في عام ١٤٢٧هـ.

### د-الفقه الحديثي:

وفي الفقه الحديثي ألَّف الشيخ على (الغُرر النقية شرحُ الدرر البهية)، وطبع مؤخراً بعناية الشيخ محمد المبارك، عن دار إشبيليا في عام ١٤٢٦هـ.

#### خامساً- في النحو:

أخذ الشيخ فيصل على علم النحو عن سيبويه عصره: الشيخ حمد بن فارس على مُلحة على مُلحة على مُلحة المتمكن في هذا العلم والتصنيف فيه، فألّف الشيخ على شرحه على مُلحة الإعراب وهو فيها يظهر من كُتُب الإعراب وهو فيها يظهر من كُتُب الشيخ المفقودة. وألف الشيخ أيضاً كتابه: (مفاتيح العربية على متن الآجرومية)، وهو شرحٌ ممتع متوسط على متن الآجروميّة.

وقد طبع قديماً ضمن مجموعة الشيخ المسيَّاة، (المختصرات الأربع النافعة)، تحت السم (مفتاح العربية على متن الآجرومية).

ورسالة مختصرة بعنوان: (لباب الإعراب في تيسير علم النحو لعامّة الطلاب)، وهذه الرسالة عبارة عن متن مختصر في عدَّة أوراق في علم النحو، وفيه سقط، وقد قام بتحقيقه الشيخ محمد المبارك، عن دار إشبيليا عام ١٤٢٥هـ.

ومنهج المؤلف في الرسالة منهجٌ جيّدٌ ميسر: فقد أدار المؤلف الشرح في المباحث النحوية في المنحوية في المنحوية في منظومة واحدة، كما أفرَدَ المؤلف التوابع بقسم مستقل، ولم يكررها في بابي المرفوعات ثم في المنصوبات كما في بعض المتون النحوية.

وممَّا يعزِّز أهمية هذه الرسالة أنَّ المتون المستقلَّة في أيِّ علم من العلوم لاسيها علم النحو قليلة وعزيزة بالنسبة إلى ما كُتب فيها من الشروح والحواشي أو الاختصارات، هذا عدا أنَّ مؤلفات علماء الدعوة الإصلاحيَّة في علم النحو قليلة جداً بل نادرة، وبالنسبة إلى المتون المستقلة فلا أعلم أنَّ لهم مؤلفاً في ذلك غير هذه الرسالة الوجيزة.

وكما يبدو للناظر في أسماء هذه المؤلفات فإنمًا متدرِّجة بحسب حالة الطالب العلميَّة: ف (لباب الإعراب) هو منهج أولي لتعريف الطالب بهذا العلم، ثم يأتي بعد ذلك (شرحه على الآجرومية) كمرحلة تالية لمن تعرف على مبادئ النحو، وأراد أن يزيد من تحصيله، ثمَّ يأتي بعد ذلك شرحه على ملحة الإعراب للطالب النابه في هذا الفن.

إلا أن الشيخ فيصل على وحسب منهج التيسير العام في العلوم الشرعية -والذي يتجلّى واضحاً في سائر تراث الشيخ فيصل العلمي- لا يرى لطالب العلم أن يتوغل في هذا العلم حتى لا يشغله عمّا هو أهم منه من العلوم، لكونه من علوم الآلة، لا من علوم الغاية، يقول الشيخ موجهاً طالب العلم الشرعي: « ويقرأ في النحو، ولا يتوغل فيه فيشغله عن ما هو أهم منه » (١).



وصية نافعة ص(٧٧).

### المطاب الثالث: الشيخ فيصل علله ومجاميع العلوم الشرعيّة

تمَّ طبع بعض كتب الشيخ فيصل عَظْاللَهُ في مجاميع، ولعلَّ ذلك كان -في الغالب-بسبب ظروف الطباعة الصعبة في ذلك الوقت، وهذه المجاميع هي:

#### أ-المجموعة الجليلة:

وقد طبعت ثلاث مرات، أولاها عام ١٣٧٢هـ في المكتبة الأهلية بالرياض، والثانية في دمشق على نفقة تلميذه الشيخ عبدالرحمن بن عطا الشايع عام ١٤٠٤هـ والثالثة بمطابع القصيم، وتجمع ثلاث مختصرات هي:

١ - (مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد) وقد طبع منفرداً عام ١٤١٣هـ عن دار السلف، بتحقيق راشد بن عامر الغفيلي.

٢-(محاسن الدين بشرح الأربعين النووية)، وقد طبع مفرداً عن دار إشبيليا عام
 ١٤٢٠هـ.

٣- (مختصر الكلام شرح بلوغ المرام) لابن حجر، وقد طبع مفرداً عن دار إشبيليا عام ١٤١٩هـ.

### ب-المختصرات الأربع النافعة:

وقد طبعت ثلاث طبعات، أولاها عام ١٣٦٩هـ، وثانيها عام ١٣٧١هـ، وآخرها عام ١٤٠٥هـ، وتجمع أربع مختصرات هي:

١ - (مفتاح العربية (١) على متن الآجرومية) ومنه مخطوطة في مكتبة الملك فهد،
 بعنوان مفاتيح العربية بخط الشيخ.

٧-(الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة) ومنه مخطوطة في مكتبة الملك فهد.

<sup>(</sup>١) طبع ضمن المختصرات النافعة باسم مفتاح العربية، والصحيح ما أثبته وهو « مفاتيح العربية »، كما هو بخط الشيخ بطائقة على طرّة الكتاب.

٣- (غذاء القلوب ومفرج الكروب).

٤ – (تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب) ومنها مخطوطة كاملة بدارة الملك عبدالعزيز مكتبة الشيخ عبدالمحسن أبا بطين.

جـ-معلمة الشيخ فيصل المسمّاة: (زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام):

عندما أقام الشيخ بريات في الجوف في أخريات حياته جمع بطائلة مجموعاً علمياً مفيداً لطلبة العلم، يصدق عليه اسم المعلمة (الموسوعة) المصغّرة في العلوم الإسلامية ضمّت بعض شروحه بطائلة على جُمِلة من المتون العلميّة، وذلك للتسهيل والتيسير على طلبة العلم الذين قد يجدون بعض الصعوبة في تمييز ومعرفة ومراعاة الترتيب والتسلسل المرحلي لدراسة المتون العلمية في كافة الفنون والعلوم الشرعية، وقد سمّي هذا المجموع أو المكتبة العلمية المصغرة لطالب العلم: (زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام).

ولعل سبب جمع المصنف على الله المجموعين الأولين: المجموعة الجليلة والمختصرات النافعة هو ظروف الطباعة الصعبة في ذلك الوقت، أمّا المجموع الأخير فقد اختار الشيخ المتون المشروحة فيه بعناية ورتبها ترتيباً دقيقاً، ولذلك تجد أنَّ بعض تلك المتون المشروحة كانت قد تمَّت طباعتها في المجموعتين السابقين.

وقد انتخب على فصولها بحيث تكون كالمكتبة العلمية للمتوسطين من طلبة العلم للترقي في مدارج الطلب، والانخراط في جملة المتسبين إلى أهل العلم.

قال الشيخ عَلَاكُ في أول هذه المعلمة أو الموسوعة المصغرة:

« أمَّا بعد، فإنَّ كتب العلم قد كثرت وانتشرت، وبُسِطت واختصرت، فرأيت أن الجمع منها ما يحفظه الطالب ويعتمد عليه، ونقلت من كلام أهل العلم ما يبين بعض معانيه، ليكون أصلاً يرجع إليه، وجسراً يعبُرُ منه إلى غيره إن شاء الله تعالى، والعالم الربَّاني هو الذي يربِّي الناس بأصول العلم وواضحاته، قبل فروعه ومشكلاته، ورتبت الكتب التي أردت، فبدأت:

١-بـ (الأربعين النووية).

٢-ثمَّ بـ (عمدة الأحكام) لحافظ عبدالغني المقدسي في الحديث.

٣-ثمَّ (كتاب التوحيد).

٤-ثم (العقيدة الواسطية).

٥-ثم (بلوغ المرام).

٦-ثمّ (الدرر البهيَّة).

٧-ثم (نبذة في أصول الفقه).

٨-وختمتُها بـ (غذاء القلوب ومفرج الكروب).

وسمَّيته (زبدة الكلام في الأصول والآداب والأحكام) وأسأل الله أن ينفعني به وجميع من قرأه أو سمعه إنَّه لطيفٌ خبيرٌ آمين.

ومنه مخطوطة في ثلاث مجلدات في مكتبة الملك فهد ضمن مجموع (زبدة الكلام) تصنيف رقم: (٣/٢٥٩)، (٣/٢٢٩)، (٣/٢٣٠) تاريخ الإيداع ١٠/٧/٥٩م، وعنها مصوَّرة بدارة الملك عبدالعزيز مجموعة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك.

خصائص هذه المكتبة العلميّة:

- تتميَّز هذه المكتبة العلمية بها يلي:

١-أنَّ مؤلف هذه المكتبة العلمية عالم جليل ومشهور، سلفي المشرب، من علماء الدعوة الإصلاحية.

٢-أنَّ هذه المعلمة تعتبر أوَّل مكتبة علمية لطلبة العلم، وبالتالي فهي الرائدة في هذا الفن، بل لا أعلم أنَّه قد ألف على منوالها لإفادة طلبة العلم، لا قبل، ولا بعد، ولعلَّ هذه المعلمة أن تكون أوَّل موسوعة أصيلة مصغَّرة في العلوم الإسلامية.

٣-اختيار الشيخ عِنْكُ للمتون العلمية المهمَّة التي يحتاج إليها طالب العلم.

٤ - تتجلَّى حصافة الشيخ ﷺ لدى اختياره لهذه المجموعة من المختصرات النافعة من عدة نواح، منها:

أ-دقة اختيار الشيخ للمتون المختارة في هذه المجموعة، إذ كانت المتون الرئيسية المعتمدة من كافة العلوم الشرعية .

ب-اقتصار الشيخ لدى شرحه لهذه المختصرات على توضيح أهم المباحث والمسائل، ممّاً يتناسب مع حالة طالب العلم المبتدئ أو المتوسط.

جــ وكذلك اقتصار الشيخ على علوم الغاية من فنون الشريعة، كعلوم العقيدة والحديث والفقه دون علوم الآلة كالنحو والبلاغة والمنطق وغيرها.

د-والملاحظ أنَّ الشيخ عَلَّهُ رتَّب هذه المتون حسب الترتيب المراعى لدى أهل العلم:

ا - فابتدأ بـ (الأربعين النووية) للإمام النووي على الله ما زال العلماء يبتَدِرون بالطلبة المبتدئين ، وذلك لتعويد الطلبة على حفظ وفهم النصوص الشرعية والأحاديث النبوية.

٢-وعنايته بالعقيدة الإسلامية الصحيحة فقد أدرج الشيخ والشيخ والمنطقة شرحه على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب والذي يعتني - في الأغلب- بتوحيد الألوهية.

٤-ثم شرع الشيخ على المتون أحاديث الأحكام، فأدرج شرحه على عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقدسي على الذي غالباً ما يبتدئ به طلبة العلم في كافة الأمصار في جميع المذاهب الفقهية.

٥-ثمَّ شرع بالترقِّي بطالب العلم شيئاً فشيئاً، فساق شرحه على بلوغ المرام للحافظ ابن حجر بطائله وهو متن مشهور متداول في هذا الفن، وهو أوسع من سابقه وأشمل، وما زال العلماء يعتنون به ويحرصون على تدريسه.

٦-وعندما يحفظ الطالب أحاديث الأحكام فينبغي عند ذلك أن يحفظ متنا فقهيا،

إلا أنَّ الشيخ عَلَيْكَ لم يعتمد مذهباً فقهياً معيَّناً في هذه الموسوعة، بل أدرج مختصر الشوكاني عَلَيْكَ المسمَّى بـ « الدرر البهية » في الفقه الحديثي وذلك حتى يفيد من هذه الموسوعة طلبة العلم في جميع المذاهب الفقهية، وحتى لا تنحصر هذه المعلمة في طلبة العلم من مذهب معين، ولتكون شاملة لجميع المذاهب الفقهية.

٧-وإذا تصوَّر الطالبُ المسائل الفقهية وأتقنها وعرف أدلَّتها فأنَّه ينبغي له ألاَّ يكون جامداً على المذهب، بل ينبغي له أن يدور مع الدليل الشرعي حيث دار، ولذلك فمن المناسب -هاهنا- أن يقرأ الطالب متناً أصولياً في باب « التقليد والاجتهاد » ولذلك ساق الشيخ عَلَيْكُ بعد ذلك رسالةً مختصرة له في هذا الباب، وهي مقام الرشاد في التقليد والاجتهاد.

وختاماً تحسن الإشارة إلى عدة نقاط وهي:

 ١-أن بعض الكتب التي أوردها الشيخ في الموسوعة سبق طبعها مفردة في حياته عنظالله وبعضها طبع مؤخراً.

٢-قد يختلف النص الوارد في المجموع عن النصوص المفردة المطبوعة زيادة أو نقصاً.

٣-تقوم بعض دور النشر على تحقيق هذه الموسوعة العلمية المصغرة عن أصلها الخطي على أسس علمية، ومنهج وثيق، وبإشراف بعض طلبة العلم المتمكنين.

٤-حبذا لو استثمرت بعض الجهات الرسمية المختصة هذه الموسوعة دعوياً
 وعلمياً، وتبنت الإشراف على طباعتها، ومن ثم توزيعها على طلبة العلم.





# الدعوة إلى الله من خلال التواصل مع أولي الأمر

\* \* \* \* \* \*

### المبحث الرابع: الدعوة إلى الله من خلال التواصل مع أولي الأمر

لقد كان الملك عبدالعزيز على الشيخ فيصل ثقته المطلقة، ويقدّر المنهج الدعوي المتسامح الذي كان يمثّلُه الشيخ فيصل على المنهزية عن الحجة من عام ١٣٣٨هـ انتدبت الدولة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك (العقد معاهدة مع الإمام محمد بن على الإدريسي، ومعه الشيخان عبدالله بن محمد الراشد، والشيخ ناصر بن حمد الجار الله.

قال ابن ناصر في أحداث عام ١٣٣٨هـ: « وفيها بعث الإمام وفداً إلى نواحي اليمن منهم الشيخ عبدالله بن محمد الراشد، والشيخ ناصر بن حمد الجار الله، والشيخ فيصل بن عبدالعزيز المبارك يعلمونهم أصول الإسلام وشرائع الدين وحقيقة ما دعت إليه الأنبياء والمرسلين، وأن يقصدوا إلى الإمام محمد بن إدريس لعقد الأخوة الإسلامية، ولتحديد الحدود وعقد معاهدة صداقة، فساروا إلى أن وصلوا تلك النواحي فنشروا فيها ما ذكرنا واتفقوا بالرئيس محمد بن على بن إدريس، فبعد اعترافه بأنه لم يبق له علاقة ببلاد يام ووادعه كتبوا بينهم وبينه سجلاً » (١٠).

وكان الشيخ بعظية هو الذي تقدّم إلى معسكر الإدريسي لما توسّم ميل المعسكر الإدريسي للصلح، فبعد أن اصطف الجيشان وتأهبا للحرب، تقدم الشيخ والرصاص يتناثر عن يمينه وشهاله، وليس في يده إلا مروحة ورقية، فلما عرفوه كفوا عن الإطلاق، فاجتمع الشيخ بالإدريسي، ثم حضر بقية الشيوخ وقائد الحامية السعودية محمد بن زيد وتم الاتفاق.

وهذا نص المعاهدة:

<sup>(</sup>١) كان الشيخ فيصل ﷺ حينذاك في الخامسة والعشرين من عمره .

<sup>(</sup>٢) عنوان السعد والمجد فيها استظرف من تاريخ الحجاز ونجد لابن ناصر، مخطوط ورقة (١٦١-١٦٠).

### بيني لِللهُ الرَّمْ الرّ

والصلاة والسلام على رسول الله.

يعلم به الناظر والواقف عليه بأن الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل حفظه الله لما أمرنا بالقدوم على الإمام محمد بن علي بن إدريس لعقد الأخوة الإسلامية الخاصة، وجمع الكلمة على دين الله ورسوله، ودعوة الناس إلى ذلك في التعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،والجهاد في سبيل الله، وأن تكون اليد واحدة على أعداء الدين فلما قدمنا على الإمام المذكور، سرَّه ذلك وأحبه حرصاً علي الخير والتعاون عليه، فاتفقت الحال منا ومنه على عقد الأخوة بين الإمامين المذكورين على مثل ما ذكر أعلاه.

ثم ساقوا تفاصيل وبنود العقد، ثم في ختام العقد ما يلي:

والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ١٦ ذي الحجة ١٣٣٨هـ.

### نواب الإمام

فيصل بن عبدالعزيز المبارك عبدالله بن محمد الراشد الصر بن حمد الجار الله المحمد بن علي بن إدريس الختم

وبعد إتمام مهمتهم على أفضل وجه أرسل المشائخ المذكورين رسالة إلى الملك عبدالعزيز يبلغونه بها تم إبرامه مع الإدريسي.

وقد دخلت بموجب هذه المعاهد منطقة تهامة تحت حكم الإمام عبدالعزيز عبدالرحمن آل سعود على الله عبدالعزيز عقد المعاهدة الأخوية بين الملك عبدالعزيز

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة السعودية، أمين سعيد، (٢/ ٩٨ - ٩٧). أضواء على تاريخ الجزيرة العربية، محمد العقيلي،

والشريف محمد الإدريسي عرى الأخوة والصداقة بين الشيخ فيصل والإدريسي، والذي أعجب كثيراً بها كان عليه الشيخ فيصل من حسن الخلق، وطيب المعاملة، ومحبة النفع العام للإسلام والمسلمين، فها كان من الإدريسي إلا أن أهدى الشيخ فيصل مكتبة علمية عامرة، بعضها بخط الإدريسي نفسه (۱).



ص(١٩١٥- ٤٢٠). وانظر: عنوان السعد والمجد فيها استظرف من تاريخ الحجاز ونجد لابن ناصر، مخطوط ورقة (١٦١- ١٦٠).

<sup>(</sup>١) وقد انتقلت تلك المكتبة الإدريسية مع سائر كتب ومصنفات الشيخ فيصل على عام ١٤١٦هـ من مكتبة الشيخ فيصل على الخارية في حريملاء إلى مكتبة الملك فهد حيث هي محفوظة الآن تحت تصنيف مكتبة حريملاء ومن عناصر تلك المكتبة:

١ - منظومة ابن الشحنة في علوم البلاغة.

٢- شرح الرعيني الحطاب على (متممة الآجرومية).

٣- روض الأذهان شرح منظومة الزبيدي في علمي المعاني والبيان للقاضي الحسن بن أحمد المضمدي
 المعروف بعاكش.

٤- (التلخيص في علوم البلاغة) للقزويني إلاَّ أنَّ جلَّ تلك المخطوطات ليست كاملة.

### بيتر ليلهُ الرَّمْزِ الرَّحِيثِيمِ

جلالة الملك المعظم سعود أسعده الله تعالى، يجب علينا النصيحة للدولة سراً وعلانية، لأنّا لا نعلم حكومة قائمة بأمور الدين، ورادعة للظالمين، غير حكومتنا، ولجلالتكم خاصّة لما لك عليّ من الفضل الكبير الذي لا أقدر على مكافأته إلاّ بالشكر والدعاء.

### فيصل بن مبارك<sup>(۱)</sup>

وهذه الصلة الوثيقة بالدولة لم تكن تمنعه بين الفينة والأخرى من أن يهمس في أذن ولاة الأمر بها يراه متوجباً عليه من واجب بذل النصيحة لهم فيها قد لا يطلعون عليه من أحوال الناس، وقد كانت سرعة استجابة الدولة لما ترى فيه الخيرية للإسلام والمسلمين عجباً من العجب، بل إن المطلع على هذه الوثائق المسطرة تعود به الذاكرة إلى عهد السلف الصالح الذين كانوا يتجاذبون مع ولاتهم طرفي السبق في النصح لله ورسوله والمسلمين.

فمن ذلك أنَّ الشيخ عَمَّالله أبرق إلى جلالة الملك عبدالعزيز عَمَّالله قائلاً:

### بيني لِللهُ الجَمْزِ الْحَيْزِ الْحَيْدِ

جلالة الملك المعظّم أيّده الله تعالى، عندنا قراء وطلبة متوجهين، إن رأيتوا تفضلون عليهم بمعاونة تنشطهم، لعل الله ينفع بهم، ونظركم أعلى.

فيصل بن مبارك ٨/ ١٠/ ١٣٧١ هـ(٢).

<sup>(</sup>۱) عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك المحفوظ بدارة الملك عبد العزيز قسم الوثائق ص (۳۰).

<sup>(</sup>٢) عن دفتر برقيات فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز قسم الوئائق ص(٣٠).

فأجاب الملك عبدالعزيز علاق بقوله:

قد أمرنا وزارة المالية توفِّر لمالية الجوف عشرة آلاف ريال، إذا ترون توزعونها على الطلبة بنظركم، كل على مقدرته ومنزلته العلمية.

عبدالعزيز ٢٦/ ١٠/ ١٣٧١ هـ(١).

فأجاب الشيخ عَظَيَّة: شكر الله سعيكم وسنجتهد في توزيعها كم ذكرتم والله الموفق.

فیصل بن مبارك ۲۸/ ۱۰ / ۱۳۷۱ هـ(۲).

وحين قرَّر الملك سعود عَلَّكَ بذل مكافأة خاصَّة لحفظة كتاب الله أرسل إلى الشيخ فيصل قائلاً: فيصل يسأله عن عدد ما استجدَّ من الحفاظ من طلبته، فأرسل إليه الشيخ فيصل قائلاً:

اختبرنا حملة القرآن، فوجدنا الحفاظ منهم اثنا عشر، والباقين تحت الإتمام، أحببنا اشعاركم ونظركم أعلى.

فيصل بن مبارك ٨/ ٤/ ١٣٧٤ هـ(٣).

فأرسل إليه الملك سعود على طالباً منه أن يفرق بين من حفظ القرآن دون تجويد وبين من حفظه مجوَّدًا حتى تزاد مكافأة القسم الأخير:

أخبرونا: هل الذين حفظوا القرآن حفظوه تجويداً أم لا؟ نحن لا نقصد الماضي، بل نقصد التشجيع على المستقبل.

سعود ١ / ٤ / ١٣٧٤ هـ (٤).

<sup>(</sup>١) عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز، قسم الوثائق ص(٣٠).

<sup>(</sup>٢) عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز، قسم الوثائق ص (٣٠).

<sup>(</sup>٣) عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز، قسم الوثائق ص(٣٩).

<sup>(</sup>٤) عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز، قسم الوثائق ص(٣٩).

وحين ارتفعت الأسعار عام ١٣٧٠هـ أبرق الشيخ فيصل للدولة حفظها الله قائلاً:

لما ارتفعت الأسعار عمَّ الضرر الحاضرة والبادية، خصوصاً الفقير لأن الرسم في الحقيقة عليه، التاجر يضيفه على رأس ماله ويجعله على الفقير، والفقراء ما يلتجؤون إلاً لله ثم لكم، ووضعه عنهم من أعظم الأسباب النافعة لهم، ولكم فيه الثواب الجزيل، وقد قال النبي ير من سنَّ في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا) (١) أحببنا إخباركم والأمر لله ثم لكم.

### فيصل بن مبارك ٦/٣/ ١٣٧٠ هـ(١)

ومع أن حديث الشيخ على كان عن الأسعار في ناحيته، إلا أن الدولة حفظها الله سارعت بوضع الجمارك عن جميع أنواع الأطعمة في جميع المملكة، وأبرق الملك سعود على الشيخ فيصل قائلاً: من قبل برقيتكم كان لها أثر طيب، نرجوا أن الله يوفقنا وإياكم للخير، وقد كتبنا لجلالة الملك من قبل إعفاء الأطعمة في جميع المملكة، ووافق على ذلك، وسنعمد الجمارك كلها بإعفاء جميع الأطعمة، أحببنا إخبارك بذلك.

سعود ۱۳۷۰/۳/۱۷هـ<sup>(۳)</sup>.

فأجاب الشيخ فيصل: متعنا الله بحياتك، استبشر الناس بإلغاء رسوم الطعام، وأعلنوا الدعاء لكم، وضع الله عنك وزرك، ورفع ذكرك.

فيصل بن مبارك ١٩/٣/ ١٣٧٠ هـ(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، (ح/١٠١٧).

<sup>(</sup>٢) عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز، قسم الوثائق ص (٢٢).

<sup>(</sup>٣) عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز، قسم الوثائق ص (٢٣).

<sup>(</sup>٤) عن دفتر برقيات الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، المحفوظ بدارة الملك عبدالعزيز، قسم الوثائق ص (٢٢).

فانظر إلى هذه المساجلة البديعة والراقية معنى ومضموناً وأسلوباً، والتي تجسّد بحقّ مقدار التلاحم والاتحاد بين كل من ولاة الأمر والعلماء والمواطنين في هذا البلد الأمين المؤمن.

والأمثلة في هذا المعنى كثيرة، إلا أننا لا نود الإطالة على القارئ، إذ حسبُك من القلادة ما أحاط بالجيد.

ومراسلات الشيخ على لله تكن مع أولي الأمر فقط، بل كانت أيضاً مع أهل العلم، كما سيظهر لنا في المبحث التالي..



# مراسلات الشيخ فيصل العلمية

#### المبحث الخامس: مراسلات الشيخ فيصل العلمية

كان بين الشيخ على على على على على الماء نجد مراسلات عديدة يسألهم فيها عن بعض ما يشكل عليه من العلم، ومن ذلك:

رسالة أرسلها إلى الشيخ سعد بن عتيق الشالله فيها عن مسألتين:

الأولى: عن معنى قول الطحاوي في عقيدته: « لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ».

الثانية: عن ما يخرج الإنسان من ماله من صدقة في الاستسقاء، وصدقة على المساكين الذين يسألون الناس في المساجد، وإعطاء سائل هل تكون من الزكاة أم لا، وهل إذا نواها تصح كونها من الزكاة ، أم لا؟ فأجابه الشيخ سعد على المجواب السديد المفيد (۱).

ومن مراسلاته أيضاً رسالة أرسلها الشيخ عبدالرحمن بن سعدي الله فيها عن بعض المسائل، وهي:

الأولى: رجل تزوج امرأة، واشترط أبوها أن لا يخرجها من بلدها، وإن خرج بها فهي طالق ثلاثاً، وبعد ذلك رضيت المرأة بالخروج مع زوجها، وخاف الزوج من وقع الطلاق إن أخرجها.

الثانية: حكم المعاملة بالنوط، وهي العملة الورقية، بالإضافة إلى مسائل أخر. وهناك رسالة أخرى مستقلة عن هذه الرسالة، مضمونها:

<sup>(</sup>۱) انظر: النفحات الزكية من المراسلات العلمية، محمد بن حسن المبارك، ص(٩٩-١٠١) وهذه الرسالة محفوظة بدارة الملك عبدالعزيز، مجموعة الشيخ عبدالله العنقري حفظ (ع) ص(٧٠ب) ومنها نسخة بجامعة الإمام رقم (٤٨٣١)خ. وجواب الرسالة مطبوع ضمن: «المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن عتيق» دار الهداية ص(٨٥-٨٦) ومطبوعة ضمن «الدرر السنية في رسائل علماء نجد».

السؤال عن حكم السيارة التي تمشي في طريقها المعتاد، فصادف أن نفرت منها إبل تزاحمت ، فتلف بسبب نفورها أي: الإبل- رجل، فهل السائق ضامن في هذه المسألة؟(١).

بالإضافة إلى مراسلات كانت بينه وبين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بطالك. (٢).

ومراسلات الشيخ بخلفه لم تكن مقصورة على سؤال أهل العلم فقط؛ بل تتعداها إلى بيان وتوضيح رأيه في مسألة ما من المسائل الشرعية، التي يراها الشيخ، مبيناً مستنده في ذلك من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم رحمهم الله، ويظهر ذلك من خلال رسالته إلى الشيخ إبراهيم بن سليان بن ناصر آل حمد (٢) بخلف حينها بيّن له الشيخ بخلفه رأيه في: أن للحاكم جواز تطليق المرأة من زوجها إذا أبى الزوج ذلك، وكان بينهها شقاق، ولم يتوصل الحكهان إلى صلح أو حل.

وقد جاء في الرسالة ما يلي:

من فيصل بن عبدالعزيز إلى حضرة الأخ المكرم الأحشم المحب الناصح الأمين الشيخ إبراهيم بن سليان بن ناصر آل راشد، سلمه الله تعالى، وهداه ونصره على من عاداه، وأرشده إلى الصراط المستقيم، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومغفرته وطيب صلواته، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو، ونحن بخير وعافية، عسى الله يعز الإسلام والمسلمين ويثبتنا وإياكم على الدين، وكتابكم الكريم وصل، وسرنا ما ذكرتم فيه، خصوصاً تأنيكم واستفساركم، وهذا هو الواجب بين طلبة العلم، وخصوصاً المتجاورين، والحق ضالة المؤمن.

فأقول وبالله التوفيق: ومستندي في ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْبِهَا

<sup>(</sup>١) انظر: النفحات الزكية، محمد المبارك، ص(١٠٦-١١) وقد ذكر مضمون الرسالة وجوابها.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص (١١٣) وقد ذكر نص الرسالة وجوابها.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ضمن شيوخ الشيخ فيصل عَظْالَقَه، ص(١١٥).



<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية (٣٥).

<sup>(</sup>٢) مقدمة كتاب توفيق الرحمن، بقلم عبدالعزيز الزير، ص(٣١-٣٢).



## صلات الشيخ فيصل بالشيخ القرعاوي وتلامذته

\* \* \* \* \* \*

### المبحث السابع: صلات الشيخ فيصل بالشيخ القرعاوي(١) وتلامذته

كان الشيخ على الله عناشطه الدعوية، ويزيد من فعالياتها من خلال تواصله مع الدولة حفظها الله، وتلاحمه مع أولي الأمر، وفي المقابل كانت الدولة توليه ثقتها المطلقة، وتعتمد مشورته في تقييم كثير من الفعاليات الدعوية في الدولة:

فقد كان لتقرير اللجنة التي ترأسها الشيخ فيصل بطائلة وكان من أعضائها الشيخ محمد البيز بطائلة والتي كلفت عام ١٣٦٠هـ بالتحقق من أحوال الشيخ عبدالله القرعاوي بطائلة، وما يقوم به من نشاط عقب جولاته الكثيرة في الخارج كالهند ومصر والشام مما كان له أثرٌ كبيرٌ في توجيه الدعم لحكومي للشيخ عبدالله القرعاوي، ممّا شجّع الشيخ عبدالله بطائلة، وأسهم في مضاعفته لجهوده الدعوية، وافتتاح المزيد من المدارس (٢).

قال الشيخ إسهاعيل بن سعد بن عتيق حفظه الله:

«أرسل الملك عبدالعزيز الشيخ فيصل المبارك، والشيخ محمد البيز عام ١٣٦٠هـ للتحقق من أحوال الشيخ عبدالله القرعاوي، وما يقوم به من نشاط عقب جولاته الكثيرة في الخارج كالهند ومصر والشام، فاطلعت اللجنة على ما يقوم به الشيخ عبدالله فقدمت صورة حسنة سرّ بها الملك عبدالعزيز بما أوجب استدعاء الشيخ عبدالله القرعاوي إلى الرياض، وأمره بكتابة سيرته وأعماله، فقام الشيخ عبدالله بتقديم تقريره مناولة للشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية فارتاح الملك لما قدمه الشيخ واطمأن، وأمر بتقديم أربعة آلاف ريال إليه، ووعده باستمرارها كقاعدة سنوية، وهذا الإجراء أعطى للشيخ عبدالله الضوء الأخضر والطمأنينة على سير عمله.

ثمَّ عاد الشيخ القرعاوي إلى منطقة عمله بجيزان ليواصل تدريسه ودعوته مما جعل

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته، ص (۷۳).

<sup>(</sup>٢) كان من أهم أسباب اختيار الدولة للشيخ فيصل لـ ترأس اللجنة المذكورة معرفة الشيخ على الجيدة للمنطقة، لكونه أحد أفراد البعثة العلمية التي أرسلتها الدولة لإرشاد أهالي تلك المنطقة، مع الشيخين: عبدالله بن محمد الراشد، وناصر بن حمد الجار الله رحمها الله.

أمارة جيزان تفتح صدرها للشيخ عبدالله، وكان أمير المنطقة آنذاك خالد بن أحمد السديري، فرحم الله الملك عبدالعزيز وجزاه عن الإسلام خير الجزاء، ثمَّ إنَّ الأمير سعود عَلَيْهُ ضاعف المبلغ إلى أربعين ألفاً (١).

وكذلك كان لتقرير تلك اللجنة التي ترأسها الشيخ فيصل على الأثر الحميد بتبني الدولة وفقها الله لطبع جميع مؤلفات الشيخ النابغة حافظ الحكمي تلميذ القرعاوي رحم الله الجميع، قال الشيخ إسهاعيل بن سعد بن عتيق حفظه الله:

وأمر أي: الأمير سعود على بطبع جميع مؤلفات الشيخ حافظ بن أحمد التلميذ المبرز للشيخ القرعاوي(٢).

وكتب حينذاك الشيخ فيصل إلى تلاميذ الشيخ القرعاوي يطلب منهم سرعة إرسال كتب الشيخ حافظ إلى الرياض لتقوم الدولة حفظها الله بطباعتها، فأجابه أحد تلامذة الشيخ وهو فضيلة قاضي بلدة البرك بتهامة:

« مصنفات الحافظ تحصلنا على غالبها، وسنبذل الجهد في طبعها، فمن الذي عندنا من مؤلفاته:

١ - رسالته في التوحيد المسَّاة: (أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة المنصورة.)

٢-وأرجوزته في الفقه المسهاة: (السبل السوية لقصد السنن المروية) قدر ١٥٠٠
 بيت.

٣-ورسالته في الفرائض المسهاة (بالنور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض).

٤ - وله (ديوان خطب منبرية) تليق بالوقت، دعاية إلى التوحيد، ونهي عن الشرك

<sup>(</sup>۱) المثال من الرجال في سيرة الشيخ عبدالله القرعاوي بتناقه، الشيخ إسهاعيل بن سعد بن عتيق، ص(٥٥ - ٢٥).

<sup>(</sup>٢) المثال من الرجال في سيرة الشيخ عبدالله القرعاوي على الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق، ص(٤٧).

وترغيب وترهيب. وله مناظيم ورسائل ونصائح لا يفيء الزمان بمثلها(١).

فانظر إلى هذه المصالح المتعددة التي تحققت من هذا العمل المشترك بين العلماء وأولي الأمر، مثل دعم الدعاة وطبع الكتب العلمية وغير ذلك من المصالح، والتي لم تكن لتتحقق من خلال العمل المنفرد، إلا أن التحام العلماء والدعاة مع أولي الأمر أثمر عن مثل تلك النجاحات الباهرة.

والحاصل: بعد هذه الجولة في النشاط الدعوي للشيخ فيصل على وضح لنا منهجه في الدعوة إلى الله، وبانت لنا معالم دعوته على النحو التالي:

١-أنه قد انتهج منهجاً وسطاً في معالجة قضايا الدعوة، وفق أسلوب تربوي شرعى أصيل، بعد معرفته لعصره الذي يعيش فيه، وواقعه الذي يتحدث عنه.

٢-حرصه على جمع الكلمة، ووحدة الأمة، والنهضة بها، من خلال تقوية صلاته
 بولاة الأمر والعلماء، وطلاب العلم.

٣-أن التراث الفكري عنده يمثل منهجاً علمياً ودعوياً متكاملاً يمكن أن يكون راثد المدارس الدعوية في هذا العصر لمسايرته روح العصر الذي نعيش فيه، ويستحق أن يوفر له أصحاب الهمم أوقاتهم لدراستها.



<sup>(</sup>١) النفحات الزكية، محمد المبارك، ص(١٣٤-١٣٥).

#### الخاتم\_\_\_ة

أحمد الله على انتهائي كما حمدته في ابتدائي، وأصلي وأسلم على البشير الهادي، وعلى آله وأصحابه وأتباعه من كل حاضر وباد.. وبعد: -

فإنه يطيب لي أن استوقف رحلة هذا البحث بذكر جملة من النتائج المهمة المفصلة في ثنايا البحث، وتتلخص في الآتي :

أولاً: أن الأحداث التي عاصرها الشِليخ فَيْكِلْ ﷺ قد طبعت في نفسه صورة أثرت في حياته وتجربته، فاتضح لنا منهجه وفكره، وبانت لنا معالم دعوته من خلال ما يلي:

- ١ من الناحية السياسية، فقد عاصر الشيخ فترة قيام الدولة السعودية الثالثة،
   وشارك في توحيدها، مما أوجد في نفسه الحرص على جمع كلمة المسلمين، ومحاربة
   كل أسباب الفرقة والاختلاف.
- ٢- أما من الناحية الاجتهاعية، فقد نشأ على في مجتمع موحد، يقوم على الترابط والتواصل بين الناس رغم الفقر والفاقة، ولكنه لازم طبقة العلهاء رغم قلتهم، وأكب على الاغتراف من معين فضلهم وعلمهم.
- ٣- ومن الناحية العلمية، فقد شارك على مشاركة واسعة وكبيرة في مجال التعليم في المملكة منذ بداياته، فكانت له مجالسه العلمية التي يحضرها طلاب العلم، ثم ما تبع ذلك من نهضة تعليمية في منطقة الجوف، فجنى أهلها الثهار اليانعة من ذلك الغرس الطيب.
- ٤ ومن الناحية الدينية، فنشأة الشيخ وتعلمه في بيئة تمتاز بصفاء العقيدة والتمسك بمنهج السلف الصالح، جعلته يسير على ذات المنهج علماً واعتقاداً، وقولاً وعملاً، وأدباً وسلوكاً.

ثانياً: مكانة الشيخ العلمية والاجتماعية، تجلت من خلال تلقيه العلم على يد علماء عصره، ونبوغه في فنون عديدة، ومن خلال عدد من الدوائر التي شارك فيها.

ثالثاً: منهج النينيخ فَضَل منهج أثري يعتمد على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، كما أنه حذر من صرف النص عن ظاهره المتبادر إلا بنص من الكتاب والسنة.

رابعاً: موافقته لمذهب السلف في حقيقة الإيهان بأنه قول وعمل، يزيد وينقص، وأن صاحب الكبيرة في الدنيا مؤمن بإيهانه فاسق بكبيرته وفي الآخرة تحت مشيئة الله، وكفر تارك جنس العمل وكفر تارك الصلاة.

ثم إن الشيخ قد بين ما يناقض الإيهان من كفر ونفاق وما يتعلق بهها من أمور، ثم قرر الشيخ أصلاً عظيماً يجب الأخذ به في التعامل مع الناس وهو التفريق بين الحكم الظاهر والباطن عند الحكم عليهم.

خامساً : قرر عليه منهج السلف في الإيمان بالله على النحو التالي :

١- إثباته لتوحيد الربوبية عن طريق الأدلة الشرعية، مجانباً للطرق التي استعملها
 المتكلمون في هذا التوحيد والتي أدت بهم إلى الضلال والفساد .

٢- موافقته للكتاب والسنة فيما قرره من قضايا حول توحيد الألوهية، من حيث أهمية هذا التوحيد الذي بعث الله الرسل به، ومن حيث شمول مفهوم العبادة للحياة كلها، وأن الإنسان لا يكون عابداً لله حتى يتجنب مظاهر الشرك الأكبر والأصغر وذرائعهما، مع قيامه بحق العبودية من التوكل والخوف والرجاء وغيرها.

٣- اهتم على بعقيدة السلف في الأسماء والصفات، فأشار إلى بعض المسائل المهمة في إثبات الأسماء والصفات، والتي هي أساس منهج السلف في تقرير عقيدتهم في هذا الباب.

كما أنه قد ذكر بعض الصفات بشيء من التفصيل وخاصة في الصفات التي حصل فيها خلاف بين السلف ومخالفيهم.

وقد وافق عِلْكُ السلف أيضاً في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة.

سادساً: تقرير الشيخ لعقيدة السلف في وجوب الإيمان بالملائكة، إجمالاً بما لم يرد

تعيينه باسمه المخصوص، وتفصيلاً بما صح به الدليل من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم.

سابعاً: قرر الشيخ كذلك عقيدة السلف في الإيهان بالكتب السهاوية جميعاً، فيجب الإيهان إجمالاً، بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتباً على أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه، ونؤمن على سبيل التفصيل بها سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأن القرآن هو أفضلها، وناسخها، وأن ما قبله طرأ عليه التحريف، وأنه لذلك يجب اتباعه دون ما سبقه.

ثامناً: كما أنه قرر علاق عقيدة السلف في الإيمان بالرسل على النحو التالي:

- ١ وجوب الإيمان بالرسل جميعاً، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعاً.
- ٢- يجب الإيمان بأن الله تعالى قد خص أنبياءه بخصائص لا يلحقهم فيها أحد،
   وأيدهم بالمعجزات الدالة على صدق ما جاءوا به من رجم.
- ٣- وجوب الإيمان بنبوة نبينا محمد على على وجه الخصوص، ومن لوازم ذلك وجوب القيام بحقوقه -عليه الصلاة والسلام -وحقوق صحابته وآل بيته على أكمل وجه.
- ٤- أن كرامات الأولياء حق ويجب التصديق بها، وضابطها يكون بموافقتها للكتاب والسنة، فإن خالفتها فهي ليست كرامة بل من تأثير الشياطين والمبطلين.

تاسعاً: موافقة الشيخ لمنهج السلف في الإيهان باليوم الآخر وما اشتمل عليه من أمور مما صح به الدليل كفتنة القبر وعذابه أو نعيمه والحشر وغيرها.

عاشراً: كما قرر الشيخ منهج السلف في القضاء والقدر فيها يلي:

- ١ نسبة أفعال العباد إلى الله خلقاً وإلى العباد فعلاً وكسباً .
  - ٢- أن الاستطاعة نوعين : نوعاً قبل الفعل ونوعاً معه .
- ٣- أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب دون المعائب.

الحادي عشر: كراهية الشيخ للبدع وتحذيره منها، ومن ذلك بدع القبور وما تفضي إليه من الشرك ووسائله، وبدعة الانتساب إلى فرق مخالفة لأهل السنة، وكذا بدعة الاشتغال بعلم الكلام المخالف للكتاب والسنة، وهذا الموقف الذي اتخذه الشيخ من البدع هو نفسه موقف السلف منها، وذلك لورود الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الاتباع والنهي عن الابتداع.

الثاني عشر: توضيح الشيخ لأهمية الإمامة وما يجب للإمام من السمع والطاعة في غير معصية الله، والشروط الواجب توافرها في الإمام، وأخيراً حذر من الخروج عن طاعة ولي الأمر وحكم من فعل ذلك.

الثالث عشر: لقد سلك الشِيْخ بَفَيَال عَلَقَه منهجاً وسطاً في معالجة قضايا الدعوة، فحرص على جمع الكلمة ووحدة الأمة من خلال تقوية الروابط بين طلاب العلم والعلماء وولاة الأمر.

وما تركه الشيخ من تراث فكري يمثل منهجاً علمياً ودعوياً متكاملاً يمكن أن يكون رائد المدارس الدعوية في هذا العصر، ويستحق أن يوفر له أصحاب الهمم أوقاتهم لدراستها.

وفي الختام أسأل الله - العلي القدير - أن يعلي درجة الشِنْخِ فَضِيَكُ في المهديين، وأن يجزل له المثوبة والأجريوم الدين، وأن يُلحقنا به في الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.





#### وفيسه

- ٥ فهرس الأيات القرآنية.
- ٥ فهرس الأحاديث النبوية.
- ى فهرس الأعلام المترجم لهم.
  - الفرق والمذاهب.
    - ن فهرس الأماكن.
- 🜣 فهرس المفردات والمصطلحات.
  - ت فهرس المصادر والمراجع.
    - ت فهرس الموضوعات.

## فهرس الآيات القرآنية

| <u>﴾</u> الصفحة ، | زام<br>السورة | السورة ورقم الأية | YI TO BE THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190               | ١             | الفاتحة: ١        | ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْسِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>۲</b> ١٦       | ١             | الفاتحة: ٥        | ﴿إِيَّالِثَ نَعْبُدُ وَإِيَّالِثَ نَسْتَعِينِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.0,7.0,1         | ١             | الفاتحة: ٦        | ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٠٢               | ۲             | البقرة:٢          | ﴿ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 711               | Y             | البقرة:٣          | ﴿يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۷۳               | ۲             | البقرة: ١٤-١٥     | ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنَّ مُسْتَهْزِءُونَ ٢ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِيمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲٠٠               | ۲             |                   | ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ<br>لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءُ<br>وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا<br>تَجَعَلُواْ بِلَهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٣٠               | ۲             | البقرة: ٢٤        | ﴿ فَإِن لَّمْ تَفَعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ<br>وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٦٣               | ۲             | البقرة:٢٥         | ﴿ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 770               | ۲             | البقرة:٣٣         | ﴿ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ<br>وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 877               | ۲             | البقرة:٣٩         | ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ξ</b>          | ۲             | البقرة:٣٩         | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَايَنِينَا أَوْلَئَيِكَ أَصْحَنَبُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٤٢               | ۲             | البقرة: ٤٤        | ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْمِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَنبَ ۗ<br>أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| إلصفحة    | وقع<br>السيرة | السورة ورقم الأية |                                                                                                          |
|-----------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۷       | ~             | البقرة:٤٧         | ﴿ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾                                                            |
| ٣٤٢       | ۲             | البقرة: ٧٥        | ﴿ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ مُحَرِّفُونَهُ ،                                                      |
|           |               |                   | ﴿ وَمَا هُم بِضَارَينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَاَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ       |
| 777       | ۲۱            | البقرة،١٠٢        | وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَنهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ                   |
|           |               |                   | خَلَىقٍ ﴾                                                                                                |
| ٥١٠       | ۲             | البقرة:١١٧        | ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَ سِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                                                     |
| Y70       | ۲             | البقرة:١٢٩        | ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾                                                                  |
|           |               |                   | وْقُولُواْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِ عِمْ وَإِسْمَاعِيلَ |
| 4.5       | ۲             | البقرة:١٣٦        | وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي                      |
|           |               |                   | ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ ﴾                                                                            |
|           | J             | there et          | ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَقَدِ ٱهْتَدَوا كَوْإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ     |
| ۳۳٥       | 1             | البقرة:١٣٧        | فِي شِقَاقٍ ﴾                                                                                            |
| 177       | ۲             | البقرة:١٤٠        | ﴿ وَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾                                                                      |
| ۲۸٦       | ۲             | البقرة:١٤٣        | ﴿ وَكَذَ لِكَ جَعَلَّنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾                     |
| ۸۱۳، ۲۳۳، |               |                   | ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّ        |
| \$77.27.  | Y             | اليقرة:١٧٧        | مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحِرِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلْكِتَكِ وَٱلْنَبِيَّانَ ﴾              |
|           |               | W . C . a + 11    | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ، فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ         |
| ٥٤٠       | ۲             | البقرة: ٢٠٤       | مًا فِي قُلْبِهِ - وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ                                                              |
|           |               |                   | ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَيِكَةُ            |
| ۷۸۲، ۹۰۳  | ۲             | البقرة:٢١٠        | وَقُضِيَ ٱلْأُمْرُ ﴾                                                                                     |
| ٤٠٧       | ۲             | البقرة:٢١١        | ﴿ سَلْ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ ﴾                                    |
| 191       | ۲             | البقرة: ٢١٣       | ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَ حِدَةً فَبَعَتَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّعَنَ ﴾                                      |

| والمنفحة م       | رقم<br>السورة | السورة ورقم الأية | The state of the s |
|------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٨              | ۲             | البقرة:٢٢٠        | ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ ۗ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ<br>وَإِن تَخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ०७९              | ۲             | البقرة:٢٣٨        | ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PA7, 0P7,<br>Y13 | ۲             | البقرة:٢٥٣        | ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنِهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۗ وَرَفَعَ<br>بَعْضَهُمْ دَرَجَنتٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 198              | ۲             | البقرة: ٥٥ ٢      | ﴿ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَنِوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.77             | ۲             | البقرة:٥٥٩        | ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِينُ ٱلْعَظِيمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 797              | Y             | البقرة:٢٥٥        | ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُجِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنَّ<br>عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءً ۗ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 797              | ۲             | البقرة: ٢٥٥       | ﴿ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٥٤              | ۲             | البقرة:٥٥٧        | ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَّفَعُ عِندَهُ ٓ إِلَّا بِإِذِّنِهِ ۦ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,707;71A<br>007  | ۲             | البقرة: ٢٨٥       | ﴿ اَمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ<br>وَمَلَتِهِكَتِهِ وَكُتُهِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ<br>سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٨٧              | ۲             | البقرة:٢٨٦        | ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ۖ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 779              | ٣             | آل عمران:۳-£      | ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ﴿ مِن قَبْلُ هُدِّي لِّلنَّاسِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۹۳              | ٣             | آل عمران:۳۱       | ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱلَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ<br>ذُنُوبَكُرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٦٢              | ۲             | ال عمران:۳۳       | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ٱلْعَالَمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١٦              | ۳۰            | آل عمران:۳۷       | ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ<br>يَعَمَرْهُمُ أَنَّىٰ لَكِ هَنذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ<br>بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| الصفحة         | رقم<br>السورة | السورة ورقم الأية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸            | ۴             | آل عمران:٤٨       | ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَنِ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَنَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٠٩            | ٣             |                   | ُ ﴿ أَيِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّ آلطِينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤١٠            | ۲۰            | آل عمران، ٤٩      | ﴿ وَأُنَيِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۷۳            | ٣             | آل عمران:۵۶       | ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَـٰكِرِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 787            | ٣             | آل عمران:۷۱       | ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٢٧            | ٣             | آل عمران: ۸۰      | ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْلَتَيِكَةَ وَٱلنَّبِيِّثَنَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ<br>بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 440            | ٣             | آل عمران: ۸۱      | ﴿ قُلِ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسّمَنعِيلَ وَإِسْحَنِق وَيَعْفُوبَ وَآلاً شَبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالسَّبِيُّوبَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَالنَّبِيُّوبَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ                                        |
| <b>700,777</b> | ۴             | آل عمران: ٨٤      | ﴿ قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسْحَنقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالسَّعِيلُ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالسَّيُّونَ مَن وَيَهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَالنَّيْدُونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ |
| Y              | ٣             | آل عمران:۱۰۲      | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 070            | ٣             | آل عمران:۱۰۵      | ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَآخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ۚ وَأَفْتَلِكُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَآخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأَوْلَتَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ وَأَوْلَتَبِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾                                                                                                             |
| ٥٢٢            | ٣             | آل عمران:۱۰۲      | ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸۷،۲۸۲،۷۸۳    | ٣             | آل عمران:۱۱۰      | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِلَا اللَّهِ ﴿ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                             |

| الصفخة      | رقم<br>السورة | السَوْرَةِ وَرِقْمِ الْأِية | 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>٤٦</b> ٣ | ٣             |                             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £9,A        | ۲             | آل عمران:١٥٤                | ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۚ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي<br>بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَعَلِيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ ﴾                                                                                                                                         |
| 701         | ٣             | آل عمران:۱۹٤                | ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِصَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِصَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿ ﴾ |
| 777         | *             | آل عمران:۱۸۱                | ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَخَنُ أَغْنِيَآ ءُ<br>سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ آلاً نُبِيَآ ءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ<br>ٱلْحَرِيقِ ﴾                                                                                                                       |
| 197         | ٣             | آل عمران:١٩١                | ﴿ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧           | ٤             | النساء: ١                   | ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَى مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ وَبَتَى اللَّهُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْتُمُ مَرَقِيبًا ( ) ﴾                    |
| 180         | ٤             | النساء:٢٣                   | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَانَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 712         | ٤             | النساء:٣٥                   | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْغَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ـ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ـ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ـ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾                                                                                                                                                                     |
| 775         | ٤             | النساء:٣٦                   | ﴿ وَآعْبُدُواْ آللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ - شَيْئًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 771         | ٤             | النساء: ٤٨                  | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                     |
| 004         | ٤             |                             | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ<br>مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ<br>بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيِّرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ۞﴾                                         |
| 797,170     | ٤             | النساء: ٢٥                  | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا عَكِدُواْ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ ﴾                                                                                                          |

| ، الصِفحة        | رقم<br>السورة | السورة ورقم الآية | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |
|------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444              | ٤             | التساء: ٨٠        | ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P. N. Y          | ٤             | النساء:۸۷         | ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777              | ٤             | النساء:١٤٢        | ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ثُخَالِدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِدِعُهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>707</b>       | ٤             | النساء: ١٥٠       | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ<br>ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y <b>X 8</b>     | ٤             | النساء:٨٥٨        | ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ም</b> ጌም ‹ምምል | į             | النساء:٦٣         | ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحِ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ - قَالْنَبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَلْنَبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ   |
| 7/9              | ٤             | النساء:١٦٤        | ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>709</b>       | ٤             | النساء: ١٦٤       | ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ عَلَيْكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۲٥              | ٤             | النساء:١٦٥        | ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 727,777          | ٤             | النساء: ١٧١       | ﴿ يَتَأَمَّلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ०७५              | ٥             | المائدة: ٢        | ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوٰنِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٠٧              | ٥             | المائدة:٣         | ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٢٣              | ٥             | المائدة: ٤ /      | ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَّرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَظَّا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيْمَةِ ﴾ الْقَيَمَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>۲۱</b> ٦      | ٥             | 11/21.5;77        | ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| : ﴿ الْمِيْفِحَة ﴿ | رام<br>السورة | السؤرة ورقم الأية | THE STATE OF THE S |
|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٤۲،۳۳ <b>۹</b>    | 0             | المائدة:٨٤        | ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 744                | ٥             | 1 ilst. 2: 4 3    | ﴿وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَلَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَلَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777                | 0             | 12:537            | ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ ۖ بَلَّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْف يَشَآءً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٧٢                | ٥             | المائدة: ٩٠-٩٠    | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَىمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا لِرَجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطِنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا لُمِيدِ السَّيْطِ اللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 719                | ٥             | المائدة: ٩٨       | ﴿ ٱعۡلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٦٣                | ٥             | 11111111111       | ﴿ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 770                | ٦             | الأنعام:٨-٩       | ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ ۗ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا<br>يُنظَرُونَ ۞ وَلَوْ جَعَلَّنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلَّنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا<br>يَلْبِسُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7</b> 74        | ٦             | الأنعام:32        | ﴿ وَلَقَدْ كُذِّ بَتَّ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 798                | ٦             | الأنعام: ٤٥       | ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٨٠                | ٦             | الأنعام: ٩٥       | ﴿ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَنْبٍ<br>مُّيِينٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٧١                | ٦             | الأنعام:٧٦        | ﴿ هَنذَا رَبِّي ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٠٦                | ٦             | الأنعام:١٠٣       | ﴿ لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ ۚ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۰٦                | ٦             | الأنعام:١٠٣       | ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77                 | ٦             | الأنعام:١١٢       | ﴿ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَعِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْحِنِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة      | رقم<br>السورة | السؤرة ورقم الآية     | 最後の スト <del>注: (2) (2)</del> (2) (2) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 797         | ,,            | الأنعام:١٢٥           | ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ و يَشْرَحْ صَدْرَهُ و لِلْإِ سْلَامِ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १९०         | ٦             | الأنعام:<br>18۸ – ۱۹۹ | ﴿كَذَ لِلَكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۚ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۚ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ وَإِنْ عِندَكُمْ أَلْتَا لَهُ لَنَا ۚ ٱلْبَلِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَنْتُمْ إِلَّا تَقَرُّصُونَ ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَنْتُمْ إِلَّا تَقْرُصُونَ ﴾ أَجْمَعِينَ ﴾                                              |
| 071         | ٦             | الأنعام:١٥٣           | ﴿ وَأَنَّ هَنذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ لِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳٤٧،۲۹۱ .   | ٦             | الأنعام:٥٥١           | ﴿ وَهَٰذَا كِتَنبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٢٢         | ٦             | الأنعام:١٥٩           | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَاۤ<br>أُمۡرُهُمۡ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۖ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 774         | ٦             | الأنعام:٩٠٥           | ﴿ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٨٩         | ٧             | الأعراف:٥٤            | ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣١٠         | Y             | الأعراف: ٥٤           | ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّعَوَى عَلَى ٱلْمَرْشِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 710         | ٧             | الأعراف:٥٥            | ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>£</b> ٣٩ | ٧             | الأعراف:٥٧            | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحَمَتِهِ - حَتَّى إِذَا اللَّهِ اللَّهَ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا اللَّهَ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ لِلكَ خُنْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ كَاللَّهُ مَن كُلِّ ٱلظَّمَرَاتِ كَذَالِكَ خُنْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ |
| <b>{•</b> V | ٧             | الأعراف:٧٣            | ﴿ هَدِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ۗ وَلَا تَمُسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 ٤ ١       | ٧             | الأعراف:<br>۱۲۲–۱۱۸   | ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَلِحِرِينَ ﴿ قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ صَلِحِدِينَ ﴾ الْعَالَمِينَ ﴿ وَالْوَاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ الْعَالَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾                                                                                                                                                                                |

| إلمنهجة المناهجة         | رقم<br>السورة | السُورة ورقم الآية | Part of the second seco |
|--------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٨                      | ٧             | الأعراف:١٣٤        | ﴿ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ۖ لَيِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ<br>لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P.                       | ٧             | الأعراف:١٤٣        | ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِيَ أَنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَلَيكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَلَيكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَانَهُ وَلَيكِنَ أَنهُ وَلِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَانًا وَخَرَّ مُوسَىٰ ضَعِقًا ﴾ ضعقًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 917:377:<br>3 <b>9</b> 7 | γ             | الأعراف:١٥٦        | ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۷٥                      | ٧             | الأعراف:١٥٧        | ﴿ وَيَكِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحْرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَنِيثَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۸۳                      | ٧             | الأعراف:١٥٨        | ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسِ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 141                      | Υ             | الأعراف:١٧٢        | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۰۲،۲۲۲،<br>۳۲۲،۲۲۲      | ٧             | الأعراف:١٨٠        | ﴿ وَبِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيَ<br>أَسْمَتهِهِۦۚ سَيُجۡزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 7 7                    | γ             | الأعراف:١٨٢        | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَئِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيَّثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٣١                      | ٧             | الأعراف:١٨٧        | ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۗ لَا الْمُنَا وَل<br>الْجُلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّا هُوَۚ ثَقُلَتَ فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِۚ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| .770.77£                 | ٧             |                    | ﴿ قُل لَاّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ<br>ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوَءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ<br>وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 190                      | ٧             | الأعراف:١٩١        | ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَحْلُقُ شَيَّا وَهُمْ مُحْلَقُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 771,787                  | ٨             | الأثقال:١٢         | ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِ كَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَثِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777                      | ٨             | الأثقال: ٣٠        | ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۷۳                      | ٨             | الأنفال:٢١         | ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ، الصفحة     | رقم<br>السورة | السورة ورقم الأية | スペースできる。 <b>注:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79.          | q             | التوبة:٦          | ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ﴾ ألله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٢٠          | ٩             | التوبة:٢٩         | ﴿قَنتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 771,787      | ٩             | التوبة:٤٠         | ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَناً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 079          | ط             | التوبة: ١ ٧       | ﴿ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَاتُ بَعْضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعْضَ ۚ يَأْمُرُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَاتُ بَعْضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعْضَ ۚ يَأْمُرُونَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَٰةَ وَيُؤۡتُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَكُولَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَولَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا |
| ٥٠٣          | ٩             | التوبة:١١٥        | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 475          | ١.            | يونس:۲            | ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنَّهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.4          | ١.            | يونس:۲٦           | ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلَّحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £ <b>7</b> 9 | ١.            | يرنس:۵۳           | ﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ ۖ قُلَ إِى وَرَبِيّ إِنَّهُۥ لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 771,177      | ١.            | يونس:۲۱           | الْ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 721          | ١.            | پونس:۸۱–۸۲        | ﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِغْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۗ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ اللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرِهُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱللَّهُ مُونَ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٨١          | ١.            | يونس:۹۹           | ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 717          | 11            | هود:۲             | ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Y99</b>   | ,,            | هود:۳۷            | ﴿ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٠٧          | 1.            | هود:٥٦            | ﴿ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ تَلَنَّةَ أَيَّامِ ۗ ذَالِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكْذُوبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الصفحة       | رائم<br>السورة | السورة ورقم الأية |                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 097,783      | 11             | هود:۱۱۹           | ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأُمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾                                    |
| 717,710      | 11             | هود:۱۲۳           | ﴿ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾                                                                                                      |
| 737          | ۱۲             | يوسف:١            | ﴿ الرَّ يِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَنبِ ٱلْمُبِينِ ۞                                                                                                                                        |
| 070          | ۱۲             | يوسف:۱۰۸          | ﴿ قُلَّ هَا فِيهِ مِ سَبِيلِيَّ أَذْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾                                                                                   |
| 478          | 17             | يوسف:۱۰۹          | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِيَّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيَّ ﴾                                                                                          |
| ٤٢٦          | ١٤             | إبراهيم:۲۷        | ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا<br>وَفِى ٱلْاَخِرَةِ ۗ ﴾                                                                   |
| ٤٧٦          | 18             | إبراهيم:۲۷        | ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي<br>ٱلْاَحِرَةِ ۗ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلطَّلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۞ ﴾ |
| ٣٤٨          | ١٥             | الحجر:٩           | ﴿ إِنَّا خَنْ نَزَّلْمَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَمَ فَيَفِظُونَ ﴾                                                                                                                  |
| £90          | 10             | الحجر:٣٩          | ﴿ قَالَ رَبِّ مِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَلُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُوِيَنَّهُمْ أُحْمَعِينَ ﴾                                      |
| 787          | 17             | النحل:١٦          | ﴿ وَعَلَىمَتِ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ٢                                                                                                                                       |
| 777,307      | 17             | النحل:٣٦          | ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَآجْتَنِبُواْ ٱللَّهَ وَآجْتَنِبُواْ ٱللَّهَ وَآجْتَنِبُواْ ٱللَّهَ وَآجْتَنِبُواْ ٱللَّهَ وَآجْتَنِبُواْ    |
| <b>7</b> 7 £ | 17             | النحل:٤٣          | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنَ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِى إِلَيْهِمْ ۚ فَسْفَلُوٓا أَهْلَ<br>ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴾                                                    |
| 77.          | 17             | النحل:٢٠          | ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَيِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ۗ وَهُوَ<br>ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞                                                       |
| <b>ም</b> ٦٤  | ١٦             | النحل:١٨          | ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ ﴾                                                                                                                                                 |
| ٤٤٧          | 17             | النحل:٨٤          | ﴿ وَيَوْمَ نَبَّعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾                                                                                                                                      |

| إلصفحة          | والم<br>السورة | السُوّرةِ ورقم الآية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 730,070,<br>/Va | 17             | النحل:١٢٥            | ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۗ وَجَلدِلْهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 771,177         | 17             | النحل:۱۲۸            | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٧٠             | ۱۷             | الإسراء:٤            | ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَءِيلَ فِي ٱلۡكِتَنبِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٣٠             | ۱۷             |                      | ﴿ وَكُلَّ إِنسَن أَلْزَمَنَهُ طَتِهِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۚ وَثُخُرِجُ لَهُ بَوْمَ ٱلْقِيَهَ ۗ كَالَّا إِنسَن أَلْزَمَنَهُ طَيِّرَهُ فِي عُنُقِهِ ۚ وَثُخُرِجُ لَهُ بَوْمَ ٱلْقِيَهَ عَلَيْكَ كُفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ حَسِيبًا ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177,443         | ۱۷             | الإسراء:٢٣           | ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٦٩             | ۱۷             | الإسراء:٣٢           | ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلرِّنِيُّ ۚ إِنَّهُ مَكَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 197             | ۱۷             | الإسراء:٢٤           | ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ تَ ءَاهِمَ ۗ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بَتَغَوَّا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ<br>سَبِيلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 719,177         | ١٧             | AV ATLE NE           | ﴿ قُلُ آدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضَّرِ<br>عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلاً ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ<br>رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَكَنَافُونَ عَذَابَهُ وَ<br>إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y \             | 14             | الإسراء:٥٧           | ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَتَخَافُونَ عَذَابَهُمَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 729             | 14             | الإسراء:٨٨           | ﴿ قُل لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنَّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْاً اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ |
| ٤٤٤             | 17             | الإسراء:٩٧           | ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مُّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُمَّا وَصُمَّا مُّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُمَّا خَبَتْ زِدْنَنهُمْ سَعِيرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٠٩             | ۱۷             | الإسراء: ١٠١         | ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بِيِّنَنتِ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 197             | ۱۷             | الإسراء:١٠٢          | ﴿ قَالَ لَقَدْ عَامِنْتَ مَاۤ أَنزَلَ هَتَؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ<br>بَصَآبِرَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| الصفحة            | رقم<br>السورة | الشورة ورقم الأية | THE RESIDENCE OF THE PROPERTY |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777               | ۱۷            |                   | ﴿ قُلِ آدْعُوا آللَهُ أَوِ آدْعُوا ٱلرَّحْمَانَ ۚ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ الْخُسْنَىٰ ۚ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤١٦               | ١٨            | الكهف:٦٦ – ١٧     | ﴿ وَإِذِ آعَتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا آللَّهَ فَأَوْدَاْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّفَقًا ﴿ وَتَرَى لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُم مِرْفَقًا ۞ ﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِدْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَيَت تَقْرضُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَيَت تَقْرضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 790               | ١٨            | الكهف:۳۹          | ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلَتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>{</b> 0 •      | ۱۸            | الكهف:١٠٥         | ﴿ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِفَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَلَيْطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ هُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزَنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| .775 : 577<br>777 | ١٨            | الكهف:١١٠         | ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّقَلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَمَاۤ إِلَىٰهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ ۖ فَمَن<br>كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِهِ - فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ -<br>أَحَدًا ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>۳</b> ٦٤       | ۱۹            | مريم:١١           | ﴿ فَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ وَعَشِيًّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١٥               | 14            | مريم:۲۷           | ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۚ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَننِي ٱلْكِتَنبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤١٥               | 19            | مريم:۲۹-۳         | ﴿ وَهُزِى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ فَكُلِى وَاللَّهِ عَيْنًا ﴾ وَكُلِى وَاللَّهِ وَقَرِّى عَيْنًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٦٢               | 19            | مريم: ۱ ٥         | ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَنِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ رَكَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 887               | 14            | مريم:۸۵           | ﴿ يَوْمَ نَخْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PVY3 + A.Y        | ۲۰            | طه:٥              | ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777,777           | ۲.            | طه:۸              | ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٠٠               | ۲٠            | طه:۳۹             | ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 077.057           | ۲.            | طه:٤٤             | ﴿ فَقُولًا لَهُ رَقَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ رِيَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة       | رلم<br>السورة | السورة ورقم الأية | A SAME TO A SAME AND A                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771,177      | ۲۰            | £7:4b             | ﴿ قَالَ لَا تَخَافَآ ۚ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                          |
| 721          | ۲.            | طه:۲۹             | ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعُوٓاً ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنِحِرٍ ۗ وَلَا يُفلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ يُفلحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾                                                                                                  |
| ٤٧٠          | ۲,            | طه:۷۲             | ﴿ فَٱقْضِ مَاۤ أَنتَ قَاضٍ ۗ                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>£</b> ££  | ۲.            | طه:۱۲٤            | ﴿ وَخَشُرُهُ مِ يَوْمَرُ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>£ £ £</b> | ۲,            | طهزوم             | ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ۞ قَالَ كَذَ لِكَ<br>أَتَتَكَ ءَايَنتُنَا فَنَسِيتَهَا ۗ وَكَذَ لِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ۞ ﴾                                                                                                               |
| 777 8        | 31            | الأنبياء:٨        | ﴿ وَمَا جَعَلْنَنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴾                                                                                                                                                                                   |
| 778          | ۲۱            | الأنيياء:٩١-٢٠    | ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَنوَ تِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۞ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾                                                          |
| 408          | ۲۱            | الأنبياء: ٢٥      | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِىۤ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَاۤ إِلَىٰهَ إِلَّا<br>أَنَاْ فَٱعْبُدُونِ ﴾                                                                                                                                            |
| ६०६          | ۲۱            | الأنبياء:٢٨       | ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَّدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾                                                                                                                                                                         |
| 194          | ۲۱            | الأنبياء:٦٩       | ﴿قُلْنَا يَننَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَىمًا عَلَىٰٓ إِبْرَاهِيمَ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٦٠          | Y 1           | الأنبياء:٩٨       | ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا<br>وَرِدُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                         |
| 701          | ۲١.           | الأنبياء:١٠٧      | ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٤٠          | 77            | الحبح:٨           | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَلَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَّى وَلَا كِتَنبٍ مُّنِيرٍ<br>﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَلَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَّى وَلَا كِتَنبٍ مُّنِيرٍ                                                                    |
| *19          | 77            | الحج:٥٢           | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَنُ ثُمَّ تُحَكِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُلِّقِى الشَّيْطَنُ ثُمَّ تُحَكِّمُ اللَّهُ عَالِيتِهِ - وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ عَالِيتِهِ - قُواللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ |

| الصفحة              | رالم<br>المعورة | إِلْسُوْرة ورقم الآية                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٦٨                 | 3               | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَنُ ثِمَّ اللَّهُ اللَّهُ الشَّيْطَنُ ثِمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا يُلِقِى الشَّيْطَنُ ثِمَّ اللَّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ ﴿ لَيَجْعَلَ مَا يُلِقِى الشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ لَيَجْعَلَ مَا يُلِقِى الشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي الشَّيْطِينَ لِفِي اللَّذِينَ فِي اللَّذِينَ الظَّلِمِينَ لَفِي الشَّيْطِينَ لَفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللْمُنِيْفِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللَّهُ الْمُنْ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَ |
| <b>£</b> ∀ <b>9</b> | ΥΥ              | الحج:٧٠                                | ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَٰ لِلَكَ فِي<br>كِتَنبٍ ۚ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 771                 | **              | الحج:٧٥                                | ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَتِهِ كَاللَّهِ وَسُلًّا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ<br>سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 197                 | 77              | المؤمنون:٨٤                            | ﴿ قُلُ لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 197                 | 77              | المؤمنون:۹۱                            | ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَدٍ ۚ إِذَّا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ عَمَّا إِلَهِ مِنْ اللهِ عَمَّا إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مَّ سُبْحَانَ ٱللهِ عَمَّا يَصِّفُونَ ﴾ يَصِّفُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>દ</b> દ્ વ       | 77              | المؤمنون:                              | ﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُۥ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفِّتُ مَوَازِينُهُۥ فَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ ﴾<br>خَلْلِدُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YEA                 | 77              | المؤمنون:۱۱۷                           | ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَىنَ لَهُ، بِهِ عَالِمُمَا حِسَابُهُ، عِندَ رَبِهِ أَللَّهُ لَا يُعْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ عِندَ رَبِهِ أَ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٧٠                 | Y 2             | النور:٢-٣                              | ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّهْمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا اللَّهِ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّهْمَا مِأْنَةَ وَالْيَوْمِ الْلَاَخِرِ الْأَخْذِكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَا يَهُمَا طَآيِفَةٌ مِنَ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً وَمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكً ۗ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ المُؤمِنِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ِّ الصفحة<br>المسفحة | رقو<br>المبورة | السورة ورقم الآية   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1778                 | 4 ξ            | النور:٣٥            | ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّ أُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۹٦                  | 7 8            | النور:١٥            | ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِيَحْكُمُ اللَّهِ مُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِيَحْكُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ فَلِحُونَ ﴾ المُّنلَةُ مُ اللَّمُفْلِحُونَ ﴾                                                                                                             |
| 790:170              | 7 &            | النور:٦٣            | ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ ثُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ                                                                                                                                                                                                    |
| 474                  | 3.4            | النور:٦٣            | ﴿ لَّا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۸۳                  | 40             | الفرقان:١           | ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ لَلْعَلَمِينَ لَلْعَلَمِينَ<br>نَذِيرًا ﴾                                                                                                                                                                                       |
| 7.1                  | 70             | القرقان:٢           | ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177                  | 40             |                     | ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلُتُمْ عِبَادِى هَتَؤُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَـٰنَكَ مَا كَانَ يَلْبَغِى لَنَآ أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِلَكَ مِنْ أُولِيَآءَ ﴾ كَانَ يَلْبَغِى لَنَآ أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِلَكَ مِنْ أُولِيَآءَ ﴾ |
| 440                  | 70             | الفرقان:۲۰          | ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّاۤ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ<br>وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾                                                                                                                                                                                       |
| 777                  | Yo             | الفرقان: ٨٥         | ﴿ وَتَوَكِّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>70</b> £          | 41             | الشعراء:٥٠٥         | ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 700                  | 71             | الشعراء:١٤١         | ﴿كَذَّبَتْ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٠٦                  | 77             | الشعراء:<br>١٥٢–١٥٣ | ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ إِنَّا اللَّهُ مَثَلُنَا فَأْتِ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ مِثَلُنَا فَأْتِ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾                                                                                                         |
| ٤٠٧                  | 77             | الشعراء:١٥٥         | ﴿ لَّمَا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771                  | 77             | الشعراء:١٩٣-١٩٤     | ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ٢ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ                                                                                                                                                                                                                                    |
| 195                  | 77             | النمل:۱٤            | ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلَّمًا وَعُلُوًّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٠٦                  | YY             | النمل:٥٤            | ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة      | رام<br>السورة | السورة ورقم الآية |                                                                                                                             |
|-------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 7 7       | ۲۷            | النمل: • ٥        | ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكَرَّنَا مَكُرَّنَا مَكُرًّا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾                                             |
| 7VV .Y E0   | ΥY            | النمل:٦٥          | ﴿ قُلَ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشَعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۚ ۞ |
| ٣٤٧         | ΥY            | النمل:٧٦          | ﴿ إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَكَثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ<br>خَنْتَلِفُونَ ﷺ               |
| 2 2 0       | ۲v            | التمل:۸۳          | ﴿وَيَوْمَ خَمْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ<br>يُوزَعُونَ ﴾                         |
| 0.7.0.1     | ۸۲            | القصص:٥٦          | ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءً ﴾                                             |
| 7.77        | ۲۸.           | القصص: ٨٣         | ﴿ يِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْاَحِرَةُ جُعْلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا<br>فَسَادًا ﴾                |
| 717         | ۲۸            | القصص:۸۸          | ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكً إِلَّا وَجْهَهُ رَ ﴾                                                                                 |
| 777         | 44            | العنكبوت:١٧       | ﴿ فَآبَتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ ﴾                                                                                    |
| 077.087     | 44            | العنكيوت:٤٦       | ﴿ وَلَا تَجْدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ<br>ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ۗ                 |
| ٤١١         | 44            | العنكبوت: ٥       | ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۗ ﴾                                           |
| £٣A         | ۳۰            | الروم:۲۷          | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّرُ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهٍ ۚ ﴾                                        |
| 19.         | ۳۰            | الروم: ۳۰         | ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۗ                               |
| 191         | ۴,            | الروم:۳۰          | ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ ﴾                                                                    |
| 070         | ۴۰            | الروم: ۳۲         | ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمِمْ<br>فَرِحُونَ ﴾                     |
| ۳۳۱         | ٣٢            | السجدة: ١١        | ﴿ قُلْ يَتَوَفَّنكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ﴾                                                             |
| <b>۲۱</b> ٦ | 77            | الأحزاب:٣         | ﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾                                                                 |

| الصفحة | رقم<br>السورة | السؤرة ورقم الأية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۸    | 77            | الأحزاب:٧         | ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّتَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ<br>وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.47   | 77            | الأحزاب:٢١        | ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 170    | 77            | الأحزاب:٣٦        | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أُمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 170    | 77            | الأحزاب:٣٦        | ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَئلًا مُّبِينًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.47   | 77            | الأحزاب:٤٠        | ﴿ وَلَلِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّئَنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 797    | 77            | الأحزاب:٦٥        | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِكَتَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيَ ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا<br>صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧      | 77            | الأحزاب:<br>٧١-٧٠ | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَىٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أُومَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوَرًا عَظِيمًا ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٣٩    | 45            | سياة٣             | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَا كُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.77   | 72            | سبا:۸۲            | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177    | 7.5           | مباً: • ٤١-٤      | ﴿ وَيَوْم  حَمِّشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتَ لِكَهِ أَهَنَّوُلَا هِ إِيَّاكُرْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ وَيَهُم ۚ بَلَ كَانُواْ لِيَعْبُدُونَ ﴿ وَيَهُم ۚ بَلَ كَانُواْ لِيَعْبُدُونَ اللَّهِ فَالْوَا مُنْوَالُهُ ﴿ وَمِنُونَ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ |
| ***    | 80            | فاطر:١            | ﴿ ٱخْتَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِبِكَةِ رُسُلاً أُولِيَ الْجَنِحَةِ مُشْلاً أُولِيَ أَجْنِحَةٍ مَّشْنَىٰ وَثُلَتَ وَرُبَعَ ۚ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 797    | 70            | فاطر:۱۱           | ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۲۷    | ٣٥            | قاطر:۱۳-۱۶        | ﴿ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قَطْمِيرٍ ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنْتَئِفُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ يُنَتِفُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ٤ إلصفحة    | رقم<br>السورة | إِلْسَوْرِة وَرَقِيمِ الآية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777         | ٣٥            | فاطر: } }                   | ﴿ وَمَا كَارَ لَنَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 727         | ٣٦            | یس:۳۹                       | ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ££A         | ٣٦            | یس:۳۵                       | ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا<br>كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.63        | 77            | یس:۷۷                       | ﴿ أُوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۲۳         | ۲۷            | الصافات:١                   | ﴿ وَٱلصَّنَّفَّتِ صَفًّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٤٠         | ۳۷            | الصافات:                    | ﴿ فَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ قَالَ قَآبِلٌ مِّهُمْ إِنِّ كَانَ لِي<br>قَرِينٌ ﴿ يَقُولُ أَءِنَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِقِينَ ﴿ أَدِذَا مِتْنَا وَكُنَا ثُرَابًا وَعِظَىمًا<br>أَءِنَا لَمَدِينُونَ ﴿ قَالَ هَلَ أَنتُم مُطَلِعُونَ ﴿ فَاطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ<br>الْجُحِيمِ ﴿ قَالَ تَآلِلَهِ إِن كِدتَ لَمُّذِينِ ﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ<br>الْمُحْضَرِينَ ﴿ قَالَ تَآلِلُهِ إِن كِدتَ لَمُّذِينِ ﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِي لَكُنتُ مِنَ<br>بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَنذَا لَمُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ |
| 771         | ۲۸            | ص:۸                         | ﴿ أَءُ نِزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 771         | ٣٨            | ص:٩-٩                       | ﴿ أَمْ عِندَهُرَ خَوَآيِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿ أَمْ لَهُم مُلْكُ السَّمَا وَالْمَ اللَّ<br>ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٢٩         | ٣٨            | ص:٥١                        | ﴿ وَمَا يَنظُرُ هَتَؤُلَّاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَ حِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٧٠         | ٣٨            | ص:۱۷                        | ﴿ وَٱذْكُرٌ عَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۚ إِنَّهُۥۤ أَوَّابُ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>٣</b> ٧٩ | ۳۸            | ص:۱۷                        | ﴿ آصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y 9 V       | ۴۸            | ص:۷۵                        | ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىٌّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Y1</b> 9 | ٣٩            |                             | ﴿ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَنِبًا مُّتَشَبِهًا مَّتَانِيَ تَقَشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ<br>ٱلَّذِينَ شَخَشَوْرَ َ رَهِمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ<br>هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾                                                                                                                                                                                                                                                 |

| الصفحة      | رلم<br>السورة | السورة ورقم الآية |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 9 V       | 44            | ألزمر:٦٧          | ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ - وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                             |
| 771         | 44            | الزمر:٦٩          | ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ بَيْهَا وَوُضِعَ ٱلۡكِتَنبُ وَجِاٰىٓءَ بِٱلنَّبِيَّتٰ<br>وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلۡحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ ﴾                                                    |
| 227         | ٤٠            | غافر:۱۲           | ﴿ ٱلْيَوْمَ تَجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ۚ لَا ظُلَّمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ<br>سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾                                                                                                     |
| 475         | ٤٠            | غافر:۳۲-۳۲        | ﴿ وَيَنْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُرْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ ۗ ﴾ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ ﴾                                             |
| 198         | ٤٠            | غافر:۳۷           | ﴿ فَأَطَّلِعَ إِنَّى إِلَنِهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ وَكَندِبًا ۚ ﴾                                                                                                                                            |
| 444         | ٤٠            | غافر:٥٥           | ﴿ فَآصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ﴾                                                                                                                                                                             |
| <b>٤</b> ٣٨ | ٤,            | غافر:٥٧           | ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ أَكَّبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَلِكِنَّ أَكْتَرَ النَّاسِ وَلَلِكِنَّ أَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾                                          |
| 317         | ٤٠            | غافر:۲۰           | ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُرْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكَبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾                                                                               |
| ٤٧٢         | ٤١            | فصلت:۱۰           | ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَا هَا ﴾                                                                                                                                                                                     |
| ٥٠١         | ٤١            | فصلت:۱۷           | ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَآسَتَحَبُوا ٱلَّعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ ﴾                                                                                                                                         |
| ۳۸٦         | ٤١            | فصلت:۳۰           | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدمُوا ﴾                                                                                                                                                       |
| ٥٦٥         | ٤١            | فصلت:۳۳           | ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾                                                         |
| ٤٤٠         | ٤١            | فصلت:۳۹           | ﴿ وَمِنْ ءَايَنِتِهِ مَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَنشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ<br>ٱهۡتَرَّتُ وَرَبَتَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ<br>قَدِيرُ ۞﴾ |
| 707, K07,   | 13            | الشورى:١١         | ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى اللَّهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾                                                                                                                                                     |

| الصفحة          | رقم<br>السورة | السورة ورقم الآية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404             | ٤٢            | الشورى:١٣         | ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 170             | ٤٢            | الشورى:٢١         | ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ تَوا أَشَرَعُوا لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77.8            | 13            | الشورى:٥١         | ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ حِبَابٍ أَوْ<br>يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ـ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيُّ حَكِيمٌ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.0,7.0         | 24            | الشورى:٥٢         | ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸۸             | ٤٢            | الشورى:۵۴         | و صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 197             | ٤٣            | الزخرف:٩          | ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 719             | 27            | الزخرف:١٩         | ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتِيِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَندُ ٱلرَّحْمَنِ إِنسَّنا ۗ أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ ۗ<br>سَتُكْتَبُ شَهَندَ جُمْ وَيُسْعَلُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٦٢             | ٤٣            | الزخرف:٣٢         | ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 408             | ٤٣            | الزخرف:٥٤         | ﴿ وَسَّئَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَاۤ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 774,477         | ٤٣            | الزخرف:۸۰         | ﴿ أَمْ حَكْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَخَوْنِهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمُ ۚ يَكُمُ لَوَ لَكَ يَهِمْ وَتَجْوَنِهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ وَتَجْوَنِهُم ۚ فَاللَّهُ عَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ وَتَجْوَنِهُم ۚ فَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِم ۚ وَلَا لَهُ عَلَيْهِم ۚ وَلَا لَهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَاللَّهُ وَلَهُمْ وَلَوْلُهُمْ وَلَّهُمْ وَاللَّهُ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَّهُ مِنْ إِلَّهُ فَلَا لَهُ لَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَوْلُونَ لَكُونِهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَوْلِهُمْ وَلِهُمْ وَلِهُمْ وَلِي لَا لَهُ لِمُعْلَىٰ وَلِي لِللَّهُ وَلِي لِللَّهُ لِللَّهُ وَلِهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلِي لِلَّهُ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلِهُمْ وَلَهُمْ وَلِي لِللَّهُ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَوْلِهُمْ وَلَوْلِهُمْ وَلَهُمْ وَلِهُمْ وَلَهُمْ وَلِهُمْ وَلَهُمُ وَلَهُمْ وَلِي لِللَّهُ لِللَّهُ وَلِي لِلَّهُمْ وَلِي اللَّهُ وَلَوْلُهُمْ وَلَهُمْ وَلِلْمُ لَلَّهُمْ وَلَهُمْ وَلِهُمْ وَلِي لِللَّهُمُ لِلَّهُمْ وَلِهُمْ وَلَهُمْ وَلِهُمْ وَلِلَّهُمْ وَلِي لَهُمْ وَلِي لِلَّهُمْ وَلِهُمْ لِللَّهُ لِلّهِمُ وَلِي لِللَّهُ لِللَّهِ لَلَّهُمْ لِللَّهُمِ لِلللَّهُ لِلْعِلْمِ لِلللَّهِ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهِ لِللْعُلِّلِي لِلَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللللَّهِ لَلْمُؤْلِقِهُمْ لِلللَّهِ لِللَّهُ لِللللَّهِ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلّهِ لِللللَّهُ لِلللللَّهِ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلْلّلِهُ لِلللللَّهِ لِللللَّهِ لِللللَّهِ لِللللللَّهِ لِلللللَّهِ لِللللَّهُ لِلللللَّهِ لِللللَّهِ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللّلِمِ لِلللللَّهِ لِلللللّّهِ لِللللللّهِ لِلللللّهِ لِلللللّهِ لللللّهِ لِللللللّهِ لِللللللّهِ لِللللللّهِ لِللللللّهِ لِللللللّهِ لِلللللّهِ لِلللللّهِ لِللللللّهِ لِلللللللّهِ لِلللللللّهِ لِلللللللّهِ لِللللللللّهِ لِلللللللللل |
| ۸۲۲،۲۳3،<br>۲۳۷ | ٤٥            | الجاثية: ٢٤       | ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَخَيْبًا وَمَا يُهَلِّكُنَآ إِلَّا الدُّهْرُ ﴾ الدُّهْرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٢٢             | ٤٥            | الجاثية: ٢٤       | ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُنُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 770             | ٤٦            | الأحقاف:٥         | ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ<br>ٱلْقِيَدَمَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 770             | ٤٦            | الأحقاف:٥         | ﴿ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِمْ غَنفِلُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777             | <b>ξ</b> ٦    | الأحقاف:٦         | ﴿ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| الصفحة       | ر <b>ل</b> م<br>السورة | السورة ورقم الآية |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 377, 10      | ٤٦                     | الأحقاف: ٩        | ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ ۗ                                                                                                                                                           |
| <b>Y</b> 1 1 | ٤٦                     | الاحقاف:<br>۱۲–۱۳ | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ مَرِيُنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَىمُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ<br>نَحَزَنُونَ ۚ ۞ أُوْلَتِيكَ أَصْحَنَبُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ<br>يَعْمَلُونَ ۞ ﴾                              |
| १७९          | ٤٦                     | الأحقاف:٣٣        | ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعَىٰ اِلْمُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعَىٰ الْحَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن مُحْمِئِي ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَدِيرٌ ﴾ |
| ۲۰۸          | ٤٦                     | الأحقاف:٣٥        | ﴿ فَأَصْبِرْكُمَا صَبَرَ أُوْلُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾                                                                                                                                                                                    |
| 271          | ٤٧                     | محمد:۱۸           | ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾                                                                                                                                                      |
| ۳۹۱،۳۸۹      | ٤٨                     | الفتح:٩           | ﴿لَتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُكِّرَةً وَتُسَيِّحُوهُ بُكِّرَةً وَلَوَقِرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُكِّرَةً وَلَوَقِرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُكِّرَةً وَأُصِيلاً ﴾                                 |
| 44.          | ٤٩                     | الحجرات:١         | ﴿ يَنَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - ﴾                                                                                                                                                            |
| £77          | ٥.                     | ق:۱۵              | ﴿ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُرْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾                                                                                                                                                             |
| 44.          | ٥٠                     | ق:۱۷              | ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۳۰          | ٥٠                     | ق:۸۸              | ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ٢                                                                                                                                                                                     |
| £ £ Y        | 0+                     | ق:۲۱              | ﴿ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مِّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾                                                                                                                                                                                           |
| ۳۰۳          | 0.                     | ق:۵۲              | ﴿ لَمْم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾                                                                                                                                                                                            |
| 727          | ٥٠                     | <b>6:۸۳</b>       | ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَا ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مُسَّنَا مِن لُغُوبٍ ﴾                                                                                                                              |
| 198          | ۵Y                     | الطور:٣٥          | ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾                                                                                                                                                                                     |
| 799          | ۲٥                     | الطور:٨٨          | ﴿ وَٱصْبِرۡ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾                                                                                                                                                                                          |
| 771          | 04                     | النجم:٣-٤         | ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰ ١٠ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيٌّ يُوحَىٰ ١٠ ﴾                                                                                                                                                                        |
| 777          | ٥٢                     | النجم: ٥          | ﴿ عَلَّمَهُ و شَدِيدُ ٱلْقُوى ﴾                                                                                                                                                                                                                 |

| والصفحة :       | رقع<br>اسورہ | السورة ورقم الآية |                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 277             | ٥٣           | النجم:١٣-١٥       | و وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلَّنتَهَىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ                                                           |
| <b></b>         | 07           | vv. Jr            | اللَّهُ وَى آنَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                        |
| 719             | ,            | النجم:۲۱          | ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأُنتَىٰ ﴾                                                                                                       |
| ٤٥٤             | ٥٢           | النجم:٢٦          | ﴿ وَكَرِيْنِ مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَنَوَاتِ لَا تُغْنِى شَفَنَعَهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن<br>يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰ ﷺ |
| ፖፖለ             | ٥٣           | النجم:٣٦          | ﴿ أُمِّ لَمْ يُنَبُّأُ بِمَا فِي صُحُفِمُوسَىٰ ﴾                                                                                               |
| ٧٠٠             | ٥٤           | القمر:١٣ –١٤      | ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَحٍ وَدُسُرِ ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾                                                                        |
| ٤٦٧             | 0 8          | القمر:٩٤          | ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾                                                                                                    |
| ٤٤٨             | ٥٤           | القمر:٥٢          | ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرُّ ﴾                                                                                                     |
| £77A            | ac           | الرعد:٥           | ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾                                                   |
| 0 • \           | 00           | الرعد:٧           | ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾                                                                                                                     |
| 779             | ۵۵           | الرعد:١١          | ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَخَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾                                                   |
| 797             | 00           | الرحن:٢٦-٢٧       | ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجِلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾                                                        |
| ٤١١             | ٥٥           | الرعد:۳۱          | ﴿ أَفَلَمْ يَانِيْسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ<br>جَمِيعًا ﴾                                             |
| ٤٩٠،٣٣٠         | 00           | الرعد:٣٩          | ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ أَوعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَبِ ٢                                                                      |
| 791             | ٦٩           | الواقعة:٧٧        | ﴿ إِنَّهُ رَلَقُرْءَ انَّ كَرِيمٌ ﴾                                                                                                            |
| 727             | ۲٥           | الواقعة:٧٧-٧٧     | ﴿ إِنَّهُ ۥ لَقُرْءَ انَّ كَرِيمٌ ۞ فِي كِتَنبِ مَّكْنُونِ ۞                                                                                   |
| 77137AY3<br>YAY | ٥٧           | الحديد:٤          | ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢                                                                   |
| 408             | ٥٧           | 1-41777;3         | ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِشِ ﴾                                                                                                            |

| الصفحة                          | رقم<br>السورة | السُورة ورقم الآية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>१</b> ०٦                     | ٥٧            | الحليد: ١٣         | ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَتُ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ آرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ آرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ مَبَاكِ بَاطِئُهُ وَفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَنِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777                             | ٥γ            | ا تخلید: ٦٦        | ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُوجُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحُقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوجُمْ ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُورَ ﴿ ﴾ فَقَسَتْ قُلُوجُمْ ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُورَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 773,373,<br>P73,473,<br>7A3,4P3 | ٥٧            | الجديد:۲۲          | ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيۤ أَنفُسِكُمۡ إِلَّا فِي كِتَنبٍ<br>مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَأَ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771,027,<br>727,727             | ٥٨            | المجادلة:٧         | ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مَا يَكُونُ مَا يَكُونُ مَا يَكُونُ مَا يَكُونُ مَا يَكُونُ مَا كَانُونُ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَجْتَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُونُ ﴾ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَجْتَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُونُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 749                             | ০৭            | الحشر:١٠           | ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللهِ عَلَا لَلْذِينَ ءَامَنُوا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله |
| 77.0                            | 71            | الصف:٦             | ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعَدِى آسْمُهُ وَ أَحْمَدُ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . ٣٨٧                           | 17            | الجمعة: ٤          | ﴿ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १८८४                            | ٦٤            | التغابن:٧          | ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لِّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّوُنَّ بِمَا عَمِلْتُم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٧٤                             | 7.8           | التغابن:۱۱         | ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 797                             | 78            | التغابن:١٢         | ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾ الْبَلَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 718                           | ٦٧            | الملك:١٦           | ﴿ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| إلصفحة ،     | رقم<br>المأورة | السورة ورقم الأية |                                                                                                                            |
|--------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٠          | ኒአ             | القلم:١           | ﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾                                                                                     |
| Υολ          | ٦٨             | القلم:٨٤          | ﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ ﴾                                                                                         |
| <b>የ</b> ግ ኘ | ጊቂ             | الحاقة: ٤٤ – ٢٤   | ﴿ وَلَوْ تَقَوُّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ لأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلۡيَمِينِ ﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلۡوَتِينَ ﴾ |
| 719          | ۷١             | نوح:۱۳            | ﴿مَّا لَكُمْرُ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۞﴾                                                                           |
| 770          | ۷١             | نوح:۲۳            | ﴿وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُرِّ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا شُوَاعًا وَلَا يَغُونَ<br>وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾      |
| YYY          | ٧٢             | الجن:٦            | ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلَّذِنِّ فَزَادُوهُمَّ<br>رَهَقًا ﴾                   |
| ٤٦٠          | ٧٢             | الجن:١٥           | ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾                                                                    |
| , 17°E, 17Y  | ۷۲             | الجن:۱۸           | ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ٢                                                     |
| <b>ም</b> ገ۳  | ٧٢             | الجن:٢٦–٢٧        | ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ٓ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن<br>رَّسُولٍ ﴾                       |
| 717          | ۷۴             | المرّمل:٩         | ﴿رَّبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴾                                            |
| ۲۳۲          | ٧٤             | المنثر:۳۰         | ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾                                                                                              |
| ۳۲۳          | ٧٤             | المدار:۳۱         | ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ ﴾                                                                            |
| ٣٠١          | ٧a             | القيامة: ٢٢–٢٣    | ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَّاضِرَةً ﴾                                                                                          |
| የለገ          | ٧٦             | الإنسان:٢         | ﴿ فَجَعَلَّنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾                                                                                        |
| 0 • 1        | ٧٦             | الإنسان:٣         | ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ ﴾                                                                                            |
| 77"+         | 77             | الإنسان:٧         | ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ ﴾                                                                                                   |
| 77.          | ٧٦             | الإنسان:٧         | ﴿ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ ر مُسْتَطِيرًا ﴿ ﴾                                                                    |
| 771          | ٧٩             | النازعات:١        | ﴿ وَٱلنَّارِعَنتِ غَرْقًا ﴾                                                                                                |

| الصفحة      | رقم<br>السورة | السورة ورقم الأية  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44.1        | ٧٩            | النازعات:٢         | ﴿ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴾                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٢٣         | ٧٩            | النازعات:٤         | ﴿ فَٱلسَّىٰهِ قَاتِ سَبْقًا ﴾                                                                                                                                                                                                    |
| <b>*</b> 90 | ٧٩            | النازحات:<br>۳۷–۲۱ | ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ۞ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَّاوَةَ ٱلدُّنْيَا ۞ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمُوَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهُوَىٰ ۞ فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ۞ ﴾                |
| ۳٦٧         | ٨٠            | عبس:۱-۲            | ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّ ٢٥ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                               |
| 770         | ٨٠            | عبس:١٥-٢١          | ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ۞ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                      |
| <b>£</b> £Y | ۸۰            | عبس:۳۷             | ﴿ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَيِنْ ِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾                                                                                                                                                                        |
| ۳۲۸         | ۲)            | التكوير:١٩-٢       | ﴿ إِنَّهُ ۚ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ۞<br>مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴾                                                                                                                     |
| 441         | ٨١            | التكوير:٢١         | ﴿ مُطَاعِ ثُمَّ أُمِينِ ﴾                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٠٣         | ۸۱            | النكوير:۲۷–۲۸      | ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَامِينَ ١ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾                                                                                                                                                    |
| {Ao         | ۸۱            | التكوير:٢٨-٢٩      | ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ<br>ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾                                                                                                                    |
| 143,700     | ۸۱            | التكوير:٢٩         | ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَنلَمِينَ ﴾                                                                                                                                                              |
| १०९         | ۸Y            | الانفطار:١٣ – ١٤   | ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ١ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي حَيِمٍ ١                                                                                                                                                           |
| 787         | ۸٣            | المطقفين:١٣        | ﴿إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنتُنَا قَالَ أَسَنطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٢                                                                                                                                                            |
| ٣٤٦         | ۸۲            | المطفنين: ١٤       | ﴿ كَلَّا آبَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾                                                                                                                                                               |
| ٣٠٣         | ٨٣            | المطقفين:١٥        | ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَيِذِ لَّحَجُوبُونَ ٢                                                                                                                                                                      |
| ٣٠١         | A۳            | الطَفْفِين:٢٣      | ﴿ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                              |
| 7.63        | Αŧ            | الإنشقاق:٢         | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ                                                                                                                                                      |
| 777         | ٨٥            | البروج:١٢-١٦       | ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدً ۞ إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۞ وَهُوَ الْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ۞ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَحِيدُ۞ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ۞﴾ الْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ۞ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَحِيدُ۞ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۞﴾ |

|                 |                     | a funa ass as     | AND STREET AND STREET AND A STR |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المتفحة المتفحة | وقم<br>البيورة<br>ا | السورة ورقم الأية | A STATE OF THE STA |
| 779.717         | ۲۸                  | الطلاق:٣          | ﴿ وَمَن يَتُوكُّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777,377         | 7.4                 | الطارق:١٥-١٦      | ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۞ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۲۲             | ΑV                  | الأعلى:٦-٧        | ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۞ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا<br>يَخْفَىٰ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 733             | ٨٨                  | الغاشية:٢٥-٢٦     | ﴿ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابُهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُم ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۸۲، ۳۲۳        | ٨٩                  | الفجر:٢٢          | ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 47.5            | Á٩                  | الفجر:٢٢-٢٣       | ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿ وَجِأْيَّءَ يَوْمَبِنٍ بِجَهَنَّمَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0+1             | ą,                  | البلد:١٠          | ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٩٢             | ٩١                  | الشمس:٩-١١        | ﴿ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّنهَا ۞ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّنهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>£</b> 9V,£9. | ۹۲                  | الليل:٥-٥         | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْخُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيَسِّرُهُۥ<br>لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَحِنَلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْخُسْنَىٰ ۞<br>فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٠٢             | 44                  | الليل:١٣          | ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلَّهُ دَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 277             | 40                  | التين:٥           | ﴿ثُمَّ رَدَدُنَنهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777             | 97                  | العلق:۱۸          | ﴿سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 779             | ٩,٨                 | البينة: ٥         | ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواۤ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوۡيمُواۤ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوۡيمُواۤ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوۡتُواۡ ٱلزَّكُوٰةَ ۚ وَذَا لِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٤٧             | 99                  | الزلزلة:٤         | ﴿ يَوْمَيِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £9Y             | 1                   | العصر:٣           | ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَبِّرِيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>* Y Y Q</b>  | 1.4                 | الكوثر:٢          | ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱخْرَ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة      |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳۸         | أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم                                       |
| ٤٧٦         | أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله       |
|             | يذهبه من قلبي                                                          |
| <b>£</b> YY | اثنتان في الناس هما بهم كفر                                            |
| ۲۳۷         | اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر                            |
| £9.A        | احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن ً                            |
| ٤٩٨         | إذا أراد الله بعبده خيراً عجل له العقوبة في الدنيا                     |
| ٥٤٧         | إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم                              |
| 7.7         | إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار                              |
| ۱۷۳         | إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر، فقد باء بها أحدهما                      |
| ٤٠٣         | أذكركم الله في أهل بيتي                                                |
| ٤٠٤         | ارقبوا محمداً ﷺ في أهل بيته                                            |
| 414         | اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك                    |
| 777         | أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل                  |
| ۳۸٥         | أعطيت جوامع الكلم                                                      |
| 799         | اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم                                            |
| ١٧٨         | أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟                                         |
| 8.87        | أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساق سوقاً                      |
| ۱۸۰         | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله |
| 728         | آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل                                        |

| ر<br>الصفحة<br>علي |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٥                | إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً                                    |
| ٥١٨                | إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة                          |
| Y £ £              | إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته              |
| <b>700</b>         | إن الله كالله المناء عليك وعلى أمتك، فسل تعطه                                  |
| ٤٠٣                | إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة                         |
| 818                | إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب                           |
| ٤١٧                | إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه                                            |
| ٥١٨                | إن الله فرض عليكم صيام رمضان                                                   |
| ٤٩٠                | إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات                                |
| ٣٠٠                | إن الله لايخفي عليكم، إن الله ليس بأعور وأشار إلى عينيه                        |
| ٣١٠                | إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه                        |
| ٤٠١                | أن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل                                   |
| 179                | أن أناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟                         |
| £444               | إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغريها                                      |
| 770                | إن روح القدس نفث في روعي                                                       |
| १९९                | إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم              |
| ٤٧٥                | إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه |
| 779                | إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً                                       |
| ۳۸٥                | إن لي أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر          |
| 0 & 1              | أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء                                      |
| ۳۸۷                | أنتم توفون سبعين أمة ، أنتم خيرها وأكرمها على الله                             |

| والصفحة     | الحاجية الحاد                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٥٦٨         | إنك تأتي قوماً أهل الكتاب                                         |
| 179         | إنما أقضي بما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذنه       |
| 777         | إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله                               |
| ٥٤١         | أنه نهى عن الأغلوطات                                              |
| AY3         | إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير                                   |
| 100         | إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير                                  |
| ٥٣٠         | إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل                            |
| 207         | إني على الحوض، أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن من دوني رجال |
| <b>"</b> ለገ | إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى                                      |
| ۱۷۸         | إني لم أومر أن انقب عن قلوب الناس                                 |
| ٤٩٠         | أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب                               |
| ξΊY         | الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر           |
| 187         | الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة                              |
| Y11         | الإيمان بضع وسبعون شعبة: فأعلاها قول لا إله إلا الله              |
| ٥٥٣         | بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في العسر واليسر              |
| 000         | بعث رسول الله سرية، واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار                |
| 277         | بعثت أنا والساعة كهاتين                                           |
| 109         | بني الإسلام على خمس، شهادة ألا إله إلا الله                       |
| 177         | بين الكفر والإيمان ترك الصلاة                                     |
| 012         | بينما نحن عند رسول الله ﷺ وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة         |
| £ £ ٣       | تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق، حتى تكون منهم مقدار ميل          |
| ٥٥٠         | تعوذوا بالله من رأس السبعين، وإمارة الصبيان                       |

| الصفحة      |                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 071         | ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله                                               |
| £ £ A       | ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك آمنت بك                                    |
| <b>۲9</b> ۷ | جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ﷺ فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع |
| 179         | جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما                                                           |
| 4 . 8       | جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما                                                           |
| ٣٠٥         | حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه                                                   |
| 777         | حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً                                         |
| ٥٢٢         | خط لنا رسول الله ﷺ يوماً خطاً فقال: هذا سبيل الله                                        |
| ٤٠١         | خيراثقرون                                                                                |
| 171         | خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم                                                          |
| ٥١٢         | خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم قال عمران                                   |
| 317         | الدعاء مخ العبادة                                                                        |
| 718         | الدعاء هو العبادة                                                                        |
| 107         | ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لايشرك بالله شيئاً دخل الجنة                        |
| 777         | الذي تفوته صلاة العصر كأنما وترأهله وماله                                                |
| 47,7        | رأى جبريل الكنة الإسراء وله ستمائة جناح                                                  |
| ٤٨١         | رفعت الأقلام وجفت الصحف                                                                  |
| ٥٣٢         | السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين                                            |
| ٤٦٠         | سمعنا وجبة فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله ﷺ: هذا حجر ألقي به من شفير<br>جهنم              |
| ١٥٤         | الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة                                                        |

| الصفحة المستعددة | *** <u>= = = = = = = = = = = = = = = = = =</u>                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 178              | العلم ثلاثة: آية محكمة، أو سنة قائمة                             |
| 000              | على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية |
| ٥٥٨              | عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك                   |
| ١٦٢              | العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة                                   |
| 191              | فإن مت مت على الفطرة                                             |
| ٤٠٣              | فضل عائشة على النساء كفضل الثريد                                 |
| ٤٢٧              | فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي                               |
| 127              | قال الله تعالى : يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا         |
| ٣٧١              | قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة  |
| 773              | قال: ذاك إذا قيل في القبر: من ربك؟ وما دينك؟                     |
| ۲۲۸              | قال: قرن، قال: وكيف هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات        |
| 709              | قال: مائة ألف وأربعمائة وعشرون ألفاً                             |
| 271              | القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار                   |
| ٥٣٢              | قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور                                    |
| 44.              | قدم ركب من بني تميم على النبي على النبي على النبي الله           |
| ٣٨٠              | قسم رسول الله ﷺ ذات يوم قسماً فقال رجل من الأنصار                |
| ٤٠٤              | قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته                      |
| £ 9.7°           | كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها                       |
| 790              | كل أمتي يدخلون الجنة إلاَّ من أبى                                |
| 017              | كل بدعة ضلالة                                                    |
| Y9V              | كلتا يديه يمين                                                   |
| ۸۲۸              | لا تدع صورة إلا طمستها                                           |

| 2-3001      | ر الحاجة عن الحاجة ع |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79.         | لا تزال جهنم يلقى فيها ، وهي تقول: هل من مزيد؟                                                                 |
| 799         | لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق                                                             |
| <b>۲</b> ٦٤ | لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر                                                                              |
| 744         | لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم                                                                            |
| ٤٣٢         | لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغريها                                                         |
| £77°        | لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغريها                                                                        |
| 79.         | لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين                                                   |
| ŧ٦λ         | لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن<br>ليخطئه                                    |
| ٥٤٧         | لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم                                                      |
| <b>۲1</b> ۷ | لا يرقون ولا يسترقون                                                                                           |
| 100         | لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتمصات                                                                       |
| ٤١٧         | لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون                                                                         |
| 891         | لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون                                                                          |
| 415         | لله أرحم بعباده من هذه بولدها                                                                                  |
| 179         | لله أشد فرحاً بتوبة عبده                                                                                       |
| 700         | للا أنزلت على رسول الله ﷺ                                                                                      |
| 00+         | لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة                                                                                   |
| ٣٧٠         | اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي                                                                                     |
| ٤٢٦         | اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر                                           |
| 871         | اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم                                                               |
| ٥٢٧         | اللهم لا تجعل قبري وثماً يعبد                                                                                  |

| الصفحة      |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۳۳۸         | لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك                            |
| ٤١٧         | لو كان نبي بعدي لكان عمر                                        |
| ٣١٤         | ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت                          |
| ٤١١         | ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر |
| 180         | ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسولِه         |
| ٤٩٠         | ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار      |
| १९७         | ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة       |
| ٥٤١         | ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم      |
| <b>"</b> ለዩ | مثلي ومثل الأنبياء، كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها          |
| 191         | مر عمر بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟                    |
| 171         | مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافربي مؤمن بالكوكب                   |
| ००९         | من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه               |
| 749         | من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه                                |
| 777         | من تعلق تميمة فقد أشرك                                          |
| 717         | من تعلق شيئاً وكل إليه                                          |
| ١٦٢         | من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة         |
| 777         | من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك                                |
| ٥٤٧         | من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له             |
| ٧٦          | من رأى منكم منكراً فليغيره بيده                                 |
| 777         | من زعم أنه يعلم - تعني النبي ﷺ - ما يكون في غد                  |
| 71.         | من سنَّ في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها        |
| 809         | من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له                       |

| الصفحة<br>الصفحة | الجديث الجديد الجديد المحادث ا |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4              | من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله،                                              |
| 717              | من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد                                                                             |
| ١٢٥              | من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فو رد                                                                              |
| 177              | من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله                                                                               |
| ٥٣٦              | من كان على ما أنا عليه وأصحابي                                                                                 |
| ००९              | من كره من أميره شيئاً فليصبر                                                                                   |
| 377              | من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة                                                                         |
| 275              | من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة                                                                         |
| 771              | من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله                                                                |
|                  | من نوقش الحساب عذب                                                                                             |
| 418              | مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا                                                              |
| 017              | نعمت البدعة هذه                                                                                                |
| 7 & A            | هل تدرون ماذا قال ريكم؟                                                                                        |
| 7.7              | هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونها سحابة؟                                                                |
| 179              | هل شققت عن قلبه                                                                                                |
| Y & 4 .          | هي من عمل الشيطان                                                                                              |
| ٤٧٤              | واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء                                                                    |
| 497              | والجبال والشجر على إصبع                                                                                        |
| 170              | والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه                                                                    |
| ٣٨٤              | والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني                                                   |
| 377              | يؤذيني ابن آدم يسب الدهر                                                                                       |
| 001              | يا أبا ذر، إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي                                                           |

| الصفحة المعادة |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 791            | يا رسول الله، لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي                |
| ٤٥٠            | يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة |
| £ £ Y          | يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً                          |
| 791            | يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع                  |
| 179            | يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر                           |



# فهرس الأعلام المترجم لهم

| 143<br>143<br>143<br>143<br>143<br>143<br>143<br>143<br>143<br>143 |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 181                                                                | إبراهيم بن خالد (أبو ثور)                            |
| 727                                                                | إبراهيم بن محمد بن سري بن سهل الزجاج                 |
| -011                                                               | إبراهيم بن موسى الغرناطي (الإمام الشاطبي)            |
| ٥٢٣                                                                | إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي                        |
| 7/19                                                               | أبو بكر بن عياش مولى واصل بن حيان                    |
| ٤٣٣                                                                | أحمد بن إسحاق بن بنجاب الطيبي                        |
| ٣١.                                                                | أحمد بن علي العسقلاني (الحافظ ابن حجر)               |
| 772                                                                | أحمد بن عمر أبو العباس القرطبي                       |
| YVA                                                                | أحمد بن محمد بن عبدالله الأندلسي (أبو عمرو الطلمنكي) |
| 700                                                                | إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي (ابن راهويه)        |
| 12.                                                                | إسماعيل بن حماد الجوهري                              |
| 770                                                                | إسماعيل بن عبدالرحمن السدي                           |
| 44.                                                                | الأقرع بن حابس بن عقال التميمي                       |
| <b>۲</b> ٩٨                                                        | أنس بن مالك                                          |
| ٤٠٠                                                                | ثابت بن قیس بن شماس                                  |
| 770                                                                | جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاري                     |
| ۳۸٥                                                                | جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل                          |
| 757                                                                | جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري                     |
| ٥٣٠                                                                | جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي                      |
| ١٦٨                                                                | حافظ بن أحمد بن علي الحكمي                           |

| الصفحة | اللم العليم عند                       |
|--------|---------------------------------------|
| ٥١٤    | حرقوص بن زهير (ذو الخويصرة)           |
| ٣.     | حسن آل عائض                           |
| ٣٣٠    | الحسن بن أبي الحسن البصري             |
| ٥٤٨    | الحسن بن علي البريهاري                |
| ٥٣٠    | حسين العالم الفاضل الخلخالي           |
| ٣٠٣    | الحسين بن الفضل البجلي الكوي          |
| 12.    | الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني       |
| ١٦٧    | الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي      |
| 700    | حكيم بن جابر الأحمسي                  |
| 727    | حماد بن شاكر بن سورة الوراق           |
| 720    | حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي        |
| ٤٨٨    | حميد بن عبدالرحمن الحميري             |
| 798    | الربيع بن أنس البكري البصري           |
| 197    | رهيع بن مهران أبو العالية الرياحي     |
| ۱۷۰    | زيد بن خالد الجهني                    |
| ٨٦     | سعد بن محمد بن فيصل آل مبارك .        |
| 72     | سعود بن عبدالعزيز آل سعود             |
| 721    | سعيد بن المسيب بن أبي وهب المخزومي    |
| 702    | سفيان بن سعيد بن سعيد بن مسورق الثوري |
| 727    | سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي   |
| ٦٧     | سليمان بن سحمان                       |
| 7.7    | سليمان بن عبدالله بن محمد آل الشيخ    |

| المتفخة   | المالية |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777       | سليمان بن مهران الأعمش الأسدي                                                                                   |
| <b>Y9</b> | الشريف حسين بن علي                                                                                              |
| ۱۸٤       | صدر الدين محمد بن علاء الدين (ابن أبي العز الحنفي)                                                              |
| ٣٠٢       | صهيب بن سنان بن مالك النمري                                                                                     |
| ۲۸۷       | الضحاك بن مزاحم الهلالي                                                                                         |
| 771       | عامر بن شرحبيل الشعبي                                                                                           |
| ٤٠٧       | عامر بن واثلة الليثي أبو الطفيل                                                                                 |
| १०९       | عبادة بن الصامت                                                                                                 |
| ٤٨٩       | عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذائي المعتزلي                                                                |
| 181       | عبدالرحمن بن أحمد بن رجب                                                                                        |
| ۲۱۰       | عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب                                                                           |
| 19.       | عبدالرحمن بن زيد بن أسلم المدني                                                                                 |
| 72.       | عبدالرحمن بن علي بن محمد (إبن الجوزي)                                                                           |
| 405       | عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي                                                                              |
| YV        | عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود                                                                               |
| 777       | عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعدي                                                                            |
| ٣٤        | عبدالعزيز بن متعب بن رشيد                                                                                       |
| ۲۸        | عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي                                                                                      |
| 777       | عبدالله بن أحمد بن موفق الدين بن قدامة المقدسي                                                                  |
| ۳۸۹       | عبدالله بن الزيير بن العوام                                                                                     |
| 7.11      | عبدالله بن المبارك بن واضح                                                                                      |
| ٥٣٧       | عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي (أبو عبدالرحمن السلمي)                                                          |

| الصفحة     | اسم افاحم                                     |
|------------|-----------------------------------------------|
| ۷۱         | عبدالله بن راشد بن جلعود                      |
| ١٦٣        | عبدالله بن شقيق التابعي                       |
| 177        | عبدالله بن عبيدالله (ابن أبي مليكة)           |
| ٤٣٣        | عبدالله بن عمرو بن العاص                      |
| ٤٧٦        | عبدالله بن فيروز الديلمي (ابن الديلمي)        |
| ٣٧٠        | عبدالله بن قيس بن سليم (أبو موسى الأشعري)     |
| ۲۸۱        | عبدالله بن محمد (أبو إسماعيل الهروي)          |
| ٧٢         | عبدالله بن محمد القرعاوي                      |
| ٧٦         | عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب                  |
| <b>797</b> | عبدالله بن مسعود الهذلي                       |
| 710        | عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي          |
| ٥١٤        | عبدالملك بن مروان بن الحكم                    |
| 109        | عطاء الخرسائي                                 |
| ٤١٠        | عطاء بن أبي رباح                              |
| ۸۳۸        | علي بن إسماعيل بن أبي بشر (أبو الحسن الأشعري) |
| ۳۷         | علي بن الحسين                                 |
| 721        | علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال                |
| ٥١٢        | عمران بن الحصين الخزاعي                       |
| ٤٧٥        | عويمر بن عامر الخزرجي (أبو الدرداء)           |
| ٥٤١        | عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي             |
| ٤٨٩        | غيلان بن مسلم الدمشقي                         |
| ٣٨         | فيصل بن عبدالعزيز آل سعود                     |

| الصنحة | والم العالم |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٦     | فيصل بن محمد المبارك                                                                                          |
| ۱۷٥    | قتادة بن دعامة السدوسي                                                                                        |
| ٣٩٠    | القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي                                                                              |
| 197    | كعب بن مانع أبو إسحاق الحميري (كعب الأحبار)                                                                   |
| 721    | الليث بن أبي سليم بن زنيم                                                                                     |
| 700    | الليث بن سعيد بن عبدالرحمن                                                                                    |
| 777    | المبارك بن محمد الشيباني، المشهور بابن الأثير الجزري (أبو السعادات)                                           |
| ١٤٨    | محمد أحمد أبو عبدالرحيم الجوزجاني                                                                             |
| 12.    | محمد أحمد الأزهري                                                                                             |
| 707    | محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي                                                                      |
| ۱۸٥    | محمد بن إسحاق بن يحيى (ابن مندة)                                                                              |
| ٥٢٧    | محمد بن إسماعيل الصنعاني                                                                                      |
| ٤٢٨    | محمد بن الحسين البغدادي (الآجري)                                                                              |
| 717    | محمد بن الحسين بن فورك الأصبهاني                                                                              |
| ٤٨٢    | محمد بن الحسين بن محمد البغدادي (أبو يعلى الفراء)                                                             |
| 7.1    | محمد بن زياد (أبو عبدالله الأعرابي)                                                                           |
| ۲۳٤    | محمد بن سعيد البوصيري                                                                                         |
| ٣٤     | محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود                                                                             |
| ٧١     | محمد بن عبداللطيف آل الشيخ                                                                                    |
| ۲٦     | محمد بن عبدالله بن رشيد                                                                                       |
| ٦٥     | محمد بن عبدالوهاب                                                                                             |
| ٣١     | محمد بن علي الإدريسي                                                                                          |

| المفحة |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| ۱۷۸    | محمد بن علي بن محمد الشوكاني                |
| ۱۷۳    | محمد بن علي بن وهب (ابن دقيق العيد)         |
| ۲۳٥    | محمد بن قيس بن مخرمة القرشي                 |
| ١٦٣    | محمد بن نصر المروزي                         |
| ۱۷٤    | محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزآبادي |
| 7.00   | محمد صديق خان بن حسن البخاري القنوجي        |
| ٤٨٩    | معبد بن عبدالله بن علي الجهني               |
| 228    | المقداد بن الأسود البهراني                  |
| 727    | نصوح بن واصل الورازاني النسفي               |
| 700    | نعيم بن حماد الخزاعي                        |
| ٥٢٣    | هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي          |
| ۲۸۰    | هند بنت أبي أمية القرشية (أم سلمة)          |
| 77.    | هو محمد بن الحسين بن محمد (القاضي أبو يعلى) |
| 707    | الوليد بن مسلم                              |
| ٤١٥    | يحي بن شرف بن مري (الإمام النووي)           |
| ٤٨A    | يحي بن يعمر العداوني                        |
| ٤٠٩    | يعقوب بن إسحاق بن زيد بن أبي إسحاق          |
| 717    | يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني              |
| 707    | يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري   |



## فهرس الفرق والمذاهب

|     | علاكات على المستحدد |
|-----|---------------------|
| ٤٨  | الاخوان             |
| 127 | الخوارج             |
| 127 | المعتزلة            |
| 157 | الكرامية            |
| 157 | الجهمية             |
| 122 | الأشاعرة            |
| 122 | الماتريدية          |
| 777 | الرافضة             |
| ٤٣٦ | الفلاسفة الإلهيون   |
| ٤٣٧ | الدهرية الدورية     |
| 127 | مرجئة الفقهاء       |



# فهرس الأماكة

| أتضمحة | 7 <u>E - A</u> GJ |
|--------|-------------------|
| ۲۷     | الأحساء           |
| ٤٧     | الأرطاوية -       |
| ۱۱٦    | جراب              |
| ۲۸     | الحجاز            |
| ۳۰     | عسير              |
| ۳۱     | المخلاف السليماني |
| ۲٦     | نجد               |
| ٤٧     | الهجر             |



## فهرس المفردات والمصطلحات

| الممادة | القائحيية          |
|---------|--------------------|
| ٥١٩     | الاستحسان          |
| . 021   | الأغلوطات          |
| 770     | البردة             |
| ١٣٤     | تأويل              |
| 707     | تحريف              |
| 707     | تعطيل              |
| 707     | ثيث                |
| 707     | تمثيل .            |
| ०४९     | الجوهر             |
| ٥١٢     | حنادس              |
| ٩.      | رَبْعَة            |
| ۸۳      | السبط              |
| ٥٣٨     | سفسطائية           |
| ٥٣٩     | العرض<br>الكروبيون |
| ۲۸۸     | الكروبيون          |



#### فهرس المصادر والمراجع

- القرآن الكريم (جل منزله وعلا).
- إبطال التأويلات لأخبار الصفات، أبو يعلى، تحقيق: محمد النجدي، دار الإمام اللهبي،
   الكويت، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
- ♦ الأحوال السياسية في عهد الدولة السعودية الثانية، محمد السلمان، الطبعة الأولى،
   ٨٠٤ه.
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبدالله بن عبدالبر، تحقيق: على محمد البجاوي،
   دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- اسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة، د. عمر بن سليان الأشقر، دار النفائس،
   الأردن، الطبعة السادسة، ١٤٢٤هـ.
- الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن على بن حجر العسقلاني، تحقيق: على محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبدالعزيز، عبدالفتاح حسن أبو علية، دار المريخ للنشر،
   الرياض، طبعة عام١٤٠٦هـ.
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، طبع المطابع الأهلية
   للأونست، الرياض، ٣٠٤ه.
  - ♦ أضواء على تاريخ الجزيرة العربية الحديث، محمد أحمد العقيلى، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- الاعتصام، الإمام أبي إسحاق الشاطبي، تحقيق: محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٣هـ.
- اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل (ذيل طبقات الحنابلة)، محمد بن أبي يعلي، تحقيق: محمد حامد الفقى، دار المعرفة، بيروت.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم الجوزية، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل،
   بيروت.
  - الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلوم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٩٧م.

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ابن القيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة،
   بروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٥هـ.
- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقى، دار المعرفة، بيروت.
- الإمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السلف، أحمد العوائشة، رسالة دكتوراة مكتوبة بالآلة الكاتبة بجامعة أم القرى، ١٤٠٣هـ.
  - \* الأمير عبدالعزيزبن مساعد، حياته ومآثره، حسن بن حسن بن سليان، مجلة الفيصل.
- الانتصارية الردعلى المعتزلة القدرية الأشرار، يحي العمراني، تحقيق: سعود الخلف، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
- الأنساب، أبو سعيد محمد بن منصور السمعاني، تحقيق: عبدالله عمر البارودي، دار الفكر، بيروت،
   الطبعة الأولى، ١٩٩٨م.
- بدائع الفوائد، ابن القيم الجوزية، تحقيق: هشام عطا، عادل العدوي، أشرف أحمد، مكتبة نزار
   الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
- البداية والنهاية، ابن كثير الدمشقي، مكتبة المعارف، بيروت، مكتبة النصر، الرياض، الطبعة الأولى، ١٩٦٦م.
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد علي الشوكاني، مطبعة السعادة، القاهرة،
   الطبعة الأولى، ١٣٤٨هـ.
- بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار، فيصل عبدالعزيز آل مبارك، دار إشبيليا، الرياض،
   الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
- بلاد العرب، الحسن الأصفهاني، تحقيق: حمد الجاسر وصالح العلي، دار اليامة، الرياض،
   ١٣٨٨هـ.
- البلغة في تراجم ائمة النحو واللغة، محمد الفيروز آبادي، تحقيق: محمد المصري، جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- بيان تلبيس الجهمية، شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، تحقيق: محمد بن قاسم،
   المطبعة الحكومية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٣٩٢هـ.

- تاج العروس من جواهر القاموس، عب الدين أبي الفيض الزبيدي، تحقيق: علي شيري، دار
   الفكر، بروت، ١٤١٤هـ.
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين الذهبي، تحقيق: د.عمر عبدالسلام، دار
   الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
  - تاريخ البلاد السعودية، منير العجلاني، الطبعة الأولى، بيروت.
- تاريخ الجهمية والمعتزلة، جمال الدين القاسمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،
   ١٣٩٩هـ.
  - 💠 تاريخ الدولة السعودية، أمين سعيد، مطبعة الهلال، ١٣٨٥هـ.
- تاريخ المخلاف السليماني، محمد بن أحمد العقيلي، دار اليامة، الرياض، الطبعة الثانية،
   ١٤٠٢هـ.
- تاريخ المملكة العربية السعودية، د.عبدالله الصالح العثيمين، طبع الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام غلى توحيد المملكة العربية السعودية ١٤١٩هـ.
- تاریخ المملکة العربیة السعودیة، صلاح الدین مختار، منشورات دار مکتبة الحیاة،بیروت،طبعة
   عام۱۳۷٦هـ.
  - تاريخ بغداد، أحمد بن على أبو بكر الخطيب، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ❖ تاريخ عسير في الماضي والحاضر، هاشم بن سعيد النعمي، صدر بمناسبة مرور مائة عام على
   تأسيس المملكة، ١٤١٩هـ.
- تاريخ قضاة حريملاء، د.إبراهيم بن عبدالله آل إبراهيم، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، ٩ د د الله عبدالله الأولى، ٩ د د الله عبدالله الأولى، ٩ د د الله عبدالله الله الله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله الله الله عبدالله الله الله عبدالله الله عبدالل
  - ♦ تاريخ مكة، أحمد السباعي، مطبوعات نادى مكة الثقافي الأدبي، الطبعة السابعة، ١٤١٤هـ.
    - تاريخ نجد الحديث،أمين الريحانى، دار الجيل، بيروت، الطبعة االثانية، ١٣٧٤هـ.
- \* تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين، فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، تحقيق: عبد الرحمن بن عطا الشايع الكريع، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ.
- تحذير المسلمين من الابتداع والبدع في الدين، أحمد بن حجر آل بوطامي، مكتبة ابن تيمية،
   الكويت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.

- ❖ تحفة الأولياء في تاريخ الأحساء، سليان الدخيل، الطبعة الأولى، ١٣٣٤هـ.
- تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، عبدالسلام اللقاني، مطبعة بولاق، مصر، ١٢٩٦هـ.
- ♦ التدمرية، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد بن عودة السعوي، مكتبة العبيكان، الرياض،
   ١٤٠٥هـ.
- ❖ تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي، تحقيق: عبدالرحمن بن يحى المعلمي، دار الكتب العلمية، بروت، الطبعة الأولى، ١٣٧٤هـ.
- ❖ تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي، تحقيق: عبدالرحمن يحي المعلمي، دار الكتب العلمية،
   بروت، الطبعة الأولى، ١٣٧٤هـ.
  - تذكرة أولي النهي والعرفان، إبراهيم بن عبيد، مطابع مؤسسة النور، الرياض، الطبعة الأولى.
- تطریز ریاض الصالحین، فیصل بن عبدالعزیز آل مبارك، تحقیق: د.عبدالعزیز بن عبدالله الزیر الحمد، دار العاصمة، الریاض، الطبعة الأولى، ۱٤۲۳هـ.
- تطور الصحافة في المملكة العربية السعودية، عثمان حافظ، طبع نشر شركة المدينة للطباعة
   والنشر، جده، الطبعة الرابعة، ١٣٩٨هـ.
- \* اثتعريفات، الشريف علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٠٣هـ.
- ◄ تعظيم قدر الصلاة، محمد بن نصر المروزي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى،
   ٢٠٦هـ.
- ♦ التعليقات السنية على العقيدة الواسطية، فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، تحقيق: عبدالإله
   بن عثمان الشايع، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ.
- التعليقات على متن لعة الاعتقاد، الشيخ عبدالله بن جبرين، دار الصميعي للنشر والتوزيع،
   الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- التعليم في عهد الملك عبد العزيز، محمد بن عبدالله السلمان، طبع الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة، ١٤١٩هـ.
- تفسیر الرازی، محمد بن أبی بكر الرازی، تحقیق: محمد رضوان، دار الفكر المعاصر، بیروت، دار
   الفكر، دمشق.

- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار الفكر، بيروت، لبنان.
- تقریب التهدیب، ابن حجر العسقلانی، تحقیق: محمد عوامة، دار الرشید، سوریا، الطبعة الأولى،
   ۱٤٠٦هـ.
- ❖ قلبيس إبليس، ابن الجوزي، إدارة المطبعة المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية،
   ١٣٦٨هـ.
- \* المتمهيد لما ي الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبدالبر، تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب.
- ♦ التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري، على بن عبد العزيز الشبل، دار الوطن،
   الرياض، دار الشبل، الرياض، الطبعة الثانية، ٢٢٢هـ.
  - تهذيب التهذيب، أحمد بن حجر العسقلان، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ.
- تهذیب الکمال، یوسف أبو الحجاج المزي، تحقیق: د.بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة،
   بیروت، الطبعة الأولی، ۱٤۰۰هـ.
- تهذيب اللغة، أبو منصور الأزهري، تحقيق: د.أحمد البردوني، الدار المصرية للتأليف والترجمة،
   القاهرة.
- \* توحيد المملكة العربية السعودية، عمد المانع، الأصل، باللغة الانجليزية وترجمه إلى اللغة العربية الدكتور/ عبدالله بن صالح العثيمين، مطبعة المطوع، الدمام، الطبعة الأولى، ٢٠١هـ.
- ♦ التوحيد ومعرفة اسماء الله عزوجل وصفاته على الاتفاق والتفرد، ابن منده، تحقيق:
  د.علي بن محمد ناصر الفقيهي، مطابع الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، مركز شؤون الدعوة
  بالجامعة، الطبعة الأولى، ٩٠٤١هـ.
- توضيح المقاصد وتصحيح المقواعد في شرح قصيدة ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ٢٠١٨هـ.
- ❖ توفيق الرحمن في دروس القرآن، فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، تحقيق: عبدالعزيز بن عبدالله
   الزير الحمد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٦١٨هـ.
- ❖ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، الشيخ: سليان بن عبدالله بن محمد بن عبدالله عبدالله عبدالله عبدالوهاب، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة السابعة، ١٤٠٨هـ.

- ❖ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق:
   زهرى النجار، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ.
- الثقات، محمد بن حبان البستي، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، الطبعة الأولى،
   ١٣٩٥هـ.
  - جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت، ٥٠٤هـ.
    - جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بيروت.
- الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٠
   ١٤٠٨هـ.
  - الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، دار إحياء التراث، بيروت، الطبعة الأولى،
     ١٢٧١هـ.
  - جزيرة العرب في القرن العشرين، حافظ وهبة، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة والنشر، القاهرة،
     الطبعة الخامسة، ١٣٨٧ هـ.
- الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه، عبدالرزاق طاهر بن أحمد معاش، دار الوطن، الرياض،
   الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- الجواهر المضيئة في طبقات الحنيفة، عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي، نشر مير محمد كتب خانه، كراتشي.
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن القيم الجوزية، تحقيق:
   د.السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثامنة، ٢٤٢٠هـ.
- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة الرابعة،
   ١٤١٠هـ.
- ♦ الحالة العلمية في حريملاء منذ عهد الشيخ محمد بن عبدالوهاب، د.عبدالعزيز بن عبدالرحن الربيعة، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- ◄ حصوننا مهددة من داخلها، د.محمد محمد حسين، مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة، ٢٠٦هـ.
- حقيقة البدعة وأحكامها، د.سعيد ناصر الغامدي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية،
   ١٤١٤هـ.

- الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو، محمد سرور نايف زين العابدين، دار الأرقم، الطبعة
   الثانية، ١٤٠٨هـ.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني، مطبعة السعادة، مصر،
   ١٣٩١هـ.
- خلاصة الكلام على عمدة الأحكام، فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، مكتبة الرشد، الرياض،
   الطبعة الرابعة.
  - داعية التوحيد محمد بن عبدالوهاب، عبدالعزيز سيد الأهل، طبعة ١٤٩٤هـ.
- درء تعارض العقل والنقل، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، طبع جامعة
   الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.
- الدرر السنية في الأجوية النجدية، جمع: عبدالرحن القاسم، من مطبوعات دار الإفتاء بالمملكة
   العربية السعودية، طبعة ١٣٨٨هـ.
  - دعوة التوحيد، محمد خليل هراس، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
- دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي، عمد عبدالله السلمان، طبعة
   عام ٧٠٤١هـ ٤٠٨ مصلاً على المسلمان على
- ♦ الدولة السعودية الأولى، عبدالرحيم عبدالرحن عبدالرحيم، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ٩٦٩م.
  - ◄ ديوان أبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية، دار صادر، بيروت، ١٣٨٤هـ.
    - ديوان البوصيري، تحقيق: سعيد كيلاني، طبع مصطفى الحلبي، مصر.
- رجال صحيح مسلم، أحمد بن علي الأصبهاني، تحقيق: عبدالله الليثي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- ♦ الرد على الجهمية، عثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر، دار ابن الأثير،
   الكويت، الطبعة الثانية، ١٤١٦هـ.
- الرسالة الحموية، شيخ الأسلام ابن تيمية، تحقيق: أبو مالك محمد بن حامد عبدالوهاب، دار
   البصيرة، الإسكندرية.

- الرسالة المدنية، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: الوليد بن عبدالرحمن الفريان، دار طيبة،
   الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٥٨هـ.
- ♦ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، ابن قدامه المقدسي، تحقيق: د.عبدالكريم النملة،
   مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ.
- روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين، محمد بن عثمان القاضي، مطبعة الخلبي، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ.
- ♦ سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة، ٥٠٥ هـ.
- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض،
   الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
  - \* السنة، أبو بكر الخلال، تحقيق: د.عطية بن عتيق الزهراني، دار الراية، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
- ♦ السنة، عبدالله بن أحمد بن حنبل، تحقيق: محمد بن سعد القحطاني، دار ابن القيم، الطبعة الأولى،
   ٤٠٤هـ.
  - ❖ سنن أبى داود، سليان بن الأشعث أبو داود، تحقيق: محمد محى الدين عبدالحميد، دار الفكر.
- سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز،
   مكة المكرمة، ١٤١٤هـ.
- سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي السلمي، تحقيق: أحمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث، بيروت.
- انسنن انكبرى، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: د.عبدالغفار سليان البنداري، سيد كسروي
   حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
- سنن النسائي (المجتبى)، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بيروت.

- ❖ سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد الـذهبي، تحقيق: شعيب الأرنـاؤوط، مؤسسة الرسالة، بروت، الطبعة الثامنة، ١٤١٢هـ.
- شبه الجزيرة العربية، خير الدين الزركلي، دار العلوم للملايين، بيروت، الطبعة التاسعة،
   ١٩٩٩م.
  - شدرات النهب في اخبار من ذهب، عبدالحي ابن العاد الحنبلي، دار الآفاق، بيروت.
- شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن علي بن وهب القحطاني، راجعه:
   الشيخ عبدالله بن جبرين، مؤسسة الجريسي، الرياض، الطبعة الرابعة، ١٤١٥هـ.
- شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن علي بن وهف القحطاني، راجعه:
   الشيخ عبدالله بن جبرين، مؤسسة الجريسي، الرياض، الطبعة الرابعة، ١٤١٥ه...
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أبو القاسم هبة الله اللالكائي، تحقيق: د. أحمد سعد
   حدان الغامدي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثالثة، ١٤١٥هـ.
  - شرج الأصول الخمسة، القاضى عبد الجبار، مكتبة وهبة، الطبعة الثانية.
- شرح السنة، الحسين البغوي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.
- ثــــ مرح العقيدة الأصفهانية، شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيق: سعيد بــن نــصر،
   مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة التاسعة،
   ١٤٠٨هـ.
- ❖ شرح العقيدة الواسطية، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الرابعة، ١٤٠٧هـ.
- شرح العقيدة الواسيطة، الشيخ محمد العثيمين، اعتنى به: سعد الصميل، دار ابن الجوزية،
   الدمام، الطبعة الخامسة، ١٤١٩هـ.
- \* شرح الكافية الشافية، جمال الدين بن مالك الطائي الجياني، تحقيق: د.عبدالمنعم هريدي، دار المأمون للتراث، نشر جامعة أم القرى.

- الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح العثيمين، اعتنى به: د.سليان أبا الخيل و
   د.خالد المشيقح، مؤسسة آسام، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٦هـ.
- شرح حديث جبريل ( الإيمان الأوسط)، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د.علي بن بخيت الزهراني، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٣هـ.
- شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، محمد بن صالح العثيمين، دار الوطن، الرياض،
   ١٤١٣هـ.
- الشريعة، محمد بن الحسين الآجري، تحقيق: د.عبدالله بن عمر الدميجي، دار الوطن، الرياض،
   الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ.
- ❖ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، ابن القيم الجوزية، تحقيق: محمد بدر الدين النعساني الحلبي، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨هـ.
- الشيخ عبدالله القرعاوي ودعوته في جنوب المملكة العربية السعودية، موسى بن حاسر السهلى، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
- الشيخ محمد بن عبدالوهاب، حياته، وفكره، عبدالله العثيمين، الطبعة الأولى، الرياض،
   ١٤٠٤هـ.
- ♦ الصارم المسلول على شاتم الرسول، شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيق: محمد الحلواني ومحمد شودري، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- ♦ الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٩هـ.
  - صحافة الأمس والغد، عبدالله عمر خياط، مطابع سحر، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- صحیح ابن حبان، محمد بن حبان البستي، تحقیق: شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت،
   الطبعة الثانیة، ۱٤۱٤هـ.
- صحیح البخاري، محمد بن إساعیل البخاري، تحقیق: د.مصطفی دیب البغا، دار ابن کثیر،
   بروت، الطبعة الثالثة، ۲۰۷ هـ.
- صحيح الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت،
   الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هـ.

- صحیح مسلم،مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء التراث، بیروت.
- صفة الصفوة، عبدالرحمن بن علي أبو الفرج، تحقيق: محمود فاخوري، محمد رواس قلعة جي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٩هـ.
- صفة جزيرة العرب، أبو محمد الحسن الهمداني، تحقيق: حمد الجاسر وصالح العلي، الطبعة الأولى،
   ١٣٨٨هـ.
- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن القيم الجوزية، تحقيق: د.علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثالثة، ١٤١٨هـ.
- ضعيف الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٩هـ.
- ❖ ضعیف سنن أبي داود، محمد ناصر الدین الألبانی، مؤسسة غراس، الكویت، الطبعة الأولى،
   ۱٤۲۳هـ.
- ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، عبدالله بن محمد القرني، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ.
  - ٠٣ طبقات الحفاظ، عبدالرحن السيوطي، دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.
    - ◄ طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى، تحقيق: محمد حامد الفقى، دار المعرفة، ببروت.
- طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد شهبة، تحقيق: د.الحافظ عبدالعليم خان، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- طبقات الشافعية، تاج الدين بن علي السبكي، تحقيق: د.محمد الطناحي، د.عبدالفتاح الحلو، دار
   هجر، الطبعة الثانية، ١٤١٣هــ
  - الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، دار صادر، بيروت.
- طبقات المفسرين، أحمد محمد الداودي، تحقيق: سليان صالح، مكتبة العلوم والحكم، السعودية،
   الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- طبقات المفسرين، عبدالرحن السيوطي، تحقيق: على محمد عمر، مكتبة وهب، القاهرة، الطبعة
   الأولى، ١٣٩٦هـ.

- ظاهرة الأمن في عهد الملك عبدالعزيز، عبدالعزيز الأحيدب، الطبعة الأولى.
- العبر، شمس الدين الذهبي، تحقيق: محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
  - العبودية، شيخ الإسلام ابن تيمية، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة، ١٣٩٩ هـ.
- عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة، د. سعيد مسفر القحط ان، دار طيبة الخضراء، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- \* العلامة المحقق والسلفي المدقق، ترجمة حياة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، فيصل بن عبدالعزيز البديوي، دار البخاري للنشر، القصيم، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
  - ◄ علم أصول الفقه، عبدالوهاب خلاف، دار القلم، الكويت، الطبعة السابعة عشرة، ١٤١١هـ.
- علماء آل سليم وتلامانتهم وعلماء القصيم، صالح سليان العماري، مطابع الإشعاع،
   الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
- علماء نجد خلال ثمانية قرون، الشيخ عبدالله البسام، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية الثانية 1819 هـ.
- عناية الملك عبدالعزيز بنشر الكتب، عبدالعزيز أحمد الرفاعي، مطبوعات مكتبة الملك فهد،
   الرياض، ١٤٠٨هـ.
- عنوان المجد في قاريخ نجد، عثمان بن بشر، تحقيق: عبدالرحمن آل الشيخ، طبع وزارة المعارف،
   مطابع الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، ١٣٧١هـ.
- العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، من منشورات الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت.
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن على الشوكاني
   ضبطه وصححه: أحمد عبدالسلام، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.

- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، على عليه: ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، مكتبة دار السلام، الرياض، مكتبة دار الفيحاء، دمشق، الطبعة الأولى،
   ١٤١٣هـ.
  - ♦ فتح رب البرية بتلخيص الحموية، محمد صالح العثيمين، دار الوطن، الرياض.
- الفتن، نعيم بن حماد المروزي، تحقيق: سمير أمين الـزهيري، مكتبة التوحيد، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- ◄ الفرق بين الفرق، عبدالقاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائيني، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، دار المعرفة، بيروت.
  - ♦ الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم الظاهري، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٦هـ.
- فضل علم السلف على علم الخلف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: يحي ختار غزاوي، دار البشائر
   الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.
  - ♦ فوات الوفيات، محمد شاكر، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٧٣م.
  - في في طلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، الطبعة السابعة عشرة، ١٤١٢هـ.
- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي،
   مكتبة لينة للنشر والتوزيع، دمنهور، الطبعة الأولى، ٩٠١هـ.
- ♦ القصد السديد على كتاب التوحيد، فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، تحقيق: عبدالإله بن عثمان الشايع، دار الصميعي، الرياضن الطبعة الأولى، ٢٢٦هـ.
- ♦ القضاء والقدر، شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية، اعتنى به: د.أحمد السايح،
   د.السيد الجميل، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٨هـ.
  - 🕏 قلب جزيرة العرب، فؤاد حزة، مطبعة النصر الحديثة، الرياض، الطبعة الثانية، ١٣٨٨ هـ.
- ❖ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، اعتنى به: أبو عاتش عبدالمنعم إبراهيم وأبو طريفة محمد إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
- ♦ القول المفيد على كتاب التوحيد، الشيخ محمد العثيمين، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السنة، شمس الدين الذهبي، تحقيق: محمد عوامة،
   دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
  - الكامل، ابن الأثير، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٣هـ.
- حتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق:
   د.عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١١هـ.
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم الزخشري، دار
   المعرفة، بيروت.
- كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر على ألسنة الناس، إساعيل بن محمد العلجوني،
   تحقيق: أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ.
- كشف الشبهات، محمد بن عبدالوهاب التميمي، دار القاسم، النزهة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى الرومي الشهير بحاجي خليفة، دار
   الكتب العلمية، بيروت.
- كلمات السداد على متن الزاد، فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، اعتنى به: محمد حسن آل
   مبارك، كنوز إشبيليا، الرياضن الطعبة الأولى، ١٤٢٧هـ.
  - لسان العرب، ابن منظور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٣هـ.
  - ♦ السان الميزان، ابن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثالثة.
- ♦ لحات عن التعليم وبداياته في المملكة العربية السعودية، عبدالعزيز آل الشيخ، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- لعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ابن قدامة المقدسي، خرج أحاديثه: بدر عبدالله البدر،
   دار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى، ٢٠٦١هـ.
- ♦ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيئة في عقيدة الفرق
   المرضية، عمد بن أحد السفاريني، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ.
  - ما رأيت وما سمعت، خير الدين الزركلي، المطبعة العربية، مصر، عام ١٣٤٣هـ.
  - ♦ الماتريدية دراسة وتقويماً، أحمد الحربي، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
  - ماضي الحجاز وحاضرة، حسين نصيف، مطبعة العرب، تونس، الطبعة الأولى، ١٣٤٩ هـ.

- المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، محمد بن حسن المبارك، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
- المثال من الرجال في سيرة الشيخ عبدالله القرعاوي، إساعيل بن سعد بن عتيق، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
  - مجلة البحوث الإسلامية، ربيع الأول، ١٤١٨ هـ، العدد (٥١).
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت، طبعة
   ١٤١٢هـ.
- مجموع المفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد، مطابع الرياض، الطبعة الأولى، ١٣٨٢هـ.
- المجموع المفيد من رسائل وفتاوى الشيخ سعد بن عتيق، جمع وترتيب: سعد بن حمد بن عتيق، دار الهداية، الرياض، الطبعة الرابعة، ١٤١٥هـ.
  - المجموعة الجليلة، فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، دار العربية، بيروت.
- محاسن الدین علی متن الأربعین، فیصل بن عبدالعزیز آل مبارك، دار اشبیلیا، الریاض،
   الطبعة الأولى، ۱٤۲۰هـ.
- ❖ مختصر الكلام على بلوغ المرام، فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، دار إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
- مدارج السائكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٣هـ.
- مدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفتح البيانوني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،
   ١٤١٢هـ.
- مذاهب أهل التفويض في نصوص الصفات، أحمد بن عبد الرحمن القاضي، دار ابن الجوزي،
   الدمام، الطبعة الثانية، ١٤٢٤هـ.
- المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، تحقيق مصطفى عبدالقادر
   عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.

- الستدرك على معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية،
   ١٤٠٨هـ.
- مسند أبي يعلى، أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي التميمي، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون
   للتراث، دمشق، الطبعة الأولى، ٤٠٤هـ.
- ❖ مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط،
   ومجموعة من المحققين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
- مشاهير علماء نجد، عبدالرحن بن عبدالله آل الشيخ، طبع دار اليهامة، الرياض، الطبعة الثانية،
   ١٣٩٤هـ.
- مشكاة المصابيح، محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ.
- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، حافظ بن أحمد الحكمي،
   اعتنى به: صلاح عويضة، أحمد القادري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
- معالم التنزيل، الحسين البغوي، تحقيق: خالد عبدالرحن العك ومروان سوار، دار المعرفة،
   ببروت، الطبعة الأولى، ٢٠١٦هــ.
- معالم الوسطية والتيسير والاعتدال، محمد بن حسن المبارك، طبع فرع وزارة الشؤون
   الإسلامية بمنطقة الجوف، ١٤٢٧هـ.
- معتقد أهل السنة والجماعة في توخيد الأسماء والصفات، د. عمد بن خليفة التميمي،
   مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
  - معجزة فوق الرمال، أحمد عسه، بيروت، الطبعة الثانية، عام ١٩٦٦م.
- \* معجم الأدباء، أبو عبدالله ياقوت الحموي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
- ♦ المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله، وعبدالمحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥هـ.
- \* معجم البلدان، شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي، دار صادر، بيروت، ط١٣٩٧هـ.

- ♦ المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية شمال المملكة «إمارة تبوك وحائل »، طبع
   بالمطبعة العربية الحديثة، مصر، نشر دار اليامة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ.
- ♦ المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (مقاطعة جيزان المخلاف السليماني)،
   عمد أحمد العقيلي، طبع مطابع النهضة،مصر،نشر دار اليامة،الرياض، الطبعة الثانية،١٣٩٩هـ.
- المعجم المصغير، سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني، تحقيق: محمد شكور المكتب الإسلامي،
   بيروت، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
- \* المعجم الكبير، سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الطبعة الثانية، ٤٠٤ هـ.
- معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق: عبدالسلام هارون، مطبعة الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، ١٣٨٩هـ.
- معرفة الثقات، أحمد العجلوني، تحقيق: عبد العليم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
- المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها، د.عبدالله محمد القرني، دار عالم الكتب، مكة المكرمة،
   الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
- مفاتيح العربية على متن الآجرومية، فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، تحقيق: عبدالعزيز بن
   سعد الدغيثر، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ هـ.
- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، دار
   الكتب العلمية، بروت.
- ◄ المضردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، مطبعة مصطفى البابي
   الحلبي وأولاده بمصر، ١٣٨١هـ.
- \* المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: محمد عثمان، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى.
- ◄ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن على الأشعري، تحقيق: محمد محي المدين عبدالحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٩هـ.

- مقدمات في الأهواء والفرق والبدع، د.ناصر بن عبدالكريم العقل، دار الوطن، الرياض،
   الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ.
  - الملل والنحل، محمد بن عبدالكريم الشهرستان، تحقيق: محمد سيد كيلانى، دار المعرفة، بيروت.
    - من شيم الملك عبدالعزيز، فهد المارك، الطبعة الأولى، عام ١٣٩٨ هـ.
- ❖ منار السبيل في شرح الدليل، إبراهيم بن محمد بن ضويان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة، أبو إسحاق إبراهيم الحربي، تحقيق: حمد الجاسر، من منشورات دار اليامة، الرياض، ١٤٠١هـ.
- ❖ منهاج السنة النبوية في نقص كلام الشيعة والقدرية، شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن
   تيمية، تحقيق: د. حمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، ٢٠١١هـ.
  - موسوعة أسبار للدراسات والبحوث والأعلام، الرياض، الطبعة الأولى، ١٣٨٨ هـ.
- بالموسوعة الميسرة في تراجم ائمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، وليد بن أحمد الحسين الزبرى وغيره، ١٤٢٤هـ.
- موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية في مائة عام، طبع وزارة المعارف،
   الطبعة الثانية، الرياض، ١٤٢٣هـ.
- النبوات، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد عبدالرحمن عوض، دار الكتاب العربي، بيروت،
   الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
- \* نجد في الأمس القريب ،عبدالرحمن بن زيد السويداء، دار العلوم، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.
- نشأة إمارة آل رشيد، عبد الله بن صالح العثيمين، دار الشريف، الرياض، الطبعة الثانية،
   ١٤١١هـ.
- ❖ نصيحة جامعة ووصية نافعة، فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، تحقيق: د.عبدالعزيز بـن عبـدالله
   الزير الحمد، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد التلمساني، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر،
   بيروت، ١٣٨٨هـ.

- \* النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ.
- ❖ هدية الأصحاب في جواهر أنساب منطقة الجوف، عبدالرحمن بن عطا الشايع المطابع الأهلية للأونست، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
- ♦ الهدية السنية والتحفة الوهابية، سليان بن سحان النجدي، علق عليه: محمد رشيد رضا،
   مطابع دار الثقافة، مكة، عام ١٣٩٣هـ.
- ❖ المواقع بالموفيات، صلاح الدين إيبك، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٢٠هـ.
  - الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز، خير الدين الزركلي، الطبعة الخامسة، ١٤٠٨هـ.
- وفيات الأعيان وإنباء الزمان، ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت.



## فهرس الموضوعات

| ٣          | هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
|------------|------------------------------------------------------------|
| ٤          | هــــداءلخص الرسالة                                        |
|            | וַבּנוּ בַּ                                                |
| 77         | لباب الأول: عصر الشيخ، وترجمة حياته، وبيان منهجه           |
| 77         | لفصل الأول: عصر الشيخ فيصل                                 |
|            | المبحث الأول: الحالة السياسية                              |
| Υ٥         | المطلب الأول: الحالة السياسية للبلاد قبل عام ١٣١٩هـ        |
|            | المطلب الثاني: الحالة السياسية بعد عام ١٣١٩هـ              |
|            | المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية                           |
| ٤٣         | تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| ٤٤         | المطلب الأول: الحالة الاجتماعية قبل توحيد المملكة          |
| ٤٧ ٧٤      | المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية للبلاد بعد توحيد المملك   |
| 01         | المبحث الثالث: الحالة العلمية                              |
| ٥٢         | المطلب الأول: التعليم القديم                               |
| ٥٧         |                                                            |
| ٦٠         | المطلب الثالث: الصحافة والمكتبات                           |
|            | المطلب الرابع: تعليم البنات                                |
|            | المبحث الرابع: الحالة الدينية                              |
| ن٥٢        | المطلب الأول: الحالة الدينية للبلاد في العقيدة وأصول الدير |
| رم العملية | المطلب الثاني: الحالة الدينية للبلاد في بعض مظاهر الإسلا   |

| ز فیصل                                 | الفصل الثاني: ترجمة حياة الشيخ           |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| _ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | المبحث الأول: حياته الشخصي               |
| أسرته                                  | المطلب الأول: اسمه ونسبه و               |
| ΑΥ                                     | المطلب الثاني: مولده ونشأته              |
| ٩٠                                     | المطلب الثالث: صفاته                     |
| ٩٠                                     | أولاً: صفاته الخَلْقية                   |
| ٩٠                                     | ثانياً: صفاته الخُلُقية:                 |
| ٩٤                                     | المطلب الرابع: وفاته                     |
| 97                                     | المطلب الخامس: عقبه                      |
| 9V                                     | المطلب السادس: رثاؤه                     |
| اعملية                                 | المبحث الثاني: حياته العلمية وا          |
| 1                                      | المطلب الأول: شيوخه                      |
| ية، وإجازاته                           | المطلب الثاني: مكانته العلم              |
| 1.4                                    | أولاً: مكانته العلمية                    |
| 11 •                                   | ثانياً: إجازاته العلمية                  |
| 117                                    | المطلب الثالث: تلاميذه                   |
| 117                                    | المطلب الرابع: أعماله                    |
| ية تقرير مسائل الاعتقاد                | الفصل الثالث: منهج الشيخ فيصل            |
| 177                                    | تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| لنصوص الوحيين                          | المبحث الأول: الإيمان والتسليم           |
| متدلال السمعي بالقرآن على العقائد      | المطلب الأول: موقفه من الاس              |
| ستدلال السمعي بالسنة على العقائد       | المطلب الثاني: موقفه من الا              |
| ت الصالح                               | · -                                      |
| ص على ظاهرها                           | المبحث الثالث: الايمان بالنصود           |

| 177    | الباب الثاني: بيان جهود الشيخ فيصل في تقرير مسائل العقيدة |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 177    | الفصل الأول: تقرير الشيخ لمنهج السلف في حقيقة الإيمان     |
| 179    | المبحث الأول: تعريف الإيمان                               |
| 1 £ 9  | المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه                      |
| 107    | المبحث الثالث: الكبائـــر                                 |
| 10λ    | المبحث الرابع: حكم ترك جنس العمل                          |
| 170    | المبحث الخامس: ما يناقض الإيمان                           |
| 771    | تمهيـــد                                                  |
| 177    | المطلب الأول : الكفر                                      |
| 371    | المطلب الثاني: النفاق                                     |
| 147    | الفصل الثاني: الإيمان بالله تعالى                         |
| 1AY    | المبحث الأول: توحيـد الربوبيــة                           |
| ١٨٨    | المطلب الأول: تعريف الربوبية                              |
| 14     | المطلب الثاني:أدلة الربوبية                               |
| بة ٢٠٠ | المطلب الثالث: استلزام توحيد الريوبية لتوحيد الألوه       |
| ۲۰۲    | المبحث الثاني: توحيـد الألوهيــة                          |
| ۲۰٤    | المطلب الأول: تعريف الألوهية                              |
| 7.7    | المطلب الثاني: كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)             |
| ۲۰۷    | أولاً: معناها                                             |
| Υ•Α    | ثانياً : أركانها                                          |
| ۲۱۰    | ثاثثاً: شروطها                                            |
| Y1Y    | المطلب الثالث: العبادة وأنواعها                           |
| 771    | المطلب الرابع : ما ينافي العبادة (التوحيد)                |
| Yo ·   | المبحث الثالث: توجيد الأسماء والصفات                      |

| 701         | تمهيـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>70</b> 7 | المطلب الأول: جهود الشيخ في إبراز عقيدة السلف في الأسماء الصفات |
| 771         | المطلب الثاني: مسائل مهمة في الأسماء والصفات                    |
| ۲۷۷         | المطلب الثالث: أقسام الصفات                                     |
| ۲۷۸         | المطلب الرابع: ذكر جملة من الصفات التي أوردها الشيخ             |
| ۲٠١         | المطلب الخامس: إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة            |
|             | الفصل الثالث: الإيمان بالملائكة                                 |
| ۳۱۷         | المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة                            |
| ٣٢١         | المبحث الثاني: صفات الملائكـــة                                 |
| ٣٢٧         | المبحث الثالث: أعمال الملائكة                                   |
| ٣٣٣         | الفصل الرابع: الإيمان بالكتب                                    |
| ٤٣٣         | المبحث الأول: معنى الإيمان بالكتب                               |
| 770         | المطلب الأول: الإيمان بالكتب إجمالاً                            |
| ٣٣٧         | المطلب الثاني: الإيمان بالكتب تفصيلاً                           |
| 721         | المبحث الثاني: تحريف أهل الكتاب لكتبهم                          |
| 750         | المبحث الثالث: القــرآن الكريــم                                |
| ٣٥٠         | الفصل الخامس: الإيمان بالرسل                                    |
| 401         | المبحث الأول: معنى الإيمان بالرسل                               |
| <b>70</b> V | المبحث الثاني: أولو العزم من الرسل                              |
| ٣٦.         | المبحث الثالث: خصائص الرسل                                      |
| ۲۲۱         | المطلب الأول: اصطفاء الله لهم                                   |
| ٣٦٣         | المطلب الثاني: الوحي                                            |
| ٣٦٦         | المطلب الثالث: العصمة                                           |
| ٣٧٢         | المبحث الرابع: صفات الرسل                                       |

| ٣٧٤         | المطلب الأول: بشرية الرسل                             |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| ٣٧٧         |                                                       |
| TV9         | المطلب الثالث: صبر الرسل                              |
| ٣٨١         |                                                       |
| <b>ፕ</b> ለፕ |                                                       |
| ٣٨٩         | المطلب الثاني: حقوق النبي محمد ﷺ على أمته             |
|             | أولاً: المحبة                                         |
| <b>TAY</b>  | ثانياً: الطاعة والاتباع                               |
|             | المطلب الثالث: حقوق صحابة الرسول ﷺ                    |
| ٤٠٢         | in                                                    |
| ٤٠٥         |                                                       |
| ٤٠٦         | •                                                     |
| ٤٠٧         | ٢- من معجزات نبي الله موسى الطِّيِّل :                |
| ٤٠٩         | ٣- من معجزات نبي الله عيسى التي :                     |
| ٤١٠         | ٤- من معجزات نبينا محمد ﷺ :                           |
|             | المبحث السابع: الأولياء وكراماتهم                     |
| ٤١٩         | الفصل السادس: الإيمان باليوم الآخر                    |
|             | المبحث الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر               |
| £77         | المبحث الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر               |
| ٤٢٤         | المبحث الثاني: فتنة القبر وعذابه أو نعيمه             |
| ٤٣٠         |                                                       |
|             | المبحث الرابع: نماذج من المسائل التي اشتمل عليها اليو |
|             | المطلب الأول: البعث                                   |
| ££7         | المطلب الثاني: الحشر                                  |
|             |                                                       |

|     | المطلب الثالث: الحساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०३ | المطلب الرابع: الحوض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १०४ | المطلب الخامس: الشفاعة العظمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | المطلب السادس: الصراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १०४ | المبحث الخامس: الإيمان بالجنة والنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | الفصل السابع: الإيمان بالقضاء والقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | تهميّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٧٠ | المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٧٣ | المبحث الثاني: معنى الإيمان بالقضاء والقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٧٨ | المبحث الثالث: مراتب القضاء والقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٨٤ | المبحث الرابع: مسألة أفعال العباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٨٤ | المطلب الأول: رأي الشِّه فَيْصَالَ عَلَيْكُ فِي أَفِعال العباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٨٨ | المطلب الثاني: موقف للشِّنْخ فَيصَلِنْ من القدرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १९४ | المطلب الثالث: موقف الشِّيخ فَيْصَلِّنْ من الجبرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٩٤ | المبحث الخامس: حكم الاحتجاج بالقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १९० | المطلب الأول: الاحتجاج بالقدر في فعل المعاصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٩٨ | المطلب الثاني: الاحتجاج بالقدر على المصائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | المبحث السادس: الهدايـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٠٥ | الباب الثالث: جهود الشيخ فيصل في الدعوة إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٠٦ | الفصل الأول: موقف الشيخ من البدع والأهواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | تمهيال المهاجمة المها |
| ٥٠٩ | المبحث الأول: البدعة حقيقتها وأقسامها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | المطلب الأول: تعريف البدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 017 | المطلب الثاني: بداية ظهور البدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| المطلب الثالث: أقسام البدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| المبحث الثاني: موقف الشيخ فيصل على التحذير من البدع والأهواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| المبحث الثالث: أمثلة لبعض البدع التي تحدث عنها الشيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| المطلب الأول: بدع القبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| المطلب الثاني: بدعة الانتساب إلى فرق مخالفة الأهل السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| المطلب الثالث: بدعة الاشتغال بعلم الكلام المذموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| فصل الثاني: جهود الشيخ في توضيح الإمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الة |
| تمهيـ د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| المبحث الأول: وجوب نصب إمام للمسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| المبحث الثاني: الشروط الواجب توفرها في الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| المبحث الثالث: حثه على وجوب طاعة ولي الأمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| المبحث الرابع: تحذيره من الخروج عن طاعة ولي الأمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| مصل الثالث: النشاط الدعوي للشيخ فيصل رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الف |
| تمهيـ د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| المبحث الأول: منهج الشيخ فيصل في الدعوة إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| المبحث الثاني: الدعوة إلى الله من خلال مجالسه العلمية والعناية بطلبة العلم ٥٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| المبحث الثالث: الدعوة إلى الله من خلال التأليف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| تمهید۱۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| المطلب الأول: مشروعه العلمي في تيسير المتون العلميَّة أو شرحها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| المطلب الثاني: أسماء مؤلفات الشيخ فيصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| المطلب التاني: اسماء مؤلفات الشيخ فيصل المطلب الثالث: الشيخ فيصل المطلب الثالث: الشيخ فيصل المالية فيصل المالية فيصل المالية المالية فيصل المالية في المالية |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| المطلب الثالث: الشيخ فيصل عَظْنَتُهُ ومجاميع العلوم الشرعيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |

| ٦٢٠   | <br>آخانمــــهٔ              |
|-------|------------------------------|
| ٦٢٤   | <br>لفهارس                   |
| ٥٢٦   | <br>فهرس الآيات القرآنية     |
| ۲۵۲   | <br>فهرس الأحاديث النبوية    |
| 177   | <br>فهرس الأعلام المترجم لهم |
| ٠ ٧٦٢ | <br>فهرس الفرق والمذاهب      |
| ۸۲۲   | <br>فهرس الأماكـن            |
| P77   | <br>فهرس المفردات والمصطلحات |
| ٦٧٠   | <br>فهرس المصادر والمراجع    |
| ٦٨٩   | <br>فهرس الموضوعات           |